### كَالْكِالْسِيْلِكِالْكِالْسِيْلِكِالْكِالْسِيْلِكِالْكِالْسِيْلِكِالْكِالْسِيْلِكِالْكِالْكِيْلِيْلِ

وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

الحيزء الثالث عشر

حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب السلطانية

طبعة الأمسيرية بالقاهرة المرادة مرادة مرا

## بِنِّ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### المقالة السادسية

فيا يُكْنَب في [الوصايا الدينية، و] المسامحات، والإطلاقات السلطانية والطَّرْخانيات، وتحويل السنين والتذاكر؛ وفيها أربعة أبواب

> الباب الأول فى الوصايا الدينية، وفيه فصلات الفصـــل الأول فما لقُــدَماء الكُتَّابِ من ذلك

اعلم أنه كان لقدماء الكتَّاب بدَّلَك عنايةٌ عظيمة بحسب ماكان لللوك: من الإقبال على مَعَالم الدِّين، ومن أكثرهم عنايةٌ بذَلك أهل الغرب: لم يزالوا يكتبُون بمثل ذلك إلى نواحى ممالكتهم، ويُقرأ على سنا برهم؛ وطعم فى ذلك الباع الطويل والهمة الوافرة.

وهذه نسخة من ذلك كتب بها أبو زيد الدارارى : أحد تُكَّاب الأندَلُس عن المير المؤسنين آبن أمير المؤسنين المنصور : أحد خلفاء بنى أُميَّة بالاندَلُس، وهي :

<sup>(</sup>١) الزيادة من ج ١ ص ٢٦ من طنا المطبوع -

الحمدُ لله الذي جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلين نتفرع عنهما مصالحُ الدنيا والدِّين ، وأمر بالمعروف والإحسان إرشادًا إلى الحق المبين ، والصلاةُ على سيدنا عهد الكريم المبتعث بالشريعة التي طهرت القلوب من الأدران واستخدمت بواطن القلوب وظواهر الأبدان طورا بالشِّدة وتارة باللين ، القائل (ولا عَدُولَ عن قوله عليه السلام) «مَن اتَّقَ الشُّبُهاتِ اَسْتَبْراً لِدِينه» تنبيها على ترك الشك لليقين ؛ وعلى آله الكرام أعلام الإسلام المتلقين راية الاهتداء في إظهار السُّنَن وإيضاح السَّنَن باليمين ؛ الذين مَكّنهم الله تعالى في الأرض فأقامُوا الصلاة واتوا الزكاة وأمرُوا بالمعروف ونَهوا عن المنكر : وفاءً بالواجب لذلك التمكين .

والرِّضا عن الأئمـة المُظْهِرين للدِّين المَتِين ، البالغين بالبِلاد والعِباد نشرا للعَدْل و إِتمَـامًا للفضل إلى أغصى غاية التمهيـد والتأمين ، رضى الله عنهم أجمعين! وعن تابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين! .\*

و إنَّا كتبناه لكم \_ كتب الله لكم ٱتَّباعا إلى مايُنه لى من المصالح إليكم ، وآستماعًا إلى ما يُتلى من المواعظ عليكم \_ من حضرة إشْدِيليَةَ \_ كَلَا ها الله \_ .

والذى أوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكّل عليه ، وأمدنا وأن تعلّمُوا أنا لم تَقُم هـذا المقام الذى حَفِظ الله به نظام الحق من انتثاره ، وأمدنا بعونه الجميل على إحياء الدّين وإفاضة أنواره ، إلا لنستوفى كلّ نظر يعود على الأمة باستقامة أخراها وأولاها ، ونُهيب بها إلى أشمى رتب السعادة وأعلاها ، ونُوقظ بصائرها بنافع الذكرى من كراها ، فعلينا لها بحكم ماتقلدناه من إمامتها ، وتحمّلناه من أمانتها ، أن تتخولها بالحكمة والموعظة الحسنه ، ونُرشدها إلى المناهج الواضحة والسّبل البيّنه ، ونُشفى على خاصّها وعامّتها طلّ الدّعة والإمّنة ، وإذا كنّا نُوفيّها تمهيد دُنياها ،

ونعتني بحماية أقصاها وأذناها ، فالدّين أهم وأولى ، والتهمّم باحياء شرائعه و إقامة شهائره أحق أن يُقدّم وأحرى ، وعلينا أن ناخُذ بحسب مانامُر به وندّع ، ونتّبع السّنن المشروعة ونذر البدع ، ولها أن لا ندّخرعنها نصيحه ، ولا نعّبها ارادة من الأدواء مُريحه ، ولنا [عليها] أن تُطيع وتسْمَع ، وقد علم الله أنا لم نتحمّل أمانة الإسلام، لنستكثر من الدنيا وزُخرُفها ، ولم نتصد لهذا المقام ، لنستأثر بنعيمها وترفها ، وإنماكان قصدُنا قبلُ و بعدُ إقامة الكافّة في أوْثرَ قُراها وأوْطَإكَنفها ، ولم يتعدها الأمَل ، نيلت من الحيرات وبحسب هذه النية التي طابقها العمل ، ولم يتعدها الأمل ، نيلت من الحيرات في أيان الأمّة منذُ زمان المرابعة العالمة الربائية فلم تُؤنّ مقصودًا جميلا، ولا مَنّا جزيلا .

و إلى هذا \_ أدام الله كرامِّتكم \_ فإنا لم نزَل مع طُول المباشرة للأحوال كلِّها، وتردُّد المشاهدة لعقْد الأمور وحلِّها، نقف وقُوف المتأمل على جُزْئيَّات الأمور وكليَّاتها، ولم نمُتر بمائل ولا يَغيبُ عن تصفَّحنا وتعرُّفنا شيء من مصالح الجهات وكَيْفِيَّاتها، ولم نمُتر بمائل الا تولَّينا إقامت ه، وأعَدْنا إليه اعتداله واستقامته ، ولا انتهينا إلى صواب قول أو عمل إلا شدْنا مَبْناه، وأظهرنا لفظه ومعْناه.

والآنَ حينَ آستوفى إشرافنا على البلاد قاطبه ، ولزِمنا بحكم القيام لله في خَلْقه بحقّه أن نتعهد الكافَّة دانيةً ونائيةً وشاهدةً وغائيه ، ورجونا أن نتخلَّص من القِسْم الأَوْل في قوله عليه السلام : «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَق بهم فَارَفُق به» الأَوْل في قوله عليه السلام : «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَق بهم فَارْفُق به» بأعمال على الرِّفق دائيه ، وعلى الحق مواظبه حصرفنا أعنة الاعتناء بجوامع المصالح فرأينا الدِّين ينظمُ تبدُّدها ، ويستوعب تعدُّدها ، لاتشذُّ مصلحة عن قوا بينه ، ولا تُنال بركة الا مع تحصينه وتحسينه ، والله تعالى يُعيننا وإياكم على إقامة حدُوده ، وإدامة بركة الا مع تحصينه وتحسينه ، والله تعالى يُعيننا وإياكم على إقامة حدُوده ، وإدامة

عُهُوده . وأوّل ما يتناول به الأمرُ كافَّةَ المسلمين الصلاةُ لأوقاتها ، والأداءُ لها على أكل صفاتها ، وشهودُها إظهارًا لشرائع الإيمان في جماعاتها ، فقد قال عليه السلام : «أُحَبُّ الأَعْمَالِ إلى الله الصَّلاةُ، فَنْ حَفَظَها وحافَظَ عليها حَفظَ دينَه، ومن ضَيَّعها فهو لَمَا سُوَاهَا أَضْيَعُ» . وقال عمر رضى الله عنه : «ولا حَظَّ في الْإِسْلام لمَنْ تَرَك الصَّلاة» فهي الرُّكن الأعظم من أركان الإيمان، والأُشُّ الأوْتَقُ لأعمال الإنسان، والمُواظبةُ على حضُورها في المساجد ، وإيثارُ مالصلاة الجماعة من المَزيَّة على صلاةٍ الواحد، أمُّن لا يُضَيِّعه الْمُفْلحون، ولا يحافظُ عليه إلا المؤمنون. قال آبن مسعود رضى الله عنه : «لقد رَأَ نُتُنا ومَا يَتَخَلَّف عنها إلا مُنافَقُ مَعْلُوم النِّفاق ، ولقــدكان الرجل يُؤْ تِيْ بِهُ يُهِـادَى بِينِ الرَّجُلِينِ حَتَّى يُقام في الصَّف » وشُهودُ الصبح والعشاء الآخرة شاهَدُ بتمحيص الإيمان ، وقد جاء : « إنَّ شُهودَ الصُّبْح في جماعة يَعْدل قَيَامَ لَيْلة» وحَسْبُكُم بهذا الرُّجْعان. والواجبُ أن يُعتني بهـــذه القاعدة الكُبْري من قواعد الدِّن، ويُؤْخَذَ مِمَا في كَافَّة الأمصار الصغيرُ والكبيرُ من المسلمين، ويُلْحظَ فى التزامها قولُه عليه السلام : «مُمْرُوا أَوْلادَكُمْ بالصَّلاة لِسَبْع واضْربُوهُمْ عليها لِعَشْر سَــنين» . وبحسَب ذلكم رأينا أن نُلْزِم جارَكلِّ مسْجد، وأميرَكلِّ سُــوق وشيْخَ كلِّ زُقَاق ومُعَلِّم كلِّ جهة الآنتدابَ لهذا السعى الكريم، والبدارَ لما فيه من الأجر العظيم ، وأن يَحُضُّ كلُّ مَن في جهته أو سُــوقه أو حَوْمة مسجده أو موضع صنعته أوتجارته أو تعليمه على الصَّلاة وحضُورها، والآعتناء بأحكام طُهُورها، وأن لا يَخلَّفَ عن الجماعة إلا لعُذُر بيِّن ، أو أمْر يكون معه الشُّهودُ غَيْرَ ممكن . وعليهم أن يلترمُوا هذه الوظيفةَ أَتُمَّ ٱلْتِرَام، ويقُومُوا بها مُؤْتَجِرين أحسَنَ قيام، ويُشَمِّروا عن سَاعد كلِّ جدٍّ وآعْتزام، ويتعَرَّفُوا كُلُّ من تحتَوى عليه المنازلُ ممن بَلَغَ حدَّ التكليف من الرجال، ويتعَمَّدوهم الحِينَ بعــد الحِينِ والحالَ إثْرَالحال، ويَطْلُبُوهم بالذِّكر بملازمة

هذا العمل الذي قدّمه الله على سائر الأعمال. وليَحْذر المسلم أن يواقِعَ بإضاعة المكتوبة أمْم ا إمْم ا ، ويَتْرُكَ من فرائض الإسسلام ما يُقْتَل متعمّدُ تركه حَدًّا أو كُفْرا . وعلى معلّمي كتاب الله أن أخذوا الصّبيان بتعلمُ الصلاة والطهارة والإدامة لإقامتها والموالاة وحفظ ماتقام به وأفلُّ ذلك سورةُ فاتحة الكتاب . وعلى كل إنسان في خاصّته أن يأخُذ صغار بنيه و كارهم وسائر أهله ومَنْ إلى نظره بذلك و يأمُرهم به ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَمُنْ أَهْلَكَ بِالصّلاةِ وَاصْطَيرِ عَلَيْهَا ﴾ . وقال عليه الصلاة والسلام : «كُلُّكُمْ راع وكُلُّكُمْ مَسْتُولُ عن رَعيّته » .

ثم آعلموا أنَّ الصلاة بما آثرها الله به من وظائفها الشريفه، وخَصائصها المُنيفه، تنتَظَم من أعلمال البِّرضُرُ وبا لا تُحْصَر، وتَعْصِم من مُواقعة ما يُشْنَأُ ويُنْكَر، وتُحْظى من الخيرات العميمة الجسيمة بالقسم الأوْفَى الأوْفَر، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلاة تَنْهَىٰ عن الفَحْشاء والمُنْكَرُ ﴾ ونحن لا نُوسِع تارِكَها بحالٍ عُذْرا، ولا نُوتِّر له عقابا وزَجْرا، ولا نؤتِّر له عقابا وزَجْرا، ولا نزال تَجْسُره على إقامتها قَسْرا، وإذا آسترَّ التعهد لها مع الأحيان، وعمل الناسُ بما جدَّدناه من إجراء التذكير بها بين القرابة والصَّحابة والحيران، وتُواصَوْا بالمحافظة عليها حَسَبَ الإمكان، لم ترلُ بيوتُ أذِن الله تعالىٰ أن تُرفَّع ويُذْكَر فيها آسمه معمورة بيلاوة القرءان، ولم تنفك إلا للإقامة عن الأَذان.

ومما يَزِيد هذه الوظيفة تأكيدا، ويُوفّى قواعدها تَشْيِيدا، دَرْسُ كتاب الصلاة والطهارة حتَّى يستكاوه وعْيا وحِفْظا، ويُؤدُّوا مُضَمَّمَه لفظا فلَفْظا، ففى ذلك من الإشراف على أحكام العبادتين ما تَبِين من يَّتُه وفضْلُه، ولا يَسَع المؤمن بحال جَهْلُه، ثم إذا أحكوه انتقلُوا إلى دَرْس كتاب الجهاد، وعَمَروا الآناء بتعرَّف ما أعدً الله المجاهدين من الخير المستفاد، فالجهاد في سبيل الله فرضٌ على الأعيان، وقدتاً كله الله المجاهدين من الخير المستفاد، فالجهاد في سبيل الله فرضٌ على الأعيان، وقدتاً كله

تعيَّنُهُ لهذه البلاد المجاوِرة لعَبَدة الأصنام والصَّلْبان، ونرجُو أن يُحْجِز الله ماوعدَ به من الفتح القريبِ لأهل الإيمان، وليطْلُبُوا الناس بعَرْض مايتدارَسُون تثبيتًا لمحفوظاتهم، واستزادةً لقِسْمهم من الأجروحُظُوظِهم .

ومن مقدّمات الجهاد، وأقوى أسباب الاعتداد، تعلَّمُ الرِّماية التي ورَد الحَصَّ عليها، وندَبَ الشَّرِعُ إليها، قال عليه السلام في قوله تعالىٰ : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَااستطَّعْتُمْ مِن قُوّة ﴾ « ألا إنَّ الْقُوَّة الرَّمْ ﴾ قالها ثلاثا : فأَظْفِرُواْ الناسَ بتعلمهم، ولْترتبوهم طبقاتٍ على قدر إجادتهم وتقدُّمهم، قال عليه السلام : «مَنْ تَرَكَ الرَّمْ بَعْدَ مَاعُلِمهُ وَعْبَقَ مِعْهُ مَا عَلَيْهُ السلام : «مَنْ تَرَكَ الرَّمْ بَعْدَ مَاعُلِمهُ وَقْلَمُهُم فَالَ عَلَيْهُ السلام : « مَنْ رَمَى بَعْمُ مَا سَهْم فَي سبيل الله فَبَلَغُ العَدُوّ أَوْ لَم يَبِلُغُ كَانَ له كَعْتِق رَقَبة » .

ولْيَعْلَمُوا أَنهُم يُطْلَبُونُ فَى وقت الحاجة بما يُثَرَّه هـذا التأكيدُ مر بِدَارهم ، ويترتَّب عليه مِن ٱثْبَمَـارهم ، وليَحْرِصُوا علىٰ أن يُلْفَىٰ عددُهم وافرًا فى حالتَىْ إيرادِهم وإصــدارهم ،

ومما فيه مصلحة كريمة الأثر، واضحة الحجول والغرر، يكونُ ذِكُرها جميلا، وأجرها جزيلا، تعقد الضّعفاء والفقراء، وإسهامُهم من الكثيركثيراً ومن القليل قليلاً بحسب الإصابة والرَّخاء، ووضعُ الصدقات في أهل التعقف الذين لا يَسْأَلُون الناس الحافا أوّلَ ما يجيءُ حينُ العطاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: « لَيْسَ المسكينُ بهذَا الطَّوَّافِ الذي يَطُوف عَلَى الناسِ فتَرُدُه التَّمَرةُ والتَّمْرتانِ وإنَّمَا المسكينُ الذي لا يَجِدُ غَنِي يُغْنِيه ولا يُفْطَنُ له فَيتَصَدِّقَ عليه ولا يَقُوم فيسناً لُ النَّاس » الذي لا يَجِدُ غَنَّى يُغْنِيه ولا يُفْطَنُ له فَيتَصَدِّقَ عليه ولا يَقُوم فيسناً لُ النَّاس » فتفقدوا هذا الصِّنف فهو أوْلى بالإيثار، وأحق أهلِ الإقتار، والمؤمنون إخوة ويُغنَى الجار، وليُعن الغنيُّ الفقير فذلك من مكارم الآثار.

والأمرُ بالمعروف والنهى عن المنكر وظيفةٌ تعينت إقامتُها على المسلمين جميعاً فمن رأى منكرا فألينه إليكم وعليكم تغييره وتعفية أثره على ما يُوجبه الدِّين ويقتضيه ، وليَاخُذُوا الحقّ من كل من تعين عليه سواءً فى ذلك القوى والضعيف، والمشروف والشريف ، وكُلُّ من ارتكب منكرا كائتًا من كان ، عز قدره أو هان ، فليبالغ فى عقابه ، وينكل على قدر ما ارتكب من المنكروأتي به ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : « إنّمَا أهلك الدِّين مِن قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم السَّريفُ تركوه واذا سرق فيهم الشَّريف تركوه واذا سرق فيهم الضَّعيفُ أقامُوا عليه الحدّ ، و إنّني والذي تفسى بيده لو أنّ فاطمة بنت عد سَرقت لقطعت يدها ، وقال الأسامة فى الحديث نفسه «أتشفعُ فى حدً من من مدود الله » وقد حد عمر رضى الله عنه ولده ، وحد عمان رضى الله عنه أخاه ، فلتكن هده الوظيفة منكم بمراًى ومسمّع ، ولتسلكوا فى إقامتها على الحامل والنبيه فلتكن هده الوظيفة منكم بمراًى ومسمّع ، ولتسلكوا فى إقامتها على الحامل والنبيه أوضح مَهْيع ، ووَقُوا المعروف حقه من الإظهار ، وتلقوى ( وَلا تَعَاونُوا على الإغم والعدوان » وقال عليه السلام : «الانباً عَضُوا ولا تَعَاسَدُوا ولا تَعَاونُوا ولا تَعَسَدُوا ولا تَعَادَا الله إخوانا » . وقال عليه السلام : «الانباً عَضُوا ولا تَعَاسَدُوا ولا تَدَابُوا ولا تَعَسَدُوا ولا تَعَادَ الله إخوانا » .

و بالجملة فعلى المؤمن أن يستَنْفِد وُسْعه فى الآقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسَّلَف من بعده ، ولقد كان لكم فى رَسُولِ الله أُسُوةٌ حسنة ؛ ولم يَنْشأ ما نَشَأ من الأختلال ، إلا بمُفارقة الاقتداء الذى الأهوال ، ولا طرأ فى هذه الأمة ما طرأ من الاختلال ، إلا بمُفارقة الاقتداء الذى هو للدِّين رأسُ المال ، ورَضِى الله عن عمسر حيث قال : « فُرِضتِ الفرائِضُ وسُنَّت السَّن وتُرِكْتُم على الواضحة إلا أن تَضلُّوا بالناس يَمينا وشِمَالا » .

ومن أشد المنْكَرات بغير نكير وجُوبَ تغييرٍ الحمرُ التي هي أَشُ الإِثم والفُجور، وأمَّ الخبائث والشَّرور، وأشَّ كلِّ خَطِيئة ورأسُ كل محظُور، فليشتَدَّ أتمَّ الإشتداد

في أمرها ، ويَبْعث غاية البحث عن مَكَامن عَصْرها ، ويتفقّد الأماكن المُتهمدة بَيْيعها ، ويتسبّب بكلّ وجه وكل طريق إلى قطعها . وليبادر حيث كانت إلى إراقة دِنَانها ، وليباليغ إلى أقصى غايات الاجتهاد في شَانها ، وإنّ الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ، فليتقي الله مُدْمنُ شُرْبها فإنها رجس من عمل الشيطان ، وَلَيْحُذُر ما في قوله عليه السلام : « لا يَشْرَبُ المُؤْمنُ الحَمرَ حين يَشْرَبُ المُومن » : من إخراجه عن أهل الإيمان ، وشُرْبُ الخمر لحاج في الطّبع ، فلا خير فيها مع الاعتناء المبنى على الشّرع ، ولو نُهِي الناس عن فت البعر لفَتَوْه حرصًا غالبا على ما تقدّم فيه من الزّر والمَنْع ، فمن عُثر عليه بعدُ من شارب لها أو عاصر ، مستسرّبها أو عاصر ، مستسرّبها أو عاصر ، مستسرّبها أو عاهر ، ويُسْجن السجن الطويل ، وليُبقّ إلى أن تَصحّ تو بتُه صحةً لا تحتمل التأويل ، ثم إن عاد فالحُسَام المصمّم يحسم داء وأدا أعضل ، ويُصدّ به سواه عما استَحلّ من هذا الحَرام واستَسْمَل .

ومن أشد ماحُذِّر منه ، وأُ كِّد النهى عنه ، كُتُب الفَلْسفة لعَن الله واضعها! فإنهم بنَوْها على الكُفْر والتعطيل ، وأخلوها من البرهان والدَّليل ، وعَدَلُوا بها ضَلالا وإضلالا عن سَواء السبيل ، وجعلُوها تُكَاةً لعقائدهم ومقاصدهم الحُيَّلة ركونًا إلى الباطل وتمشكا بالمستحيل ، وقد كان سيدنا الإمام المنصور رضى الله عنه قد جد فيها بالتحريق والتَّمزيق ، وسَد بإمضاء عَنْ مه المسدَّد و رأيه المؤيَّد وجُوهَ طُلَّبها بكل طريق ، فحسنُه أن نقتدى فى ذلك بأثره الجميل ، وناخُذ فى إحراقها حيث وُجِدت وإهانة كانبيها وطاليبها وقاريها ومُقْرِيها ، ولا يُعدَلُ عن السيف فى عقاب من أنتحالها وأستَوْهَ بها وإنَّ السيف فى حقّه لقليل ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « تَرَكُتُ فيها أَسْرَهُ أَسْرَيْن لَنْ تَضِلُوا ما تمسَّكُمُ بهما كَابَ الله وسُنَّة نبيّه » وبحسب العاقل كابُ الله وسنَّة الرسول ،

ويتعلق بهذا المنهى عنه ما آسترسَل فيسه مَرَدة أهل الأهواء ، والمتنكّبون فيا تلبّسوا به من الأدْرَانِ عن سَنَن الآهتداء ، أولئك قومَّ اعتقَدُوا إباحة المحظُورات كلّها ، وعَدُّوا بإيهاماتهم السخيفة ، وتحَيُّلاتهم الضعيفة ، كلّ واهي العُقَد منْ عَلَها ، وادّعَوا أنهم من الملة وأعماهُم تقضى بأنهم ليشُوا من أهلها ، فليُبْحَثُ عن ذلك الصّنف الأول وهذا الثان ، فذهبنا أن نطهر دين الله مما لصق به من الأدران ، وأنْ نُعيده إلى ماكان عليه قبل والله المستعان .

ومن الوظائف التي يجبُ أن تعتنُوا بها غاية الاعتناء، وأن تُقدّموا النظر فيها على سائر الاشياء، أمْن أسواق المسلمين فقد آتَصل بنا ماتطرق التّجارات من مُسامحات تعفّى عليها الحدع، ولا يُشتُرها إلا الحِرْصُ والطمّع، ولا تُوافِق الشرع ولا يُطابِقها الوَرع، حتى شابَ أكثر المعاملات الفساد، ولا يحرِى على القانون الشرع في كثير من المُبايعات الإنعقاد، وتصدّى المتحبّلُون فيها لحيل يقصدُونها، وأنواع لإجنلاب الشّحت يرصُدُونها، وربّه وربّه ورد التاجرُ من القطر الشاسِع، وحسن الظنّ بالمشترى من مُحرّم الحلابة ، فيشلُغ في خدعته، والإضرار به في سلّعته، أسوا المبالغ، ويرتكبُ من مُحرّم الحلابة ماليس بالسائية، وشيمة عمن ذلك أن من لايتَّق الله تعالى يُلايس من مُحرّم الحلال بيَّن والحرام بين و بينهما أمورَّ متشابهات، ويحق الله الربّا ويُربي الواجبات، والحلال بيَّن والحرام بين و بينهما أمورَّ متشابهات، ويحق الله الربّا ويُربي الوسواق، وليُحْوس كلَّ أمين من تشتملُ عليه سُوقه من التَّجَار، وليعْوف المُختار المنواة ، وليعْوف المُختار على أمين من تشتملُ عليه سُوقه من التَّجَار، وليعْوف المُختار على أسوا المناء المورة من الشوا التناء ومن لا يصْلُح للتجارة في سوق المسلمين يُقام منها على أسوا حال، ومَن عُير المُحار، ومن لا يصْلُح للتجارة في سوق المسلمين يُقام منها على أسوا حال، ومَن عُير المُحار، ومن لا يصْلُح للتجارة في سوق المسلمين والمُوسَام، على أسوا المناء ومُرائهم واقْيضائهم على التَّامِ ومن التَّامِ من غير المُتابِ وأسُوه بأن يَسيروا في بَيْعَهم وشرائهم واقْيضائهم على التَّامِ من التَّامِ من الشواء المناء ومُرُوهم بأن يَسيروا في بَيْعهم وشرائهم واقْيضائهم على التَّامِ ومن الشواء المناء ومُرُوهم بأن يَسيروا في بَيْعهم وشرائهم واقْيضائهم على المُحْلُول المناء على التُحْلُول المناء المناء على التُحْم المناء المنا

أجمل المَذَاهب، وأن يُحْذَرُوا الغِشَّ فقد قال عليه السلام: «مَنْ غَشَّا فَلَيْس مِنًا» والآنتفاء من الإيمان من أعظم المصائب، وإذا اعتبرت في المبايعات الوجوه الشرعيَّة ولُحِظت الأحكام زَكَّ الله عمل التاجر، وبُورِك له فيا يُدير من المَتَاجر، ثم لتُوصُوا كلَّ من تُقدِّمونه لشُغل من الأشغال أن يبْدَأ بصَلاح نفسه قبل سواها، وأن يلتزم الأعمال التي يُؤثِرُها الله تعالى ويرضاها، وحَدِّروهم كلَّ الحَدَر أن تَقفُوا لهم على ما يشيعا يخفي أو يبين، فن سمِعْتم عنه أدني سبب من هذا فعاجلُوه بالعقاب الشَّديد، والنَّكال المُبيد، إن شاء الله تعالى والسلام،

قلت: وعلى هذه المعانى والأمور المأمور بها في هذا الكتابِ قد كانتِ الخلفاءُ تكتب بها في المكاتبات على أنحاء متفرقة على ماتقدّم في مقاصد المُكاتبات من المقالة الرابعة، وكانوا يُولُّون على الصلاة والمساجدِ مَن يقومُ بأمرها على ماتقدّم، وإنّ أكثر هذه الأمور الآنَ مضَمَّنة في تواقيع أصحاب الحِسبة على ما تقدّم ذكرهُ في الكلام على الولايات في المقالة الخامسة و بالله التوفيق .

# الفص\_\_\_ل الشانى من المقالة السادسة (فيا يُكتب من ذلك في زمانك)

وهو قليل : لقلّة الاعتناء بأمر الدين والاكتفاء فى ذلك بالتفويض إلى متولّى الحِسْبة، إلا أنه رُبَّما كُتِب فى ذلك فى الأمور المهمة عند تعدّى الطَّوْر فى أمرٍ من الأمور الدِّينيَّة، والحُروج فيه عن الحدّ .

ثم هـوعلى ضريين:

### الضرب الأول (ما يُكتَب عن الأبواب السلطانية )

وهذه نسخةُ توقيع شريفٍ من هذا النوع كُتِب به في الأيام أن لايباًع على أهل الذمّة رقيقٌ حين كَثُر شراءُ أهل الذمة من اليهود والنصارى العبيدَ والجَوارِيَ وتهويدَهم وتنصيرهم .

<sup>(</sup>١) لم يذكر نسخة التوقيع بلكتب بهامش غير نسخة مانصه " بياض مقداً رورقة " .

## الضرب الثانى الفامر والنّواهي الدينية \_ ما يُكتب في الأوامر والنّواهي الدينية \_ ما يُكتَب عن نوّاب السلطنة بالمالك)

وهذه نسخة توقيع كريم بمنع أهل صَديدا و بَيْرُوتَ وأعمالها من آعتقاد الرافضة والشّيعة ورَدْعِهم، والرُّجوع إلى السنّة والجماعة، وآعتقاد مَذْهَب أهل الحق، ومنع أكابرهم من العُقُود الفاسدة والأنكحة الباطلة، والتعرّض إلى أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، وأن لا يَدَعُوا سلوكَ [طريق] أهل السنة الواضحة ، ويمشُوا في شَرَك أهل الشك والصَّلال، وأن كل مَن تظاهر بشيء من يدعهم قُويل ويمشُوا في شَرَك أهل الشك والصَّلال، وأن كل مَن تظاهر بشيء من يدعهم قُويل بأشدٌ عذاب وأتم نكال، وليُخمد نيران يدعهم المُدْهَمة، وليبادر إلى حسم فسادهم بكل همّه، وتصريفهم عن اعتمادهم المناطل إلى أن يُعلنُوا جميعُهم بالترضّي عن العَشره ، وليحفظ أنسابهم بالعقود الصحيحة، وليداوموا على آعتقاد الحق والعمل بالسنّة الصريحة ، في خامس عشرين الصحيحة، وليدر سنة أربع وستين وسبعائة، وهي :

الحمدُ لله الذي شَرَع الحمدُودَ والأحكام ، وجَدَع بالحق لأنُوفَ العَوَامِّ الأغْنَام الطَّغَام ، وجمع الصَّلاح والنَّجَاح والفَلاح في الأخذ بسُنَّة خير الحلق وسيِّد الأنام ، وهَمَ الزائغين عمَّا عليه أهلُ السنة من الحق في كلِّ نقض و إبرام .

نحمده على نِعَمه الحسام، ومِننه التي تُومض بروقُها وتُشام، وآلائه التي لاتُسأَم ولا تُسَام ، ونشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له شهادةً ليس لمن تَمسَّـك

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ولعله «عن التهوّك في مهالك أهوائهم إلى مانص عليه الشرع واعتره» .

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الْأَصْلِ بَاتَبَاتَ النَّوْنَ وَنَقُلَ الصَّبَانَ عِنْ آبِنَ هَشَامَ تَلْحَيْنِ الكَّمَابِ فِيه

يعُرُونها الوُثِقَ آنفِصالُ ولا آنفصام؛ ونشهد أنَّ عدا عبدُه ورسولُه الداعى إلى الملك العَدَّم، والهادِى إلى الحق بواضح الإرشادِ والإعلام؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم أنمهُ الإسلام، وهُداةُ الخلق إلى دار السَّلام؛ خصوصًا أبا بكر الصدّيق الذي سبق الناس بما وقر في صدره لا بَزِيَّة صلاةٍ ولا بَزِيد صيام، وعُمر بنَ الخطّاب الذي كان له في إقامة الحق أعظمُ مَقَام، ومن أهل الصلاح والفساد آنتقاءً وآثيقام، الذي كان له في إقامة الحق أعظمُ مَقَام، ومن أهل الصلاح والفساد آنتقاءً وآثيقام، وعُمان بن عَفّال الذي جمع القرءان فحصل لشمل سُوره وآياتِه بما فعل أحسنُ البيام، وأنفق ماله محتسبا لله تعالى فاز من الثواب رتبة لاتُرام، وعلى بن أبي طالب الذي كان صِهْرَ الذي سمى الله عليه وسلم وآبنَ عمه و وارث علمه اللهام، والمجادِل عن دينه بالعِلْم والمجاهدَ بين يدَيْه بالحُسام، والباقين من العَشَرة الكرام، صلاةً تُستَمَدُ بركاتُها وتُستَدام، وينمُو فضلُها بغير آنقضاء ولا آنصرام.

وبعد، فإن الله تعالى بعث مجدا صلى الله عليه وسلم بشرعه الذي آرتضاه، ودينه الذي قضاه، وحُكْه الذي أبرمه وأمضاه ؛ فبلغ الرساله، وأوضح الدّلاله، وأفصَّ المقاله ؛ وجاهد في الله طوائف الأعداء، وأمال الله تعالى إلى قَبُول قوله وتصديقه من سبقت له العناية من الأودّاء؛ ونصره على مخالفيه من المشركين والحاسدين حتى مات كل منهم بما في نفسه من الداء؛ وبين الطريق، وبرهن على التحقيق، فأعلن الندارة والبشاره، ومَهّد قواعد الدين تارة بالنص وتارة بالإشاره؛ وتمّ الدين بإحكام أحكامه، وشُيدت قواعده بإناه أعلامه؛ وعمّت الدعوة وتمّت، وفشت الهداية ومَمت ؛ ودخل الناسُ في الدين أرسالا، وبلغت نفوسُ المؤمنين من إعلاء كلمة التوحيد آمالا، وأصبحت الحيرات والبركات نتواترُ ولتوالى، وتحدّت نارُ الشّرك وطفئت مصابيح الضلالة ووُحّد الله تبارك وتعالى.

فلمًّا تكامل ماأراد اللهُ تعالى إظهارَه في زمَّانه، وتَمَّ ماشاء إبرازَه في إبَّانه، وأعلنت الهداية ، ومُحيت النَّوَايه ؛ وقام عمودُ الدين ، ودَحَضَت حجةُ الْمُحْدِين ؛ وَاستَوْسَق أَمْرُ الإسلام وٱستَتَبَّ، وتَبَّت يَدَا مُناوئه وتَبَّ \_ آختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم جوارَه وقُربَه ، فقضَىٰ تَحْبه ولَقَى ربَّه ؛ فقام خلفاؤُه بعده بآثاره يَقْتَدُون ، وجَمْديه و إرشاده يَهْتُدُون؛ ولأحكامه يَتَّبعون، ولأوامره يستَمعُون؛ ولمَماني ماجاء به يَعُون، و إلىٰ قضاياه يرجعُون، لا يُعَيِّرون ولا يبَدِّلون، ولا يتعرَّضون ولا يتأَوَّلُون؛ فقَضىٰ على ذلك الخلفاءُ الراشدون، والأئمَّة المَهْديُّون؛ لم يَتَّبِسع أحُّدُ منهم في زمانهم عقيدةً فاسده، ولم يُظْهِر أحدُّ مقالةً عن سَواء السبيل حائدَه؛ ثم تفرّقَت الآراء، وتعدّدَت الأهواء ؛ وآختلفَت العقائد ، وتبايّنت المَقاصد ، ووَهَت القواعد ، وتصادّمت الشُّواهـد، وتفرّقت الناس إلى مُقرّ بالحقّ وجاحد ، وظهَرت البِدَع في المُقَالات، وضَــ لَّ كَثْيُرُ فِي كَثْيرِ مِن الحالات ، وتهافَتَ غالِبُهــم في الضَّلالات، وقال كلُّ قوم مَقَالَةً تَضَمَّنتَ أَنُواعًا مِنَ الْحَهَالَاتَ ؛ وَكَانَ مِن أَسْخَفَهُم عَقْدًا، وأَضْعَفَهُم نَقُلا ، وأوْهَنهم مُجَّه، وأبْعدهم من الرَّشَد مَحجَّه، طائفةُ الرافضة والشِّيعه، لاَّرتكابهم أمورا شَنيعه ، و إظهارهم كلُّ مقالة فظيعه ؛ وخَرْقِهم الإجماع ، وجمعهم قَبِيح الآبتداع ؛ فتبدَّدُوا فَرَقا، وسَلَكُوا من فواحش الاعتقادات طُرُقا؛ وتنوَّعَ ناسُهم، وتعــدَّدَتْ أجنالُهُم ، وتَجَرُّ وا على تبديل قواعد الدِّين ، وأقدموا على نَبْذ أقوال الأئمة المرشدين ، وقالوا مالم يُسْبَقُوا إليه ، وأعظَمُوا الفِريةَ فيما حَمَلُوا كلامَ الله و رسولِهِ عليه السلام عليه، وباءُوا بإثم كبيروزُورِ عظم، وعَرَّجُوا عن سواء السبيل فخرَجُوا عن الصراط المستقم؛ وفاهُرا بما لم يَفُهُ به قبلهم عاقل، وأنتَحَلُوا مذَاهبَ لا يُسَاعِدُهم عليها نقْلُ ناقل ، وتَحَيَّلُوا أَشْسَيَاءَ فاسْدَةً حالهُم فيما نُخَيِّلُهُمَا أَسُوأُ مِن حالِ باقل ؛ وتمسَّكُوا بآثارٍ

<sup>(</sup>١) أي عدلوا عنه . انظر المصاح .

موضُوعه، وحكايات إلى غير آلنّقات مرفّوعه؛ يُنقّل عن أحدهم ماينقُلُه عن مجهول غير معروف، أو عن هو بالكذب والتدليس مشهورٌ وموصُوف؛ فأدّاهم ذلك إلى القول بأشياء ــ منها ما يُوجِب الكفْر الصَّراح، و يُبيح القتل الذي لاحرج على فاعله ولا جُناح ــ ومنها ما يقتضى الفسق إجماعا، ويقطع من المتصف به عن العدّالة أطاعا ــ ومنها ما يُوجِب عظيم الزَّحْر والنَّكال ــ ومنها ما يُفضى بقائله إلى الوَيل والو بال. لَعِب الشيطانُ بعقُولهم فأغواهم، وصَّهم إلى حزّ به وآواهم، ووعدهم غُرورا والو بال. لَعِب الشيطانُ بعقُولهم فأغواهم، وصَّهم إلى حزّ به وآواهم، وحدَّهم غُرورا المسلمين، وآستحلُّوا المحال الحق فلم يَبلُغوا مناهم، مرفّوا من الدِّين، وخرقُوا إجماع المسلمين، وآستحلُّوا المحارم، وآرتكُرُوا العظائم، وآكتسبُوا الحَرائم؛ وعدَّلُوا عن سواء السبيل، وتبوّنُوا من غضب الله شرَّ مَقيل ، مذهبُهم أضعفُ المذاهب، بتكذيب دَعاويهم هاهده ؛ لا يرجعُون في مقالتهم إلى أدلَّة سليمه، ولا يُعرّجون في آستدلالهم على طريق مستقيمه ؛ يعارضُون النَّصوص القاطعه، ويُسْطلون القواعد في آستدلالهم على طريق مستقيمه ؛ يعارضُون النَّصوص القاطعه، ويُسْطلون القواعد في آستدلالهم على طريق مستقيمه ؛ يعارضُون النَّصوص القاطعه، وأسُّطلون القواعد في آستدلالهم على طريق مستقيمه ؛ يعارضُون النَّصوص القاطعه، ويُسْطلون القواعد في آستدلالهم على طريق مستقيمه ؛ يعارضُون النَّصوص القاطعه، وأسُّطلون القواعد في آستدلالهم على طريق مستقيمه ؛ يعارضُون النَّصوص القاطعه ، وأشسدُهم غَواية والنَّذات الله بها لم يُرده الله في يَدَّعُونه مستند صحيح، ولا فيا ينقُلونه تقلُّ صريح .

فلذاك كانوا أقلَّ رتبةً في المناظره ، وأسواً الأُمَّة حالًا في الدنيا والآخره ، وأحقر قدرا من الاحتجاج عليهم، وأقلَّ وضعا من توجيه البحث إليهم ؛ أكابرهم مَخلَّطون ، وأصاغرُهم مثلَّهم ومعظَمُهم عَبِّطون ؛ بل كلَّهم ليس لأحد [منهم] حَظَّ في الجدال ، ولا قَدَم في صحة الاستدلال ، ولو طُولِب أحدُّ منهم بصحَّة دعواه لم يجِد عليها دليلا ، ولو حُقِّق في صحة الاستدلال ، ولو طُولِب أحدُّ منهم بصحَّة دعواه لم يجِد عليها دليلا ، ولو حُقِّق عليه بحث لم يَانِقَ إلى الخَلاص سبيلا ؛ غاية متكلِّمهم أن يَرْوي عن منكر من الرجال عهدول ، ونهاية متعلِّمهم أن يُورد حديثًا هو عند العلماء موضوع أو مَعْلول ، يطْعَنُون عهدول ، ونهاية متعلِّمهم أن يُورد حديثًا هو عند العلماء موضوع أو مَعْلول ، يطْعَنُون

في أحدة الإسلام، ويسبّون أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويَدَّعُون أنهم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه وهو برى، منهم، منزة عما يصدر عنهم، فقدره أرفع عند الله والناس، ويحلّه أعلى بالنص والقياس، ويحرُم أن يُسَب إليه الرّضا بهذه العقائد، أو التقرير لهذه المَفَاسد، فإن طريقته هي المُثلى، وسيرته هي المُثلان، فالأخذ بالحق إليه يَحُول، والصوابُ معه حيث يفعل أو يتُعُول، ولا يصحّ نقلُ شيء من هذا عنه، ولا يحل نسبة شيء إليه منه، ومنصبه أجلُ من ذلك، ومكانه أعن عما همالك، غير أنَّ هؤلاء يَعْرض لأحدهم في دينه شُبهه، يقلّد فيها مثلة في الضلالة وشبهه، ويتردّدُ في نفسه من الغمّ بُرهة لا يجد لحلاصه منها فيها مثلة في الفيامة وجبهه، ولا يوجّه في الفيامة وجبهه، وتسود ويجهه، ولا يوجّه في الفيامة وجبهه، وتسود في المواب ولا يحقق تُرثهه، فيرتكبُ خَطَرا يُوجب تو بيخه في الفيامة وجبهه، وتسود في الموقف ناصية منه وجبهه، ويعدكم لتحيره في الضيال عقلة وفهمه وفقهه، في الموقف ناصية منه العلماء، ويخالفة ربّ الأرض والساء، همّهم وهمّمهم أواقتروا على الله كذبا فذمّهم وأباح دَمّهم، وقال لسانُ حال أمرهم أرا قدّمهم أراق دَمُهم، وهان دَمُهم فها نَدَمُهم وهان دَمُهم فها نَدَمُهم وهان دَمُهم فها نَدَمُهم وها نَدَمُهم وها نَدَمُهم وهان دَمُهم فها نَدَمُهم وها نَدَمُهم وها نَدَمُهم وهان دَمُهم فها نَدَمُهم وها نَدَمُهم وها نَدَمُهم وهان دَمُهم فها نَدَمُهم فها نَدَمُهم وها نَدَمُهم ويقي المَدَمُهم وها نَدَمُهم وهم المَدَمُهم وها نَدَمُهم وها ن

وقد بلَّه نا أرب جماعةً من أهل بيروت وضواحيها، وصَيدا ونواحيها، وأعمالها المضافة إليها، وجهاتها المحسوبة عليها، ومَن ارع كل من الجهتين وضياعها، وأصقاعها ويقاعها ، قد انتحلُوا هدذا المذهب الباطل وأظهروه ، وعملوا به وقرروه ، وبَثّوه في العامّة ونشروه ، واتخذوه دينًا يعتقدُونه ، وشرعا يعتمدُونه ، وسلكُوا منهاجه ، وخاضُوا لجاجه ، وأصّلوه وفرّعوه ، وتديّنوا به وشَرعوه ، وحصّلوه وفصّلوه ، وبلّغوه إلى نفوس أتباعهم ووصّلوه ، وعظموا أحكامه ، وقدّمُوا حُكّامه ، وتمّد موا تجيله وإعظامه ، فهم بباطله عاملُون ، وبمقتضاه يتعاملُون ، ولأعلام علمه حاملُون ، وللفساد

قابلون، وبغير السَّداد قائلون، وبحَرَم حرامه عائذُون، وبحيّ حما ته لائذُون، وبكمُّبة ضلاله طائِفُون ، و بسُدّة شدّته عاكفون . وإنهم يُسُبُّون خيرَ الحلق بعد الأنبياء والمرسلين ، ويستحلُّون دمَ أهل السنَّة من المسلمين ، وبستبيحُون نكاحَ المُتعة ويرتكبُونَه ، ويأكلون مالَ مخالفيهـم وينتهبُونه ، ويجمعُون بين الأختين في النكاح، ويتديُّنُون بالكفر الصُّرَاح، إلى غير ذلك من فروع هذا الأصل الخبيث، والمذهب الذي ساويٰ في البُطْلان مذهبَ الثثليث \_ فأنكرنا ذلك عَايَةَ الإنكار، وأكبَرْنا وقوعَه أَشَدُّ إِكَارٍ، وغضْبُنا لله تعالىٰ أن يكونِ في هذه الدولة للكُفْر إذاعَه، وللعصية إشادُّةُ و إشاعه، وللطاعة إخافةً و إضاعه، وللإيمان أزْجي بضاعه؛ وأردنا أن نجَمِّز طائفةً من عسكر الإسلام، وفرقةً من جُنْد الإمام، تستأصل شأْفَةَ هذه العُصْبة الْمُلْحده، وتطهِّرُ الأرضَ من رجس هذه المَفْسَده، ثم رأينا أن نقدِّم الإنذار، ونسبقَ إلم م بالإعدار ، فكتَبْنا هذا الكتاب ، ووجَّهْنا هــذا الخطاب، ليُقْرَأُ على كأقتهم، ويُبلِّغ إلى خَاصَّتهم وعامَّتهم، يُعْلمهم أن هذه الأمورَ التي فعلُوها، والمذاهبَ التي انتَحلُوها، تُبيح دماءَهم وأموالهَم، وتتمتضى تعميمَهم بالعــذابِ واستِنْصالهم، فإنَّ من آستحَلَّ مَا حَرَّمُ الله تعالىٰ وُعُرِف كُونُه مِن الدين ضرورةً فقد كَفَر ، وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَــاَف ﴾ عطفا على ما حَكم بتحريمه ، وأطلق النصُّ فتعيَّن حملُه على تعميمه، وقد آن قد على ذلك الإجماع، وآنقطعت عن مخالفته الأطاع ، ومخالفةُ الإجماع حرام بقول من لم يزَلْ سميعا بصيرا ﴿ وَمَنْ يُشاقق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ له الْهُدَىٰ و يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَةٌ مَاتُولًى وَنُصْله جَهَنَّم وسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾. ونكاح الْمُتعة منْسوخ ، وعَقْده في نفس الأمر مَفْسُوخ ، ومن آرتكبه بعد علمه بتحريمه واشتهاره، فقد خرج عنالدِّين بردّه الحقّ و إنكاره؛ وفاعلُه ان لم يتُب فهو مقتول، وعُذْره فيها يأتيه من ذلك غيرُ مقبُّول. وسَبُّ الصحابة رضوانُ الله عليم

مخالِفٌ لما أمَر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من تعظيمهم ، ومنابِذُ لتصريحه باحترامهم وتبجيلِهم ، ومخالفتُه عليه السلام فيما شَرَعه من الأحكام ، موجبــةُ للكفر عندكل قائل و إمَّام ، ومُرتكبُ ذلك على العقوبة سائر ، و إلى الجحيم صائر . ومَنْ قَدَفَ عائشةَ أُمَّ المؤمنين رضي الله عنها بعد ما تَرَّأِها الله تعالى فقد خالف كتابة العظم، وآستَحَقّ من الله الَّنكالَ البليغَ والعذابَ الألم ، وعلىٰ ذلك قامتْ واضحاتُ الدلائل، وبه أخذ الأواخُرُ والأوائِل ، وهو المَنْهَج القَويم ، والصِّراطُ المستقيم ، وماعدا ذلك فهو مْرْدُود ، ومن الملَّة غيرُ معْدُود ، وحادثُ في الدين ، و باعثُ من الْمُلْحدين ، وقد قال الصادق في كل مَقَالَه ، والمُوضِّ في كل دلاله ، «كُلُّ مُحْدَثة بدْعةٌ وكلُّ بدْعة ضَلَاله» . فتو بُوا إلىٰ الله جميعًا ، وعودُوا إلىٰ الجماعة سريعًا ، وفارقُوا مذهبَ أهل الضَّلاله ، وجانبُوا عُصْـبةَ الجَهَاله ، واسمَعُوا مقالَةَ الناصح لكم في دينكم وَعُوا، وعن الغَيِّ ارجعُوا، وإلىٰ الَّرشاد راجعُوا، وإلىٰ مغفرة من ربِّكم وجنة عرضُها السمواتُ والأرضُ باتِّباع السنة بادِرُوا وسارِعُوا . ومن كان عنده امرأةٌ بنكاح متعة فلا يَقْرَبُها ، وَلْيَحَذَرْ مِن غَشْيَانِهَا وَلْيَتَجَنَّبُهَا . وَمَنْ نَكُحَ أَخْتَيْنَ فِي عَقْدَيْنِ فَلَيْفَارق الثانيةَ منهما فإنَّ عقدَها هو الباطل، وإن كانتاً في عقد واحد فليُخرجهما معا عن حبَالته ولا يُمَاطل، فإنَّ عذاب الله شديد، ونَكالَ المجرم في الحميم كلِّ يوم يَزيد، ودارَ غضب الله تُنادي بأعدائه هل من مَن يد ، فلا طاقَةَ لكم بعَذَابِه ، ولا قُدرَة على ألم عقابه ، ولا مَفَرَّ للظالم منه ولا خَلَاص ، ولا ملجَأَ ولا مَنَاص . فرحم اللهُ تعالى امْرَأَ نظر لنفسه، واستعدَّ لَرَمْسه ، ومَهَّد لَمْصَرَعه ، ووطَّأ لَمْصَجَعه ، قبلَ فَواتُ الفَوْت ، وهُجوم المُوت ، وانقطاع الصَّوْت ، واعتقال اللسان ، وانتقال الإنسان ؛ قبل أن تُبْــذَل التوبةُ ولا تُقْبِل ، وتُذرى الدُّموعُ وتُسْكِل ، وتنقضى الآجالُ وينقطع الأمل ، ويمتنعَ العَمَلِ، وتزهَقَ من العبد نَفْسُه، ويضُمُّه رَمْسُه، ويَردُ على ربه وهو عليه

غَضْبان، وإنَّ سُخْطه عليه بمخالفة أمرِه قدْ بان، ولا ينفَعُه حينئذ النَّدَم، ولا تُقالَ عثرتُه إذا زَلَّت به القدَم، وقد أَعْذر من أَنْذَر، وأنصَفَ من حَدَّر، فإنَّ حزب الله هم الغالبون، والذين كَفَرُوا سيُغلَّبُون، وسيَعلَمُ الَّذِين ظلَمُوا أَيَّ منقَلَبٍ ينْقلبُون، أَصْمنا الله وإيَّاكم على الطاعه، وأعاننا جميعا على السُّنَة والجماعه، بمنّه وكرمه!

\*

وهده نسخة مرسوم كُتِب به عن نائب المملكة الطرابُلُسيَّة إلى نائب حصن الأكراد، بإبطال ما أُحْدِث بالحصن: من الخَمَّارة، والفَوَاحش، وإلزام أهل الذَّمَّة بما أُحْرِى عليهم أحكامُه من أمير المؤمنين عمر بنِ الخطاب رضى الله عنه \_ في أواخر جُمادى الأولى سنة خمس وستين وسبعائة، وهو:

المرسومُ بالأمر العالى ــ لازال قصدُه الشريفُ المثابرةَ على تغيير المنكر، وشدِّ أزر المُنكر، مشمَّرا في إراحة القلوب بإزاحة مَواطن الفواحش: من سِـفاح ومخدِّر ومَيْسِر ومُسكر ــ أن يتقدَّم الجنابُ الكريم باستمرار ماوقَقنا الله تعالىٰ له ورَسَمْنا به، وأعطيناه دُستُورا يجدُه من عَمِل به يوم حسابِه: من إبطال الخمَّاره، وهذم مبانيها عيثُ لا يبقىٰ للنَّهُ س الأمَّارة عليها أماره، وإخفاء معالمِها التي توطَّنها الشييطانُ فقطن، وإزالة ما بها من الفواحش التي ما ظهر منها أقلُّ مما بَطَن، وإخلاء تلك البلاد من هذا الفساد الموجب لكثرة المحن والاختلاف وإراقة ما بها من الخُمور، البلاد من هذا الفساد الموجب لكثرة المحن والاختلاف وإراقة ما بها من الخُمور، التي هي رأش الإثم والشَّرور، وإحراق كل مُحدِّر مَدْمُوم في الشَّرع مُحدُّور، وإذهاب المم الحانة بالكليَّة بحيث لا يتلقّظ به مسلِمٌ ولا كافر، ولا يُطمِع نفسَه في الترتيب عليها مَنْ هو على خرْيه وبَعْيه مُظَافِر. وقد غَيَّرنا هـذا المنكر بيد أطال الله بفضله عليها مَنْ هو على خرْيه وبَعْيه مُظَافِر. وقد غَيَّرنا هـذا المنكر بيد أطال الله بفضله في الخيرباعها، وغنِمْنا إذالة هذه المَفْسَدة فأحرَزنا بِرَّها وأصطناعها، خوفًا من وعيد

قوله تعالى : ﴿ كَانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنَ مُنْكَرٍ فَعَلُوه لَيِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ورجاء أن نكونَ من المراد بقوله تعالى : ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ و يَأْمُرُونَ بالمَعْرُوف و يَنْهُونَ عِنِ المُنْكَرِ وأُولئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ وعملًا بقوله عليه السلام : «مَنْ رأى مِنْكُم مَنْكُرًا فليُغَيِّرُهُ بَيده » . وعلما بأنَّ أمير الرعية إذا لم يُزل المنكر من بينهم فكيف يُفْلِح في يومِه وحال السَّوَال عنهم في عَده .

وقد صار حصنُ الأكراد بهذه الحسنة في الحِصْن المَنيع ، وأهلهُ المتمسّكُون بالعُروة الوُثْق في مَرْبَع خَصِيب مَرِيع ، وضواحيه مطهَّرةً من خُبث السفاح وتجاسة الخُمور ، وتواحيه كثيرة السُّرور قليلة الشَّرور ، قد أعلى الله تعالى به كلمته ، وأجاب لصغيره وكبيره في هذا الأمر دَعْوتَه ، وما ذلك إلا بتوفيق مَن أهلّنا لذلك ، وألهمنا رُشدنا وطهَّرنا من هذه المفاسد تلك المسالك ، وله الحمدُ على ما وقَق إليه ، وأعان عبده في ولايته عليه ، فإن المنكر إذا فشا ولم يُنْكَرَآنَ خَرابُ الديار ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « إنَّ الله ليَغَار » فعند ذلك تمنعُ الساءُ دَرَّها ، وتَمُسك الأرض بَذْرها ، ويَجْلك البلاد ،

فليبسط الجناب الكريم يده في إزالة ما بَقِيَ من مُنكر ، متفقّدا لجايدله وحقيره بالفَحص الشديد وما على ذلك يُحمّد بكل لسان ويُشْكر ، مترقبًا من يُدخل البلد ذلك ليقابله بالضرب بالسياط ، آخدًا في تتبع حلاله بالحزم والتحري والاحتياط ، إلى أن تصل بنا أخباره ، ويعلو لدينا في سياسته ومَهْضته مناره ، وتُحمّد عندنا إيالته وآثاره ، وهو بحمد الله كما نعهد شديد على كل مُفْسِد ومعاند ، سديد الآثار والأثارة والقاصيد .

وأما أهلَ الذمَّة فما رُفِع عنهم السديفُ إلا باعطاء الحزية والترام الأحكام، وأُخْذِ عهود أكيدةٍ عليهم من أهل النقض والإبرام.

فليتقدّم الجنابُ الكريمُ بإلزامِهِم بما ألزمهم به الفارُوق رضوانُ الله عليه، ولْيلُجمُّم في كل أحوالِهم إلى ما ألجاهم إليه: من إظهار الذَّلة والصَّغار، وتغيير النَّعل وشدِّ الزَّنَار، وتعريف المرأة بِصَبْغ الإزار، ولْيمُنعُوا من إظهار المنكر والخمر والناقُوس وليُجعل الحاتمُ أو الحديد في رقابهم عند التجرَّد في الحمَّام، ولُيلْزَموا بغير ذلك من الأحكام التي ورد بها المرسوم الشريف من مُدة أيّام، ومن لم يلتزم منهم بذلك وآمتنع، وأعلن بكفره وأعلى كامته ورفَع، فما له حكم إلا السيف، وغُنمُ أمواله وسَبيُ ذرارية وما في ذلك على مثله حيف، فهاتانِ مَفْسَدتانِ أمْن نا بالزامهما فرارا من سُخْط الله وما في ذلك على أحداهُما إبطالُ الحانة والثانيةُ إخفاء كلمة اليهود والنَّصاري .

فليتقدّم الجنابُ المشارُ إليه باستمرار ما رسمنا به فهو الحق الذي لا شكّ فيه ، والنُّور الذي يَتْبَعُه المؤمِنُ ويَحْكِيه ، ونرجُو من كرم الله تعالى استمرارَ هذه الحسنة مَدَىٰ الأزمان ، وأستثمار شجرِها المائد الأغصان ، و إبطالَ هذا الحُزْن المسمّى ظلما بالفَرح ، و إعمالَ السيف في عنن من آرتضاه بين أظهر المسلمين فانهتك سِرَّه وأفتضح .

وليَقْمَعْ أهلَ الشرك والضلال، بما يُلزِم الصَّغارَ عليهم والإذلال، إلى أن لا يُرفَع لهم راس، ولا يُشَيِّدوا كيدا إلا على غير أساس، وليستجلب الجناب الكريم لهذه الدولة الشريفة ولن الدعاء من المسلمين، والفقراء والصالحين والمساكين، وليُطِبْ قلوبهم باستمرار ما أزَلناه، ومحونا آثاره وأبطلناه، وقصدنا بابطاله من تلك الأرض، مسامحة من الحكم العدل يوم العرض؛ ومن أعاد ما أبطلناه أو أعان على إعادته، أو أمر بتشييده وبناء حجارته، أو رتب مرتبًا على خدر بَغي وموّه ودلس بالأفراح، أو أطلق أن يُباعَ منكر أو سوّل له شيطانه أنه من الأرباح، فإن الله تعمالي يُعاكم هو أحكم الحاكمين؛ وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

### الباب الثاني في المسامحات والإطلاقات، وفيه فصلان

#### الفصل الأوّل فيما يكتب في المسامحات

والمُساعَات جمع مُساعَة، وهي [ الجُود والموافقة على ما أُريد منه ] . والمراد المساعة بما جرَتْ به عادة الدواوين السلطانية : من المقرّرات واللوازم السلطانية، وهي على ضربين :

#### الضرب الأول ( ما يُكتَب من الأبواب السلطانية )

وقد جرب العادُة أنَّ السلطانَ إذا سَمَح بترك شيء من ذلك كُتِب به مرسومٌ شريف وشملتُه العلامة الشريفة، وهو على مرتبتين :

المرتبة الأُولى \_ المسامحاتُ العِظام .

وقد حرت العادُّهُ أن تُكتّب في قطع الثلث مفتتحةً بـ «الحمد لله» .

وصورَتُهَا أن يُكتب في أعلى الدَّرْج بوسطه الآسمُ الشريف كما في مراسيم الولايات، ثم يكتب من أول عَرْض الورق إلى آخره «مرسومٌ شريفٌ أن يُسامَح بالجهة الفلانية وإبطال المُكوس بها، أو أن يسامح بالباقي بالجهة الفلانية، أو أن يُسامَح أهلُ الناحية الفلانية بكذا وكذا، ابتغاءً لوجه الله تعالى، ورجاءً لنواله الجسيم يُسامَح أهلُ الناحية الفلانية بكذا وكذا، ابتغاءً لوجه الله تعالى، ورجاءً لنواله الجسيم

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل والتصحيح من المصباح ٠٠

على ما شُرح فيه » ثم يُترك وصلان بياضًا غير وصل الطُّرَّة ، ويُكتَب في أقل الوصل الثالث البسملة ، ثم الخطبة بالحمد بله إلى آخرها ، ثم يقال : وبعد ، ويؤتى بمقدمة المسامحة : من شكر النعمة ، والتوفي قيمة بحقها ومقابلتها بالإحسان إلى الحلق ، وعمل مصالح الرعية وعمارة البلاد ، وما ينخرط في هذا السِّلك ، ثم يقال : ولذلك لماكان كذا وكذا اقتضت آراؤنا الشريفة أن يُسامح بكذا ، ثم يقال : فرسم بالأمر الشريف أن يكون الأمر على كذا وكذا ، ثم يقال . فلتستقر هدد المسامحة ويؤتى فيها بما يناسب ، ثم يقال : وسبيل كل واقف على هذا المرسوم الشريف العمل بمضمونه أو بمقتضاه ، ويُختم بالدعاء بما يُناسِب ،



وهذه نسخة مرسوم بمسامحة ببواقي دِمَشْقَ وأعمالها ، من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجود الحلبي رحمه الله تعالى، وهي :

الحمدُ لله الرُءُوفِ بَحَلْقه ، المتجاوِزِ لعباده عما قَصَّرُوا فيه من حَقِه ، المُسارِح لبَرِيته بما أهمَلُوه من شُكْر ما بَسَط لهم من رِزْقه ، جاعل دولينا القاهرة مَطْلَع كرم ، تُجتكَل أنوارُ البِرِّ في البَرايَا من أَفْقه ، ومَنْشأَ دِيم ، تُجتلَبُ أنواءُ الرِّفق بالرعايا من بَرْقه ، ومضار بُود يحتوى على المعروف من جميع جهاته ويشتَمل على الإحسان من سائر طُرْقه ، فلا بِرَّ تنتهى إليه الآمالُ إلا ولكرمنا إليه من يَّة سَسْقه ، ولا أَبْحَر يتوجَّه إليه وجهُ الأماني إلا تلقّه نعمنا بمُتهلِّل وجه الإحسان طلقه ، ولا معروف تُجْدِب منه أرجاءُ الرجاء إلا واستهلَّت عليه آلاؤنا من صَوْب بِرِّنا المَالُوفِ لَآ لِي وَدْقِه .

نَجَده على نِعمه التي عَمَّت الرَّعايا بَتُوالِي الإحسان إليهم، وأنامَتْهم في مِهاد الأمن بما وضعَتْ عنهم مسامحُتُنا من إصرهم والأغلال التي كانَتْ عليهم ، وأنالَتْهــم ما لم تَطْمَعْ آمالُهُم إليه : من رَفْع الطَّلَب عن بواق أموالٍ أَنَّرُوها وراءَ ظهورِهِم وكانَتْ كالأعمال المقدّمة بين يديمُم .

ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تبعَثُ علىٰ نَشْر رحمته التي وَسَعِت كلَّ شيء في عباده، وتحُثُ علىٰ بتِّ نعمته ، التي عَمَرت كلَّ حَ علىٰ اجتاعه وَسَعَتْ إلىٰ كلَّ حَ علىٰ انفراده ، وتَحُضُّ علىٰ ما ألهمنا من رأفة بمن تابله بتوحيده وشَدَة علىٰ من جاهَره بعناده .

ونشهد أنَّ عِدًا عبده ورسوله الذي أسكت أنسنة الشرك وأُخْرَسَها، وعَفَّىٰ مَعالِم العُدُوان وطَمَسها، وأثَّل قواعد الدين على أركانِ الهددي وأسَّسها، وأوْضَح سُبل الحُيرات لسالِكها فإذا سَعدت بالملوك رَعايَاها فإنما أسْعدت الملوك بذلك في نَفْس الأمر أنفُسَها . صلى الله عليه وعلى آله وصَّبه الذين شَفَعُوا العَدْل بالإحسان، وجَمعُوا بين مُلك الدنيا والآخرة بإحياء السَّنن الحسان، وزرَعُوا الحهاد بالإيمان في كل قلب فأثمر بالتوحيد من كلّ لسان، صلاةً جامعة أشتات المُراد، سامعة نداء أربابها يوم يقومُ الأشهاد، قامعة أربابَ الشكّ فيها والإلحاد؛ وسلم سامعة نداء أربابها يوم يقومُ الأشهاد، قامعة أربابَ الشكّ فيها والإلحاد؛ وسلم تسلما كثيرا.

وبعد ، فإننا لم آتانا الله من مُلك الإسلام ، وخَصَّنا به من الحُكُمُ العامّ ، في أمة سيدنا عد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وأيدنا به من النصر على أعداء دينه ، وأمدنا به من تأبيد تأبيده ودوام تمكينه ، وجعل دولتنا مَن كرا مَدارُ مُلك الأمة الإسلامية عليه ، وفَلكًا مآلُ أمور الأمّة المحمدية في سائر الممالك على اختلافها إليه ، ورزقنا من النصر على أحداثه ما أعز المسلمين وأدالَمُ ، وأذل المشركين وأذالَمَ ، وأذلًا المشركين وأذالَمَ ، وأَذَل المشركين وأذالَمَ ، ورزقنا من الرعب أطاعهم ، وأعمى بما شاهدُوه أبصارهم وأصم بما سيمعُوه أسماعهم ،

وحَصَرهم بالمهابة في بلادِهم، وأياسهم بالمخافة من نفوسهم قبل طارفهم وتلادِهم - لم نزل نرغب في حسنات تُحَلَّى بها أيامُنا، وقُرُباتٍ بَجْرِي بها أقلامُنا، ومكرُمات تكلُ بها عوارِفُنا وإنعامُنا، ومآثِرَيُحُلَّه بها في الباقيات الصالحات ذكرُنا، ومواهب تُجمَّل بها بين سير العصور الذاهبة سيرتنا الشريفة وعَصْرُنا، ومَصالح يُصْرَف بها إلى مصالح البلاد والعباد نظرُنا الجميل وفكُرنا، نهوضًا بطاعة الله فيما ألق مقاليده إلينا، وأداء لشكره فيما أتمَّ به نِعمَه العميمة علينا، واكتساباً لثوابه فيما تُقدِّمه من ذخائر الطاعات بين يدينا، ونظرًا في عمارة البلاد بخقة ظهور ساكنيها، وإطابة لقلوب العباد من بين يدينا، والقراب في عمارة أراضيهم وتُنفَرهم من التوطُّن فيها، ورغبة تبعات البواقي التي كانت تمنعهم من عمارة أراضيهم وتُنفَرهم من التوطُّن فيها، ورغبة فيا عند الله والله الموقيق للصواب،

ولذلك لمَّ اتّصل بنا [أنّ] باقي البلاد الشامية من البواقي التي يُتْعِب السنة الأقلام، إحصاؤُها، ويُثقل كواهل الأفهام، تعدادُ وجوهها واستقصاؤُها، مما لأيُسمَح بمثله في سالف الدهور، ولا يَسْخُو به إلا من يرغَبُ مثلُنا فيا عند الله من أجُورٍ لاتُحُرِجه عن مصالح الجُمهور - اقتضت اراؤُنا الشريفة أن تُعْفي منها ذيما كانت في أغلالي إسارها، وأثقالي انكسارها، ورَوْعة اقتضائها، ولَوْعة التردُّد بين إنظار المطالبة وإمضائها، وأن نُعْتِق منها نفُوسا كانت في سياق مساقها، وحبال إزهاقها وإرهاقها، لتتوفَّر الهممُ على عمارة البلاد، بالأمن على الطارف والتلاد، وتُجمع الخواطر على حُسن الخلف، بما حصل لهم من المسامحة عما عليهم من ذلك سيلف ، بدم بريَّة من تلك الأثقال، عربيَّة عن عَثرات تلك البواقي التي ما كان شيقال إنها ثقال ،

فُرسِم بالأمر الشريف \_ زاده الله تعالى عُلُوّا وتشريفا، وأمضاه بما يَعُم الآمالَ رِفْقا بالرعايا وتخفيفا، وأجراه من العدل والإحسان بما يُعُم البلاد، ويجبرُ العباد، فإن الأرض يُحييها العدُلُ ويَعْمُرها الاقتصارُ على الاقتصاد \_ أن يسامح ... ... فليستقرَّ حكمُ هـذه المسامحة استقراراً يُبقي رَسْمَها، ويمحُو من تلك البواقي المُساقة وشمَها والسَّمَها والسَّمَها، ويمون البرايا أخبارها الحسنة وأنباءها، ويُسقط من جرائد الحساب تفاصيلها وبُمَلَها، ويحقِّق بتعفيته آثارها رجاء رعيَّة بلادنا المحروسة وأملها،

فقد آبتغينا بالمسامحة بهذه الجمال الوافرة ثواب الله وما عند الله خيرٌ وأبق ، وأعتقنا بها ذِم من كانت عليه من مَلْكة المال الذي كان له باستيلاء الطّلب وآستمراره مسترقًا، تقرُّ با إلى الله تعالى لما فيه من إيثار التخفيف ، ووضع إصر التحليف ، وتقوية حال العاجز فإنَّ غالب الأموال إنما تُساقُ على الضحيف ، وتوفير هم الرعايا على عمارة البلاد وذلك من آكد المصالح وأهمها ، وتفريغ خواطرهم وتوفير هم الرعايا على عمارة البلاد وذلك من أخص المنافع وأعمها ، فليُقابِلوا هذه النعم بشكر الله على ماخص دولتنا به من هذه الحماس ، ويُوالُوا حمده على مامتعهم به من مواد عدما التي ماء إحسانها غير آسن ، ويبتهلوا لا يًامنا الزاهرة بالأدعية التي تعمله التي على أعداء الله وأعدامها ، وتُعلِي منار الدين باعتلائها ، وتُوقيدها بالملائكة المقترين على أعداء الله وأعدائها ، وسبيل كل واقف على مرسُومنا هذا : من وُلاة الأمر أجمعين العمل بمضمونه ، والانتهاء إلى مكنونه ، والمبادرة إلى إثبات هذه المسامعة التي تستدعى مسار القلوب وثناء الأسسنة ، وتعفية آثار تلك البواق التي عفونا عن ذكرها ، وعموذ كر تلك الأموال التي تعوضنا عن آستيفائها بأجرها .

ቀ ቀ ቀ

وهده نسخة مرسوم شريف بالمسامحة بالبواق فى ذِمَم الجُنْد والرَّعايا بالشام، كُتِب به فى الدولة الناصرية محمد بن قَلاوُون فى شهور سينة آثنتين وسبعائة بخط العسلَّمة كال الدين محمد الزَّمْلِكانى من إنشائه ، وقُرِئ على المِنْبر بالجامع الأُموى المحمدة الحروسة، وهى :

الحمدُ لله الذي وَسِع كُلُّ شيء رحمةً وعلمها، وسَمِع نداءَ كُلِّ حِي رأفةً وحلما، وسَمِع نداءَ كُلِّ حِي رأفةً وحلما، وخص أيامَن الزاهرة بالإحسان فأنْجح فيها مَنْ عَدَل وخابَ منْ حَمَل ظُلْمُها، وزانَ دوْلَتنا بالعَفُو والتجأوزِ فهي تعْتَد المسامحة بالأموال الجسيمه غنّا إذا آعتدَّنها الدُّولُ غُرْما.

نَعَاهَدُ به أهلها من نَشْر جَنَاح الرأفة عليهم ، وخقّفتْ عن أهل بلادنا أثقالَ بواقي نَعاهَدُ به أهلها من نَشْر جَنَاح الرأفة عليهم ، وخقّفتْ عن أهل بلادنا أثقالَ بواقي الأموال التي كأنوا مطلُوبين بها من خلفهم ومن بين يديهم ، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً لم تزل تشفقع لأهلها العَدْلَ بالإحسان، وتجع لأربابها بالرأفة والرّفق أشستات النّعمَ الحسان ، ونشهد أنَّ عدا عبدُه ورسولُه الذي جَلا العُمّة ، وهدى الأُمّة ، وسنَّ الرأفة على خلق الله والرحمة ، وحتَّ على الإحسان إلى ذوى العُسْرة لما فذلك من براءة كل مشغُول الذّمّة ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أمر وا بالتيسير، وأقتنعُوا من الدنيا باليسير، وأوضّحوا طُرُق الإحسان لسالكيها فسمهُل على المقتدى بهم في الحُنُو على الأمة الصعبُ ويُسِّر العَسير ، صَلاةً تُدَّتر ليوم الحساب ، وتُعَدّ للوقت الذي إذا نُفيخ في الصّور فلا أنساب ، وسكم تسليا كثيرا .

و بعد ، فإن الله تعالى لمّ خصّ أيامن الزاهرة بالفُتُوح التى أنامت الرعايا ، في مهاد أمنها ، وأنالت البرايا ، مواقع بينها ومنها ، وكفّت أكفّ الحوادث عن البلاد وأهلها ، ونشرت عليهم أجنحة البشائر في حزن الأرض وسهلها ، وأعذبت من الطّمأ بينة مواردهم ، وعمّت بالدَّعة والسكون قاطمَ وراحلهم ، وبدّلتهم من بعد حوفهم أمنا ، ونولتهم بأجابة داعى الذّب عنهم منّا منّا ، رأينا أن نُفست لهم بحال الدّعة والسكون ، وأن لانقنع لهم بماكان من أسباب المسار حتى نُتبعها بما يكون ، وأن نُصفى بالإعفاء من شوائب الأكدار شربهم ، ونؤمّن بالإغفاء عن طلب البواقي وأن نُصفى بالإعفاء من شوائب الأكدار شربهم ، وأن نشفَع العدل فيهم كما أمر الله تعالى بالإحسان إليهم ، ونضع عنهم بوضع هذه الأثقال إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، وأن نُوفّر على عمارة البلاد هممهم ، ونُبرئ من تبعات هده الأموال اللازمة لهم ونُساعِهم ، ونُوبّع من ذلك أسرارهم ، ونُطلق مر ربي ربقة الطلب المستمر إسارهم ، ونُساعِهم بالأموال التي أهملُوها وهي كالأعمال محسو بة عليهم ، ونُعفيهم من الطلب بالمتوال التي أهملُوها وهي كالأعمال محسو بة عليهم ، ونُعفيهم من الطلب بالموال التي أهملُوها وهي كالأعمال محسو بة عليهم ، ونُعفيهم من الطلب بالموال التي أهملُوها وهي مقدمة بين يديهم ، لتكون بشراهم بالأمن من كل سبيل شامله ،

فلذلك رسم بالأمر الشريف \_ لازال بِرَّه عميا، وفض له لحَسْن النظر في مَصالح رعاياه مُديما \_ أن تُسامَح مدينة دمشق المحروسة وسائر الأعمال الشامية بما عليها من البواقي المُساقّة في الدواوين المعمورة إلى المُدَد المعينة في التذكرة الكريمة المتوّجة بالخط الشريف، وجملة ذلك من الدراهم ألفُ ألفٍ وسبعائة ألفٍ وستة وأربعون ألف وألف ومن الغلال المنوعة تسعة آلاف وأربعون وأربعائة وأنتان وأربعون غرارة، ومن الحبوب مائتان وثمان وعشرون غرارة، ومن الحبوب مائتان وثمان وعشرون غرارة، ومن العَنَم

<sup>(</sup>١) لعله ﴿ مَن الدَنانيرِ » وَحَيْثَةُ يَسْتَقَيُّمُ الْكَلَامِ ·

خمسُهائة رأس ، ومن الفُولاذِ سِتُمَّائة وثمانيةُ أرطال ، ومن الزَّيْتُ أَلفان وثلثمَّائة وَعُمانيةُ أرطال ، ومن الزَّيْتُ أَلفان وثلثمَّائة رِطْلٍ .

فَلْيَلَقُوْ هذه النعمة بباع الشكر المديد ، ويستقبِلُوا هذه المنة بحمد الله تعالى فإن المحمد يستدعى المزيد ، ويرفُلوا في أيامنا الزاهرة ، في حُلل الأمن الضافيه ، ويَردُوا من نعمنا الباهرة ، مَناهل السعد الصافيه ، ويُقْبِلوا على مصالحهم بقُلوبٍ أزال الأمن قلقها ، وأذهبت هذه المسامحةُ المبرورةُ فَرقَهَا ، ونهوس أمنت المؤاخذة من تلك التبعات بحسابها ، ووثقت بالنجاة في تلك الأموال من شدة طالب يأبي أن يُفارِق إلا بها ، وايتوفَّروا على رفْع الأدعية الصالحة لأيَّامنا الزاهره ، ويتيمَّنُوا بما شَمِلهم من الأمن والمَن في دولتنا القاهره ، فقد تصدَّقنا بهذه البواقي التي أبقت لنا أجرَها وهي أكل ما يُقتني ، وسبيل كل واقفٍ على هذا المرسوم الشريف آعتاد حُرِّه ، والوقوفُ عند حدِّه ورَسْمه ، ويُعفِّي آثار هذا الباقي المذكور بحوْ رشيمه واسمه ، بحيث لا يُترك لهذه البواقي المذكورة في أموالنا هذا الباقي المذكورة في أموالنا عرض عرضٌ نُورِده ولا حساب ، والحط الشريف شرفه الله تعالى أعلاه حجةً مقتضاه .

+ +

وهذه نسخةُ مسامحةٍ بمُكُوس على جهاتٍ مستقْبَحة بالمملكة الطرابُلُسية، وإبطالِ المنكرَات، كُتِب بها في الدولة الناصرية «محمد بن قلاوون » أيضا في شهور سنة سبع عشرة وسبعائة، وهي :

الحمدُ لله الذي جعل الدِّينَ المحمَّديَّ في أيامنا الشريفة علىٰ أثبتِ عمَاد، وآصطفانا لإشادة أركانه وتنفيذ أحكامه بين العباد؛ وسمَّل علينا من إظهار شعائره ما رامَ

مَنْ كَانَ قبلنا تسميلَه فكان عليه صَعْبَ الْآنقياد ، وَٱذَخَرَلنَا مِنَ أَجُور نَصْرِه أَجلًّ مَا يُدَّحر ليوم يفتَقَر فيه لصالح الاستعْداد .

نعمَدُه على نِعمَ بلَّغتُ من إقامة مَنَار الحق الْمَرَاد، وأَحمَدَتْ نارَ الباطل بمُظافرتا ولولا ذلك لكانت شديدة الآتفاد؛ ونكَّست رُءُوس الفحشاء فعادَتْ على آستحياء الله مُسْتَسِنَّها أَقْبَحَ مَعَاد، ونشكُره على أن سَطَّر في صحائفنا من غُرَر السَّيرَ ما تبقى بهجتُه ليوم المَعَاد؛ ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجدُها العبدُ يوم يَقُوم الأشهاد، وتَسْرى أنوارُ هَدْيها في البرايا في لا تزال آخذة في الآزدياد؛ ونشهدُ أن عِدًا عبدُه ورسولُه الذي بعثه الله بالإنذار إلى يَوْم التّناد؛ والإعذار إلى من قامت عليه الحجة بشهادة الملكين فأوْضَح له سبيلَ الرَّشَاد؛ صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين منهم مَنْ رَدَّ أهلَ الرِّدة إلى الدِّين القويم أحسَن تَرْداد، ومنهم مَنْ عَمَّم بالأمر بالمعروف والنهي عرب المنكر سائر العباد والبلاد، ومنهم من بَدَل ماله بلجاهدين ونفسه للجهاد، ومنهم من دافع عن الحق فلابَرح في جدال عنه و في جلاد، للجاهدين ونفسه للجهاد، ومنهم من دافع عن الحق فلابَرح في جدال عنه و في جلاد، علم النه تسليا كثيرا.

وبعدُ، فإن الله تعالى منذُ مَلَّكا أمورَ خلقه، وبسَط قُدرتنا في التصرُّف في عباده والمطالبة بحقِّه، وفوض إلينا القيام بنُصرة دينه، وفَهَّمنا أنه تعالى قَبَض قبل خَلق الحلائق قَبْضتين فرغبنا أن نكونَ من قَبْضة يمينه، والتي إلينا من مَقَاليد الممالك، وأقام الحجة علينا بتمكين البسطة وعدم المُشاقق في ذلك، ومهَّد لنا من الأمر ما على غيرنا توعَّر، وأعد لنا من النَّصر ما أجرانا فيه على عوائد لُطْفه لاعن مَرَح في الأرض فيرنا توعَّر، وأعد لنا من النَّصر ما أجرانا فيه على عوائد لُطْفه لاعن مَرَح في الأرض ولا عن خدًّ مُصَعَّر المُما إعلاء كامة الإسلام، وإعن از الحكل وإذلال الحرام، وأن تكون كلمةُ الله هي العُديًا ، وأن لا تَختارَ على دار الآخرة دار الدُّنيا ، فلم نَزَل نقيم وأن تكون كلمةُ الله هي العُديًا ، وأن لا تَختارَ على دار الآخرة دار الدُّنيا ، فلم نَزَل نقيم

للدِّين شارا، ونُعفِّى للشَّرك آثارا، ونعمُن في النصيحة لله تعالى ولرسوله صلى الله طله وسلم جَهْرا وإشرارا، ونتبع أثر كرم نقتفيه، وممطول بحقه نُوفيه، ونعمُم حق قُوبه ثُسَيّده، ومحذُولا أستظهر عليه الباطل نؤيّده، وذا كُر به نفْرِجها، وغريبة فحشاء آستظردت من أدؤر الحق نُحْوِجها، وسنّة سيئة تستعظم النفوسُ زواله فنجعلها هباء منثُورا، وجملة عظيمة أسست على غير التقوى مَبانيها فيحطمها كرمُنا فنؤدى الجزاء عنها موفورا، فاستقصينا ذلك في ممالكنا الشريفة مملكة مملكة مملكة مملكة مملكة موفورا، فاستطردنا في إبطال كل فاحشة مُويقة مُهْلِكه، فعفينا من ذلك بالديار المصرية ماشاع خَبره، وظهر بين الأنام أثره ، وطُبقت بمحاسنه الآفاق، ولهجت به ألسنة الدُعاة والرِّفاق: من مُكوس أبطلناها، وجهات سُوء عَطلناها، ومظالم رددناها إلى أهلها، وزبَّرناها عن غيب و بَرَّناها وسَمَعْنا، وطلبات خففنا عن العباد بتركها عن غيب وبحوات العدل في سائر الممالك الشامية المحروسية ، وجنينا ثمرات النصر من شَجَرات العدل التي هي بَيد يقطنينا مغروسه ،

ولما أتَّصِل بعلومنا الشريفة أنَّ بالملكة الطرابُلُسية آثارَ سُوء ليست في غيرها ، ومواطنَ فِسق لا يقدرُ غيرُنا على دفع ضررها وضَيْرها ، ومَظانَّ آثام يجِدُ الشيطان فيها عَالا فسيحا ، وقُرَّى لا يُوجَد بها من [كان] إسلامُه مقبولًا ولا مَنْ [كان] دينُه صحيحا ، وحورا يُتَظاهَر بها ، ويتصل سبّبُ الكائر بسبها ، وتُشاع بين الخلائق مُحْهَرًا ، وتُباع على رءُوس الأشهاد فلا يُوجَد لهذا المنكرَ مُنْكِرًا ، ويُحتجُّ في دلك بمقرراتِ شُصْت لا تُحْدى نفعا، وتبقى في يد آخذه اكانها حيَّة تَسْعى .

ومما أُنْهِى إلينا أن بها حانةً عُبِّر عنها بالأفراح قد تطايرَ شَرَرُها، وتفاقم ضرَرُها، ومُحوهِم فيها بالمعاصى، وآذنت لولا حِلْمُ الله وإمهاله بزلزلة الصّياصى، وغَدت لأهل الأهوية تَجْمَعا، ولذَوى الفساد مرْبَعا ومرْتَعا، يُتظاهر فيها بما أُمِر بسَتْره من المحذورات، ويُسترسَل في الأفراح بها بما القاذُورات، ويُؤتى بما يجب تجنّبه من المحذورات، ويُسترسَل في الأفراح بها بما يُؤدّى إلى غضب الجبّار، وتهافَتُ النفوسُ فيها كالفراش على الاقتحام في النار.

ومنها \_ أن المسجُونَ إذا سُجِن بها أُخِذ بجيع ماعليه بين السجن وبين الطَّلَب، وإذا أُقْرِج عنه ولو في يومه آنقلَب إلى أهله في الحَسارة بشرِّ منقلَب، فهو لا يحد سُرُورا بَفَرَجه، ولا يُحَد عُقْبىٰ مُخْرَجه.

ومنها ـ أنَّ بالأطراف القاصية من هذه المملكة قُرَّى سُكَّانُها يُعْرَفُون بالنَّصَيرية لم يَلج الإسلامُ لهم قَلْبا، ولا خالَط لهم لُبًا، ولا أظهَرُوا له بينهم شِعَارا، ولا أقامُوا له مَنارا، بل يُحَالِفُون أحكامَه، ويجهلون حَلاله وحرامَه، ويَحْلِطون ذبائِحَهم بذبائح المسلمين، ومقابِرهم بمقابر أهـلِ الدِّين، وكل ذلك مما يجب رَدْعُهم عنه شرعا، ورجوعُهم فيه إلى سَواء السبيل أصلا وفَرْعا، فعند ذلك رَغبنا أن نفعل في هذه الأمور ماييق ذكره مَفْخَرة على مجر الأيَّام، وتدُومُ بهجتُه بدوام دولة الإسلام، وتمحو منه في أيامنا الشريفة ماكان على غيرها به عارا، ونسترجع للحق من الباطل تَوْ بالمَا كان لدَيْه مُعارا، ونُشْيت في سيرة دولتنا الشريفة عوارف لا تزال مع الزمن للمَا كان لدَيْه مُعارا، ونشيت في سيرة دولتنا الشريفة عوارف لا تزال مع الزمن تُذْكر، ونتلوعلى الأسماع قولة تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُنُ بالعَدْلِ والإحسان وإيتاء في القُرْبي ويَنْهِي عن الفَحْشاء والمُنْكر ﴾ .

فلذلك رسم بالأمر الشريف ـ لا زال بالمعروف آمِ ا، وعن المُنكَر ناهيًا و زاجِرا، ولا متثال أوامرِ الله تعالى مُسارعا ومبادِرا ـ أن يُبطّل من المعاملات بالملكة الطرابلسية ما يأتى ذكره:

سجن الأقصاب الأفراح المحذورة بالفتوحات بالمملكة الطرابلسية خارجا المُحدَّث بأمرأقصابالديوان خارجًا عما لعله يستقرُّ عن سجن طرابلس بحكم أنه المعمور التي كان فلَّاحُو من ضمان الفسوح الخ • [أبطل بمرسوم شريف متقدّم الكُورة بطرابلس يعملُون بها ﴿ أثمَ أَعْفُوا عن العــمل وقــرر عليه في السينة لل

حق الديوان

لمالعم

المستحدث بنواحي الكهف تُشَـد فيما المَشْعل بطرابلس مماكان إقطاعا من بمض الأمراء كأن يستأدى من كل مدير | أوّلا بديوان الشــــام | على الفلاحين ممـــا لم تجربه الفتوحات ثماستقر بالديوان عادة : من حشيش ومِلْـح

السجون التاريخ وتقديرها

عالع

عفاية الشام للأمراء بحكم أن بعض ابكور طرابلس واقفة ابصهيون بطرابلس الأمراء كان لهم جهات والسرون وما معه بحكم أن وقصر يون بطرابلس عمن زرع أقصاب وقــــرّروا علىٰ المذكورين كا نوا ثبتوا على كان معا في حصنها وتقدير بقيمة فَلَّاحيهم العملَ بها المراكز بالبحر فلما شكت متحصل ذلك والقيام بنظيره آخر العمل . المراكز بالعساكر المنصورة قرّر علىٰ ذلك في السنة

عالعم

المعمور في شهو رسنة ست وضيافة . وتقديره عشرة وسبعائة وتقديره

لسالع

حهات وتقــــدىرها

أقص\_اب وتقَّــدر ذلك

هـــة الشاد وتقدير متحصله

للعم

فَلْيُبْطُلْ هَـذَا عَلَىٰ مَمَّرَ الأَرْمِنَةَ وَالدَّهُورِ، إِبِطَالًا بِاقِيًا إِلَىٰ يُومِ النَّشُورِ، لا يُطْلَب ولا يُسْتادى، ولا يَبْلُغُ الشيطانُ في بقائِهِ مُرادا .

وَيُقُواً مرسومُنا هــذا علىٰ المنابرويُشاع ، وتُستَجْلَب لنا منهم الأدعيةُ الصالحةُ فإنها نِعم المَتَاع .

وأما النّصَيريّة فلْيَعْمُرُوا في بلادهم بكل قرْيةٍ مسيجدا، ويُطلَقُ له من أرض القرية رُقْعة أرضٍ تقومُ به وبمن يكون فيه من القُوّام بمصالحه على حسب الكفّاية، بحيث يستفزّ الجناب الفلائي نائب السلطنة بالملكة الطرائبسيّة والحصون الحروسة ضاعف الله تعالى نعمته من جهته من يَتِق إليه لإفراد الأراضي وتحديدها وتسليمها لأيميّة المساجد المذكورة، وفَصْلها عن أراضي المُقطّعين وأهل البلاد المذكورة ويَعْمَل بذلك أوراقا وتُعَلّد بالديوان المعمور حتى لا يبق لأحد من المُقطّعين فيها كلام، ويُنادى في المقطّعين وأهل البلاد المذكورة بصورة ما رسمنا به من ذلك .

وكذلك رسَمْنا أيضا بَمْع النَّصيريَّة المذكورين من الحطاب وأن لا يُمكَّنُوا بعد وُرُود هذا من الحطاب جملةً كافية ، وتُؤخّذ الشهادة على أكابرهم ومشايخ قُراهم لئلا يعُودَ أحدُّ منهم إلى التظاهر بالحطاب ومَنْ تظاهر به قُوبِل أشدَّ مقابلة .

فلتُعتَمدُ مراسمُنا الشريفة ولا يُعدُلُ عن شيء منها، ولتُجْرِ المملكة الطرابلسيَّة عَرى بقيَّة الممالك المحروسة في عدم التظاهر بالمُنكراَت، وتعفية آثار الفواحش وإقامة شعائر الدِّين القويم: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّا إِثْمَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونِهِ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ والاعتاد على الخط الشريف أعلاه .

\*

الحمدُ لله ذِى المَوَاهِبِ العَمِيمه، والعَطاياَ التي لاَتَجُودُ بها يَدُكُر يمه، والمِنَن التي عَوْضَنا منها عن كل شيءً بخيرٍ منه قيمه، والمسامحة التي ادَّخر لنا بها عن كل مال حُسْنَ مآل وبكُلِّ عَنْم غَنِيمه .

تعمده على نِعَمه التي غَدتْ على كَثْرة الإنفاق مُقيمه؛ ونشهد أنَّ سيدنا عبدا عبدُه ورسولُه أكرُم من سَمَحَ وسامح في أمورٍ عظيمه . صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً مستديمه ، وسلم تسليما كثيرا .

وبعد، فمنذُ مَدَّ الله لم نزل نرعَب إليه، ونعامِلُه بمَا نَهُ له ونرْبِحَ عليه، ولم نُبْقِ مملكة من ممالكا الشريفة حتى ساعَنا فيها باموال، وسامَيْنا فيها بنَفْع أرضها الشَّحُب الثَّقال ، وكانت جهة العداد بالملكة الحلبيّة المحروسة مُثْقَلة الأوزار بما عليها، مَشْدُودة النِّقال ، وكانت جهة العداد بالملكة الحلبيّة المحروسة مُثْقَلة الأوزار بما عسوب، عليها، مَشْدُودة النَّطاق بما يَعْلُ من الطلب يَديها، مما هو على التَّرْكَان بها محسوب، ولي عديدهم عَدَدُه منسوب، ونحن نظنته في جملة ما أسقطته مسامحتنا الشريفة وهو منهم مطلوب ، وهو المعروف بالدغالي زائدًا على الرَّءوس الكبار، ومعدُودا عند الله من الحبائر وهو في حساب الدَّواوين من الصِّغار، فلمَّا أتصل بنا أنَّ هذه المَظْلمة من الحبائر وهو في حساب الدَّواوين من الحساب عنهم قلمُها – أكبَرْنا مَوْق عَ بقائها، ما أَنْ عنه عنه عَهم قلمُها – أكبَرْنا مَوْق عَ بقائها، ولا رُفع من الحساب عنهم قلمُها – أكبَرْنا مَوْق عَ بقائها، وعلمنا أنها مدَّةُ مكتوبةً لم يكن بُدُّ من المَصير إلى انقضائها ، واستجلبْنا قلوب وعلمنا أنها مدَّةُ مكتوبةً لم يكن بُدُّ من المَصير إلى انقضائها ، واستجلبْنا قلوب

طوائيف التركمان بها ، وأوتقنا أسبابهم في البلاد بسببها ، لأمرين كلاهما عظيم : لرغبتنا فيما عند الله ولما للم من حق ولاء قديم ، كم صاروا مع الجيوش المنصورة جُيوشا ، وكم ساروا إلى بلاد مُلُوك الأعداء فَتَلُوا لهم عُرُوشا ، وكم كانوا على أعقاب العساكر المؤيّدة الإسلامية ردفا ومقدّمتهم في محاصرة جاليشا ، وكم قتسلُوا بسهامهم كافرا وقدّموا لهم رماحهم نعوشا ، ومنهم أمراء وجُنود ، ونُرولُ ووُفُود ، وهم وإن لم يكونوا أهل خباء فهم أهل عُمود ، وذُوو أنسابٍ عريقه ، وأحسابٍ حقيقه ، الى القبْجاق الحُلَّص مرجعهم ، والقُرش بفرسان دولتنا الشريفة تجمعهم - فاقتضى رأينا الشريف أن ترعى لهم هذه الحقوق بإبطال تلك الزيادة المراده ، وأن نتناسى منها ما هو في العَدد كالنّسيء في الكُفر زيادة ،

فرسم بالأمر الشريف \_ لا زالت مواهبه تشمَلُ الآفاق، وتزيد على الإنفاق، وتُقدِّم ما ينفَدُ إلى ما هو عند الله باق \_ أن يُسامح جميعُ التراكبين الداخل عدادُهم في ضمان عداد التركبان بالملكة الحلبية المحروسة بما يُستأدى منهم على الأغنام الدغالى، في ضمان عداد التركبان بالملكة الحلبية المحروسة بما يُستأدى منهم على الأغنام الدغالى، وأن يكون ما يُستخرج منهم من العدد على الكبار خاصدة : وهو عن كل مائة رأس كبار ثلاثة أرؤس كبار خاصة لاغير من غير زيادة على ذلك، مسامحة مستمرة، دائمة مستقرة ، باقية بقاء الليالي والأيام، لأتبدل لها أحكام، ولا نتغير بتغير حاكم من الحكمام ، نرجو أن نُسَرّبها في صحائف أعمالنا يوم العرض ، لا يُتأول فيها حساب، ولا تمتذ إليها [يد] حساب، ولا يبيق عليها سبيل للدواوين والكيّاب، ولا تُستب ، ولا يبيق عليها سبيل للدواوين والكيّاب، ولا تُستبها، وبيض في صحائف الدفاتر حسابها، لا تُعارض ولا تُناقض و لا يَتأول فيها متأول في هدذا الزمان ولا فيا بعدَه من الزمان، ولا يدخل حُكُها في النسيان، ولا يُنقص أجرها المضمُون، ولا تُطلّب أصحابُ هذه الدغالي عليها بعدَاد في قرن من القرون،

ولا يُستحقر بما يُستأدى منها جليلةً ولا حقيرة ، ولا يَسمَح لنفسه من قال إنها صغيرةً وهي عند الله كبيره: لتطيب لأهلها ومن تسامع بما شَمِلهم من إحساننا الشريف النّفُوس ، ولا تُصَدّع لهم بسبب هدا الطّلب رُءُوس ، فمن تعرّض في زماننا أمدنا الله بالبقاء أو كَشَف في هذه الصدقة الجارية وجه تأويل ، أو سكن فيها إلى مُداومة بقليل ، أو طلب من ظالم بِعَيْنه مُداواة قوله العليل ، فسيجد ما يُصْبِح به مُشْله ، فيتوبُ به مثله و يكون لمن بعده عبرة بمن قُدِّم قبلة ، ونحن نبراً إلى الله ممن يتعرض بعدنا إلى نقضها ، وهذه المسامحة عليه حجَّننا التي لا يَقدر عند الله على دَحْضها .

ولتُقُرأُ على المنابر وتُعلَ كامتُها، وتمدّ فى أقطار الأرض كما آمتد السحابُ تَرْجَمُهَا، وسبيلُ كل واقف عليها من أرباب الأحكام: أصحاب السيوف والأقلام، ومن يتناوبُ منهم على الدوام، العملُ بما رسمنا به واعتمادُ ما حكم بموجبه، بعد الخط الشريف شرفه الله تعالى أعلاه، إن شاء الله تعالى .

المرتبة الثانية \_ من المساعات أن تُكتَب في قطع العادة مفتتحةً برسم بالأمر الشريف .

وغالبُ ما يُكتَب ذلك للتّجار الحَواجَكية بالمسامحة بما يلزمُهم من المُكُوس والمُقرَّرات السلطانية عن نظير ثمن ما يُبتاع منهم من الهماليك.

والعادةُ أن يكتب في طُرَّتُها « توقيعُ شريفُ بمسامحةِ فلان بما يجبُ عليـــه من الحقوق الديوانية بالديار المصرية والبلاد الشامية» بحسَب ما يُرسَم له به .

وهذه نسخة توقيع من ذلك، وهي :

رُسِم بالأمر الشريف ـ لا زال يُتْبِع السَّمَاحَ بمثله ، ويشْمَل الرعايا كلَّ وقتٍ في ممالكه الشريفة بعَدْله ، ويُواصل إليهم رفْقـه ورفْدَه فلا يبرَحُون في مهادٍ من نِعَمه و إسعادٍ من فضله \_ أن يُسائح المجلسُ السامى (إلى آخر ألقابه) أدام الله تعالى رفعته بما يجِبُ عليه من الحقوق الديوانية بالديار المصرية والبلاد الشامية، وسائر الممالك الإسلامية، فيما يبيعه و يبتاعُه و يتعقضُه من سائر الأصناف خَلا الممنوعات: صادرًا لاغيرُ أو صادرًا وواردًا، بنظير الماليك الذين ابتاعهم برسم الأبواب الشريفة بكذا وكذا ألف درهم .

فَلَيَعَتَمِدْ هَـذَا المُرسُومَ الشريف كُلُّ وَاقْفَ عَلَيْهُ وَيَعْمَلْ بَحَسِبِهِ وَمَقْتَضَاهُ ، مَن غيرُ عُدُولَ عنه ولا نُحُوج عن حكمه ومعناه، والخطُّ الشريف أعلاه الله تعالىٰ أعلاه حجة بمقتضاه . إن شاء الله تعالىٰ .

\* \*

وهذه نسخةُ دعاء آخر يفتتَع به توقيعُ مساّعة ، وهو: لازالَتْ نِعمُه عميمه ، وسَجَاياه كريمه ، ومواهِبُه في الآفاق سائرةً وفي الأقطار مُقيمه ، أن يُسائح فلان بكذا وكذا . آخـر : لا زالت صدقاتُه الشريفة تحقّق وسائل طالبه ) ، وأوامِر ، المطاعةُ نافذةً في مَشَارِق الأرض ومَغَارِبها ، أن يسامح فلان بكذا وكذا .

قلت : والعادةُ في مستَند ذلك أنه تُحَضَّر به قائمة من ديوان الحاص الشريف في تُحتُب عليها كاتبُ السر بالتعيين ، ويَحَلِّدها كاتبُ الإنشاء عنده شاهدا له بذلك كما في غيره من سائر المستَندات .

### الضيرب الشاني

( ما يُكتَب عن نواب السلطنة بالمالك الشامية )

وغالب ما يكونُ فى مسامحات التّجار بمقرَّر ما يبتاءونه أو يشْتَرُونه، أو بقَدْرٍ معيَّن يحصل الوقوفُ عنده ، ويعَبَّر عما يكتب فيه بالتواقيع كما فى الولايات عندهم، وأكثرُ ما يُفتَتَح بُرُسِم بالأمر .

وهذه نسخة مرسوم شريف بمسامحة كُتِب بها عن نائب الشام في الدولة الناصرية «فرج» لخواجا محمد بن الْمُزَلَّق، وهي :

رسم بالأمر العالى \_ لا زال قصْدُ ذَوِى الحقوق عنده نا جِمَّا، و إحسانُهُ للْقَرَّب إليه مسامحاً أن يُسامح الجناب العالى ، الصَّدْريّ ، الكبيرِيّ ، المحترَميّ ، المؤتمنيّ ، الأوحديُّ، الأكليُّ، الرئيسيُّ، العارِفِّ، المقرُّ بيُّ، الخواجَكِيُّ، الشمسِيِّ؛ مَجْــُدُ الإسلام والمسلمين ، شرفُ الأكابر في العالمين ، أوحدُ الأمناء المقتربين ، صدرُ الرؤساء ، رأسُ الصُّــدور ، عينُ الأعيان ، كبير الخَواجَكيه ، سفيرُ الدوله ، مؤتَّمَن المُلُوك والسلاطين: محمدُ بن المزَلَّق، عينُ الخواجَكية بالمملكة الشريفة الشامية المحروسة \_ أدام الله تعالى نعمتَه \_ بما يجِب عليه من الحقوق الديوانية بالطُّرقات المُصرية ، وجميع البـ لاد الشامية المحروســة والركاه بدمَشْق ، وحلَبَ ، وطرأبُلُس ، وحماةً ، وصفَدَ ، وغَرَّةَ ، وحمْصَ ، وبَعْلَبَكَّ المحروسات ، والبروك ، والمقطعين ، وقطيا، مما يبيعه ويبتاعه ويتعوّضُه من جميع الأصناف خلا المنوعات صادِرًا وواردًا ، وُ يُمَّنَّنَ عليهُ بقيمة ما يشتريه بما مَبْلَغُه من الدراهم النُّقرة الجيِّدة مائتا ألفٍ درهم، ولا يُطالَبُ عن ذلك بحقٍّ من الحقوق ولا بمقرّرِ من المقرّرات ، مسامحةً باقيــةً مستمرّه ، دائمة أبدًا مستقِرّه ، لا يَنتقضُ حكمها، ولا يغيّر رَسمُها ، لخُدْمتِــه الدُّوَل على آختلافها ، ولمبالغته في التقرّب بما يُرضي الخواطرَ الكريمةَ وينفع النياس بميا يُحضره من أنواع المتــاجروأصنافها ، ولاستحقاقه لهـــذا الإنعام ، ولاختصاصه به دُونَ الخاصِّ والعام .

فليتَلَقَى ذلك بالحمد والآبتهال، والله تعالى يُبَلِّغه من مَزيد إنعامنا الآمال، والآعتادُ في معناه، على الخط الكريم أعلاه . إن شاء الله تعالى .

الفصــــل الشانى من المقالة السادسة من الباب الشانى من المقالة السادسة ( فيما يكتب من الإطلاقات : إمَّا تقريرا لما قرره غيَّره من الملوك السابقة ، وإمَّا ابتداء لتقريرِ مالم يكن مقرَّرا قبلُ، وإما زيادةً على ماهو مقرّر، وفيـــه طرفان )

الطـــرَف الأول (فيا يُكتَب عن الأبواب السلطانية ، وهو على ثلاث مراتيب )

المرتبـــة الأولى (ما يُكتَب في قطع الثلُث مفتتحًا بالحمد لله ، وهو أعلاها )

وهـذه نسخة توقيع شريف باستقرار ما أطلقه السـلطان صلاحُ الدين يوسفُ اَبُنُ أيوب بالديار المصرية للعُمَّريِّين أعصابِ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنـه ، تُكتِب به فى الدولة الناصرية محمد بن قلاوون ، من إنشاء المقر الشَّهابيّ بن فضل الله، وهى :

الحمُد لله الذي أبْدأ الجميل وأعاده، وأُجْرَىٰ تكرُّمنا علىٰ أجمل عادَه، وقَفَّىٰ بنا آثارَ الذين أحسنُوا الحُسْنیٰ وزيادَه .

نَعَدُه على أَن جعل جُودَنا المقدَّمَ وإن تأخَّر أياما، والمُطَيِّب لذِ كُر من تقدَّم حتَّى كأنما حالُه مثلُ المِسكِ ختاما، والصَّيِّب الذي تقدّمه من بَوادر الغيث قطرُ ثم استهَلَّ هو عَماما ؛ ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نوفَع أعلامها ونمنَعُ أن تَطْمِس الليالي لمن جاهد عليها من ملوك الزمان أعْلاما ؛ ونشهد أن سيدنا مجدًا

عبدُه ورسوله الذي هدَىٰ به إلىٰ أوضح المسالك ، صلى الله عليه وعلىٰ آله وصَّعبه الذين فتحُوا من الأرض ماوُعِد أنه سيبلُغُ مُلْك أمَّته إلىٰ مازُوى من ذلك، وسلم . وبعــُدُ، فإن أفضل النِّعم ما قُرِن بالإدامه، وأعظمَ الأجور [أُجُر] من سَنَّ سنةً [حسنةً] فله أَجْرُها وأجُرُ من عَمل بها إلى يوم القيامه، وأحسَنَ الحسنات ما رَغَّبت السلفَ الصالح في خَلفهم، وأمَرَّتْ بأيديهم ماحازُوه من ميراث سَلفهم، وكان المولى الشهيدُ الملكُ الناصرُ صلاح الدين ، منقذُ بيت المَقْدس من المشركين ، أبو المظَفَّر يوسفُ بن أيوب \_ قدْسَ الله رُوحَه \_ هو الذي كان على قواعد العُمَريِّين بانيا ، والفاتح لكثير من قتوحات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فُتوحًا ثانيا؟ ولما اعلى اللهُ بمصر دولَتُــه الْمُنيره ، ومحا به من البِــدَع الإسماعيلية عظائمَ كثيره ، حَبَّس ناحيةَ « شَيَاس المِلْح » وما معها جميعُ ذلك بحدّه وحُدُوده وقريبه و بعيده ، وعامره وغامره، وأوَّله وآخره، على المُقيمين بالحرمين الشريفين من الذُّرِّية العُمَريَّة، كما قاله في توقيعه الشريف المكتَّب بالخط الفاضل عمر الأنام، وآقتفي بهداه بعده من إخواننا الصالحين ملوكُ الاسلام، فحدَّدنا لهم هذا التوقيع الشريف تبرُّكا بالمشاركة واستدراكِ ما فاتنا مع سَــــلَفهم الكريم بالإحسان إلى أعقابهم . ومرسومُنا أن يُحَلُّوا علىٰ حكم التوقيع الشريف الصَّـــلاحيِّ وما بعده من تواقيــع الملوك الكرام، ولا يُغَيِّر عليهم فيه مُغَيِّر من عوائد الإكرام، ولا يُقبَلَ فيهم قولُ معترِض ولا تَتعرَّضَ إليهم يَدُ متعرّض ، ولا يُفْسَح فيهم لمستعص إن لم يكن رافضًا فإنه برفض حقِّهم مترَفِّض ، وَلَيْعَامِلِ اللَّهَ فَيْهُم بِمَا يَزِيدُ جَدَّهُم رضى الله عنه رضًا ، ويُحبِّسُ تحبيسا ثانيًّا لولانا لقِيلَ لمن يُطالِب بها كيف تُطالب بشيءِ مضيٰ مع مَنْ مَضيٰ ، ونحن نَبْراً إلىٰ الله ممن سعىٰ في نقْضها بسبب من الأسباب، أو مدَّ فيها إلىٰ فتح باب، أو تأوّل في حكم هذا الكتاب عليهم وقد وافق حُكُم جَدّهم حكمَ الكِتاب، وأن لا يُقْسَم شيءٌ من رَيْع هـذه الناحية على غير المقيمين منهم بالحرمين الشريفين . ومَنْ خاف على نَفْسه في المُقام فيهـما ممن كان في أحدهما ثم فارقه على عَنْم العَوْد إلى مكانه، وأقام وله حنين إلى أوطانه، ولم يُلْهِه استبدالُ أرض بأرض وجيرانُ بجيرانٍ عن أرضه وجيرانه، إتباعا لشرطها الأول بمثله، وآتباعا فيها (؟) فاز مع السابقين الأولين بمَزيد فضله .

وليكن النظرُ فيه لأمثل هذا البيت من المستحقين لهذا الحُبُس كابرًا عن كابر، ناظرًا بعد ناظر ، اتِّباعا للراد الكريم الصَّلَاحيِّ في مرسومه المقدّم ، وتفسيرًا لمرب لا يَفْهَم ، من غير مشاركة معهم لأحد من الحُكَّام ، لا أرباب السيوف ولا أرباب الأَقْلام: لنكونَ نحنُ ومحبِّسُها \_ أثابه الله علىٰ هذه الحسنة \_ متناصرَ بْن، ولتجد البقيَّةُ التي قد ناصرها ناصرين الناصرُ الأولُ منهما بناصرين، وليحذّر من تَتبَّع عليهم تأويلا، ومن وجَّدَ في قلبه مرضًا فأعداهُمْ به تعليلا ، فم كتبناه لتأويل حصل عليهم، ولا لتعليل المراسم الْمُلُوكية التي هي في يَدَيْهم، وإنما هو بمثابةِ إسجال ٱتَّصِل من حاكم إلىٰ حاكم، وسيف جدّدنا تقليدَه ليُصْربَ به علىٰ يَد الظالم، وجُودِ أعلمنا من يجيءُ أنه على مدّى الليالي والأيام ضَرْبُ لازم ، وفضل إن تقدّمَنَا إليه من الملوك الكرام. حاتم، فإنَّ كَرَمنا عليه خاتم، فقد نَبُّوا رحمهم الله مكافأةً على إحسانهم إلى الذرِّية العُمَرية عُمَرًا ، ثم ماتُوا وأحالُوا على جُودنا المحمديّ فإنهــم ببركاتٍ من شُمِّينا باسمه صلى اللهُ عليه وسلم لأنواع الحسنات أُسَرا . فكان توقيعُنا هـــذا لهم بمنزلة الخاتمة الصالحه، والرحمة التي أرْبَتْ أوائلُها علىٰ الغيوتِ السافحه، فلقد تدارَكُما رمَقَ برِّهم المَعَلَّل، ولحَقْنا سابقَ معروفهم فلم نتمهَّل، وأعدنا ما بَدَأُوا به من الجميل فتكمل، وقَرَنَّا مراسمينا المطاعة بعضها ببعض وربما زاد الآخرُ على الأوّل ، فأمدَّدْناها منه بما لو لم يكن مدادُه أعزَّ من سُواد القَلْب والبصر لما كان قُرَّةَ عين لمن يتأمَّل: ليرتفع عن هذه الناحية وتُحمرُ فيها كُلُّ كارثٍ كارث، ويُزالَ عنهم إلا ما يكونُ من مجدَّدات

الخير خير حادث، ويعلم الملكان المتقدمان أمامنا أن نُعزّز بثالث. وجميع النقاب والولاة والمتصرفين، والمسارعين إلى الخيرات ونعوذُ بالله من المتوقّفين، ومن يدخُلُ في دائرة الأعمال، وينضَمُّ إلى راية العالى، فإنا نُحذّره أن يتعرّض فيها إلى سُوء مال، أو يردّ منها يَدَه إلى جيبه بمال، أو يُشوّش على أهلها ما استقامُوا على أحسن حال، وإن يحمد الله من تقدّمنا من الملوك واتبعُوا فيه التوفيق في علاماتهم فإنا نحمدُه وهو أملنا ولنا في الغيب آمال، والله تعالى يجعلُ هذه الحسنة خالصة الوجهه الكريم، معوّضة منه بالثواب العظيم، واصلة بالرحمة لرميم هذا البيتِ القديم، إن شاء الله تعالى، والاعتاد ......

# المرتبـــة الثانية (ما يُفتتح بـ«أما بعد حمـــد الله»)

وهو على نحو ما تقدّم فى الولايات : إما فى قَطْع الثلث أو فى العادة المنصوريّ . وهذه نسخة توقيع شريفٍ من ذلك، وهى :

أما بعد حمد الله الذي جعل أيّامنا مطلّعا للسّعاده، وجعل لأوليائها، من إحسانينا الحُسْنى و زياده، وأَضْمَى حُلَل بهائها، على من لم يجتَمِع لغيره ما آجتَمَع له من أوصاف السّياده، والصلاة والسلام على سيدنا مجد عبده و رسوله الذي شَيّد الله به مباني الدين الحنيفي و رفع عماده، و ونصر جيوش الإسلام ومَهّد مهاده، وعلى آله وضّعبه الذين مامنهم إلا من جعل طاعته ونُصرته عمدته واعتّادَه، واتخذ مُظافرته ومُؤازَرته في كل أمر عَتَادَه، صلاةً مستمرّةً على كرّ الجديدين إلى يوم الشّهاده ومُؤانّ أوْلى من تلحظه دولتنا الشريفة في أقبالها بمزيد إقبالها، وتُعلى قدرَه إلى غاية

تقصر الأفلاك عن إدراك مَنارها و بُعد مَنا لها ، وتُضاعفُ له أسباب الإحسان من حُسْن نظرها وآشم لها ، وتُسَيِّدُ مباني عن ه لا تصل يد الزمن إلى بعض تصرَّمها ، وتُسْبِغ ملابس النَّع عليه فيختالُ فى أضفاها ومُعلَّمها ، وتُجد من مزاياً جُودِها ما يحسُن به الجزاءُ عما أسلقه من خدمها \_ مَنْ نظر فى مصالح أحوالها المنصورة فأحسَن النظر ، وعَضَد أنصارها بآزائه التي تُشْرِق بها وجوهُ الأيام إشراق الدراريِّ والدرر، وأضحى وله فى العلياء الحلُّ الأثيل ، والمناقبُ التي هى كالنهار لا تحتاجُ إلى دليل ، والسيادةُ التي تكسُو الزمن حُلل البهاء فيجر منها على المجرَّة ذيلا ضافيا ، والمآثر التي لولا ما أحيتُه من مَعالم الرءاسة كان طللا عافيا ، مع ماله من الحقوق التي تشكُرها الأيامُ والدُّول ، والحدم التي كم بلغ بخالصته فيها من قصد وأمل ، والسّجايا التي إذا خلعت عليها حُللا من الثناء وجدّتها منه في أبهي الحُلل .

ولما كان فلان هو الذي تحلّى من هذا الثناء بدُرِّه النَّمِين ، وتلقَّى راية هـذا المجد كا تلقَّاها عَرَابهُ باليمين ، وتنضَّدتُ كواكبُ هـذا المَدْح لتنتظم سِلْكا لمآثرِه ، وآتَسقتْ فرائدُ هذا الشكر لتُرصَّع عقودًا لمَفاخِره \_ وجب علينا أن نُجُدِّد له في أيامنا مائتضاعف به أسبابُ النَّعم لدَيْه ، ويتحقِّق منه إقبالنا بوجْه الإقبال عليه .

فلذلك رسم بالأمر الشريف \_ زاد الله تعالى في عَلَائه ، وأضفى على أوليائه عُلَلَ آلائه ، وأبقى على الزمن بوُجُوده رَوْنَق بَهائه \_ أن يستقرّ للشار إليه في الشهر كذا وكذا مُضافًا إلى غير ذلك من لحم وتوايل وعليق على ما يشهَد به الديوانُ المعمُور إلى آخرِ وقت ، فليتلقّ إحساننا بيد استحقاق لها في الفضل باع شديد، ويثق منًا بالإقبال الذي لا يزالُ عنده إن شاء الله وهو ثابتُ ويَزيد، ويتناوَلُ ما قُرِّر باسمه في كل شهر من استقبالِ تاريخه بعد الحقّ الشريف أعلاه، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) لعله لارتفاعها وبعد الخ

## 

أن يُحتَب فى قطع العادة مفتتحا برُسِم بالأمر الشريف ، والرسمُ فيه على نحو ماتقدّم فى الولايات ، وهو أن يقال : « رسم بالأمر لا زال ... ... أن يستقر باسم فلان كذا وكذا : لأنه كذا وكذا » ونحو ذلك .

وهـذه نسخة توقيع شريفٍ بمرتّب على الفَرَثْجُ الجُرْجان الواردين لزيارة القُدْسُ أَنشأتُه لشرف الدِّين قاسم، وهي :

رُسِم بالأمر الشريف \_ لا زال عدله الشريف لمال الفَيْء بينَ ذَوِى الاستحقاق قاسما ، وفضلُه العميم لأُولى الفضل في سلك الصّلات ناظا ، ومعروفه المعروف لمواقع البرِّ يَوُم عالما و ببيت غانما \_ أن يستقر لمجلس القاضى فلان الدين على الفَرَنج الحُرْجان الواردين لزيارة قُمَامة بالقُدْس الشريف كذا وكذا : لما استمل عليه : من مُبين العلم ومتين العمل وجميل السّيره ، واجتمع لديه : من طَيّب الذّكر وجميل الأثر وصَفُو السَّريوه ، ولإقامته بالمسجد الأقصى الذي هو أحدُ المساجد الثلاثة التي المعظمه ، والآثار الشريفة والأماكن المحَوَّل في أوّل الإسلام عليها ، ومُجاورة الصّخرة المعظمه ، والآثار الشريفة والأماكن المحَرَّم ، وقيامه بما يجبُ من الدعاء لدولتنا القاهر ، والآتهال إلى الله تعالى بدوام أيّامنا الزاهره .

فليتناوَلْ هذا المعلومَ مُهَنَّا مُيسَّرا ، وليَرْجُ من كرمنا الوافر فوقَ ذلك مَظْهَرا ، وليَشْهَرْ سلاحَ دعائه بتلك الأماكن الشريفة على أعداء الله وأعداء الدِّين ، ويَرْمِهِم بسِهَام الليل التي لا تُخْطِئ إن شاء الله تعالى الطَّغَاة المتمرّدين ، فبذلك يستحقُّ هذا السَّهُم من الفيء حقًا ، ويُعَدِّ من المقاتِلةِ الذَّابِين عن الإسلام صِدْقا ، وليَقُمْ على جادَّة

الاستقامة في الدِّين ولْيُكُن مما سوى ذلك برِيًّا ، ويقايِل هو ومشله إنعامنا بالشكر يتلُو عليهم لسانُ كرمنا فكلوه هنيًّا مَريًّا، والحط الشريف أعلاه ... ... .

\* \*

وهــذه نسخة توقيع شريفٍ أيضا أنشأتُه باسم بَهَاء الدِّين أبى بكر بن غانم كاتبِ الدَّسْت الشريف بالشام المحروس باستمرار مُرَتَّب على الفَرَبْح الجُرْجان الواردين إلىٰ ثَغْر الرملةِ المحروسِ ، وهي :

<sup>(</sup>١) لم يذكر الطرف الثانى وهو ما يكتب عن النوّاب فننهه ،

#### الياب الثالث

## من المقالة السادسة في الطَّرْخانيَّات

والمرادُ بها أن يصيرَ الشخصُ مسمُوحاً له بالخِدَم السلطانية : يُقيم حيثُ شاء ، ويتحِلُ متىٰ شاء : تارةً بمعلوم يتناوَلُه عَجَّانا، وتارةً بغير معلوم، وفيه فصلان :

# الفصــــل الأقول فى طَرْخانِيَّـات أرباب السُّــيوف

وآعلم أنَّ الطرخانية تُكتَب للأمراء تارةً وللأجناد أُنْرى، وأكثرُ ما تُكتب لمن كبِرتْ سِنَّه وضعُفت قُدرتُه وعَجزَ عن الخدمة السلطانية .

وقد جرتِ العادةُ أن يسمَّى ما يكتب فيها مراسيم، وهي علىٰ ثلاث مراتب :

# المرتب\_ة الأولى (أن يُفتَتَح المرسوم المكتتَبُ في ذلك بالحمدُ لله )

والرسمُ فيه على نحوٍ من الولايات : وهو أن تُستوفى الحطبةُ إلى آخرها، ثم يقال : وبعدُ، ثم يقال : القتضى رأينا الشريف، وبعدُ، ثم يقال : القتضى رأينا الشريف، ثم يقال : فلذلك رُسِم بالأمر الشريف أن يستقرّ فلانَّ طرخاناً يتصَرَّف على آختياره يسيرُ ويُقيم في أيِّ مكان اختاره من بلاد المملكة، وما يجرى مجرَّى ذلك .

وهذه نسخة مرسوم شريف بطرخانيَّةٍ لأمِير، وهي :

الحمدُ للهِ اللطيفِ بعباده الرُّمُوفِ بِحَلْقه، المَانِّ بفضلِه الغامِي بِجُودِه الجَائِد برِزْقه، المُتفضِّل على العبد : في الصِّبا بصَفْحه وفي الكُهولة بعَفْوه وفي الشَّيخُوخة بعَنْقه .

نَحَدُه على أن جَبَلنَا على آصطناع الصنائع، وخَصَّنا برَفْع العوائِق وقَطْع القواطع، وأَهَمَنا عطف النَّسق و إن كثُرت مما سواه التوابع، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تُسكن الرحمة في قَلْب قائلها، وترْفَع سطوة الغضب عن منتجلها في أواحر السَّطْوة وأوائيلها، ونشهد أنَّ سيدنا مجدًا عبده ورسوله أفضلُ نبي أوْعد فعفاً، وأكرمُ رسول وعد فوفى مصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين سلكُوا في المعروف سَنَنه، ونه جُوا في الإحسان إلى الخَلْق نَهْجَه فكان لهم في رسول الله أسوة وسلم عالم عنه السَّينات عليه عليه عليه عليه عليه وسلم تسلما كثيراً ،

و بعد، فإن أوْلَىٰ مَن رَمَقَتْه المراحم الشريفة، بعيْن عِنايتما، ولحَظَتْه العواطفُ المنيفة، بلَحْظ رعايتها، مالا يُفارقه ولا يُباين، وأن لا يُحَطَّ من قدره العالى بسبب ما آتَفق إذ كُلُّ مقدَّر كائِن، وأن يُصَرَّف آختياره في الإقامة حيثُ شاء من المحلك المحروسة والمَدَائن.

فلذلك رسم بالأمر الشريف \_ لا زال من شِمَه السَّماح ، ومن كرمه بُلُوعُ النجا والنَّجاح، ومن نِعَمه الصَّفَحُ عن الذَّب المُتَاح ، حتَّى يَحفَظ على الأنفس النفيسة الأموال ويُريح لها الأرواح، [ولا برح يُولى] من قِسْمة المكرُّمات ما يُنسَى به الذَّب فكأنَّه كان برقًا أوْمض ولمَتَح و راح \_ أن يكونَ المُشارُ إليه طَرْخانًا يُقيم حيثُ شاء وأين أرادَ من البلاد الإسلامية المحروسة مُعاملًا بمزيد الإكرام والاحترام، وأوفَر العناية والرَّعاية حسب ما آقتضته المراسيمُ الشريفة في ذلك عند ما شمِلتُه الصدقاتُ العميمةُ والمراحمُ الشاملُة بالعفو الشريف ، والحُمْ المنيف ، والإقبال والرِّضا ،

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ولعله «من أهله اخلاصه في الحدم لأن يقوم مقاما الح» .

<sup>(</sup>٢) زدنا هذه الجملة لينتسق الكلام .

والصَّفح عَمَّا مَضَىٰ، لما رأيناه من تَرفيه خاطره ، وقرار قابه برفْع التكليف عنه وقرَّة ناظره . ولما تحلَّقت به أخلاقُنا ، من التيمَّن الذي ألبَسه أنوابَ الأمان ، وجُبلت عليه طباعنا ، من الرافة والرحمة والراحمون يرحمُهم الرحمٰن ، ولما مَهَّده له عند نا اعترافه الذي هو له في الحقيقة أقوى شفاعه ، ولما تحققناه من أنه لم يفعل ذلك الالوفور الطاعة التي أوجبت له الإرهابَ إذ الهَرب من الملوك طاعه ، وكيف لا وقد تيقن شُغطنا الشريف وعلم ، وخشي مها بتنا الشريفة ومَنْ خاف سَلم .

فلبتقَد عَقُودَ هذه المِنَ التي طَوَّقت جِيدَه الجُود، وليشكُرُ مواقع هذا الحِمْ الذي سرَّ وسار كالمَثلَ السائر في الوُجُود، ولَيُقايِلْ هذا الإقبال بالدعاء لأيامنا الزاهر، وليحظ بمواهبنا العميمة وصَدقاتنا الباهر، وليُحط علما بأنَّ إحساننا العميم قد وليحظ بمواهبنا العميمة و وسرحة والإصعاد، وأنَّ صَفْحنا الشريفَ قد أضرب عمَّ أعاد إليه ما ألفه من الإسعاد والإصعاد، وأنَّ صَفْحنا الشريف متقبيًا ظلال مواهبنا التي يَعْدو وسرائره بها مأنوسه، واردًا بحار عطايانا الزاحره، ممتعا بملابس رضانا الفاخره، طبّب القلب منبسط الأمل، مُنشرح الصدر بما عمَّه من الإنعام وشَمَل، الفاخره، طبّب القلب منبسط الأمل، مُنشرح الصدر بما عمَّه من الإنعام وشَمَل، مأعرض من ذلك التقطيب، مستبشرا بإقبالنا الذي يلذُ به عيشُه ويطيب، والله ما عَرض من ذلك التقطيب، مستبشرا بإقبالنا الذي يلذُ به عيشُه ويطيب، والله ما عَرض من ذلك التقطيب، وغمائم كرمنا المُفْدقه، ومواهبنا التي انتشرت له في كلّ قُطر فهي لأنواع العطايا مستغرقه، ومنذنا التي تسير معه حيثُما سار وتُقيم لديه في كلّ قُطر فهي لأنواع العطايا مستغرقه، ومنذنا التي تسير معه حيثُما سار وتُقيم لديه أقام فلا تزالُ عنده مخيمةً في الأماكن المتفرقه، والاعتادُ على الخط الشريف أعلاه .

# المرتبية الثانية

(أن يفتتح مرسومُ الطَّرْخانية بـ «مأما بعد» )

والرسمُ فيه كما في الولايات أيضا يقال فيه [أما بعد] فإن كذا وكذا؛ ثم يُقال : ولما كان كذا وكذا ، اقتضى رأينا الشريف، ثم يقال : ولذلك رُسِم بالأمر الشريف، ويكلّ عليه .

#### وهذه نسخة مرسوم من ذلك، وهي :

أما بعد حمد الله على نعمه التي أو زَعَتْنا بالإحسان إلى عباده أداء شُكُرها، وآلائه التي ألهمَتْنا بالتخفيف عن بريّته اقتران محامده بذكُرها، ومنته التي وفقى بها دولتنا الشريفة لأن يكون العدلُ والإحسان أولى ما أحرَتْه بفكُرها، وأحق ما أمَرَّتُه بذكُرها ، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوضح سُبلُ المعرُوف ، وشَرَع سَنَن العَدْل المألوف ، ووصفه الله تعالى بالرأفة والرحمة فيه يَقْتدى كلُّ رحيم و به يأتمُ كلُّ رئوف ، وعلى آله وصحبه الذين رفعُوا مَنار العدل لساليكه ، وقر بُوا مَنالَ الفضل لاَخذه و بينوا الحيف والآشتطاط لتاركه \_ فإن الله تعالى خصَّ أيامنا الزاهرة بتعاهد أهل خدمتنا بالعَدْل والإحسان ، وتفقّد رعايانا بإزالة ما يكدّر عليهم موارد النّع الحسان ، فلا نزال نُنعم النظر في أمورهم ، ونُفيض عام إحسانا على خاصّهم وجمهورهم ، لينامُوا من عدلنا في مهاد الدّعة ، ويبيت ضعيفُهم من مراحنا الشريفة في أتم رأفة وفقيرُهم في أوفر سَعة .

ولما كان فلان ممن توفر في الحدمة الشريفة قسمُه، وكَبر في الطاعة سِنَّه ووهَن عظمُهُ، وكَبر في الطاعة سِنَّه ووهن عظمُهُ، وعجزتُ عن الركو ب والنزول حركتُه، وذهبتْ مواقفُ حَرْبه ولم يبقَ إلا أن تُلتمس بركتهُ ـ أقتضي حسنُ الرأى الشريف أن يُضاعَف إليه الإحسان، ويُعامل بوافر البرِّ وجزيل الامتنان.

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف ـ لا زال يُوالى المِنَن ، و يُولى الأولياء من المعروف كُلَّ جميل حسن \_ أن يستقر المذكورُ طَرْخانًا لا يُطلَب لِحدمة فى نهارٍ ولا ليل ، ولا يُلزَم بالقيام بَرْك ولا خيل ، فأيمض حكم هذه الطَّرْخانية لاتتأوَّل ألسنةُ الأقلام في نصّه ، ولا تتطرَّق أوهامُ الأفهام إلى آعتراض ما ثبت من إعفائه بنقضه ولا نقضه ، وسبيل كل واقف عليه آعتاد مضمونه والوقوفُ عند حكه ، والانتهاءُ إلى حده واتباعُ رشمه ، إن شاء الله تعالى .

# الفصـــل الشانى من المقالة السادسة من الباب الشالث من المقالة السادسة ( فيما يكتب في طَــرْخانيًّات أرباب الأقــلام )

وهو قليل نادر قلَّ أن يُكتَب ، و إذا كتب فغالب ما يفتَتَح برسم ، و يســشى ما يُكتَب فيه تواقيع .

وهـذه نسخة طَرْحانية كُتِب بها عن الملك الناصر محمد بن قلاوور للقاضى قُطْب الدين بن المكرَّم أحد كُتَّاب الدَّرْج الشريف بالأبواب الشريفة ، عند إقامته بالحجاز الشريف ، بأن يستقِر طَرْحانا بنِصْف معلومه الذي كان له على كتابة الدَّرْج الشريف وأن يقم حيث شاء، وهي :

رُسِم بالأمر الشريف \_ لا زال يأمُر فيُطَاع ، ويصل فيُعِين على الأنقطاع ، ويُصِل فيُعِين على الأنقطاع ، ويُرِئ على آقتراح الآمل جُودُه المكرُ المكرِّم فالآمل يقتَر ح ما آستطاع \_ أن يستقرّ للجلس السامى القضائي فلانِ بنِ المكرِّم نفع الله به من معلومه عن كتابة الدرج

<sup>(</sup>١) النزك الطعن بالنيزك وهو رمح صغير .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المرتبة الثالثة ولعلها ما يفتنح برسم بالأمر الشريف ٠

الشريف الشاهد به الديوان المعمور إلى آخروقت النّصف من كل شهر ، على الأدعية الصالحة لهذه الدولة القاهرة ، ويُقيم حيثُ شاء ، ثم يستقر ذلك لأولاده من بعده ، ثم لأولاد أولاده بالسّويّة إعانةً له على بلوغ قصده ورغائبه ، وآستعانةً بعاضر الجُود دُونَ غائبه ، و إكرامًا لجانبه ، وطالبُ وجه الله تعالى [يُعان] على الفَوْز بكنوز مَطَالِبه .

وما كنا لِنَسْمَعَ بُبُعْده عن أبوابنا الشريفه، ولا نُجيبَه لمفارقة مابيده من وَظِيفه، لأنه ما يُدرِك أحد من أبناء عَصْره مُده ولا نَصِيفه، ولديوان إنشائنا جمالٌ بعَفُود كتابته النظيمة ومعاني ألفاظه اللطيفه، وإنَّمَ لإقباله على الآجله، وإعراضه عن العاجله، وآستيعاب أوقاته بأداء الفريضة والنافله، أسعفنا سُؤاله بالإجابه، وأعناه على الإنابَه، وأجرلنا سَهْمَه من الإحسان فبلغ سُهُه الإصابه، ومن أحسنُ سبيلا ممن أخذ لنَفْسه قبل الحَيْن، ونفض يَدْيه من الدنيا فراح بالخير مُملُوء اليديْن، فنظر إلى معاده فأقبلَ على الله قرير العين، وها نحن قد كَرَمناه في وقتٍ واحدٍ بانشاء ولَدَيْن، مَعاده فأقبلَ على الله قرير العين، وها نحن قد كَرَمناه في وقتٍ واحدٍ بانشاء ولَدَيْن،

فَلْيَشْكُرُ لَصَدَقَاتِنَا هَـذُهُ النِّعُمِ المَتزايِدَهُ ، والصِّلاتِ العائده ، والإحسانَ إليه و إلى بَيْهِ جَملةً واحده ، وليَـدْعُ لدولتنا القاهرة حين يقوم لله قانِتَا ، وحين يقُول ناطقًا وحيث يُفَكِّر صامتا ، وعند فطره من صَوْمه ، وفى أعقابِ الصلوات فى ليلته و يومه ، وثيوصَّل إليه هذا المرتب مُيَسَرا لا يُكدَّد موردُه بتأخير، وليُصرف إليه مُهَنَّا لايُشانُ طولُه بتقصير ، ولا يُحُوّج إلى عناء وطلب ، ولا يُلْجأ فى تناولِه إلى كدَّ وتعب ، بل يُرفَّه خاطره عمَّا فاز به من حُسْن المنقلب ، والله تعالى يمُدّه بعَوْنه وفضله ، ويُخبِ فرعَه ببركة أصله ، والحطُّ الشريف أعلاه حجةً فيه ، إن شاء الله تعالى .

# الباب الرابع

من القالة السادسية

( فيما يُكتَب في التوفيق بين السِّنين الشمسيَّة [ والقَمَرِيَّة ] المعبَّر عنه في زماننا بتحويل السِّنين، وما يُكتَب في التذاكر، وفيه فصلان)

الفصل الأوّل

[ فيما يكتب في التوفيق بين الســـنين، وفيه طرفان

الطرف الأول]

(ف بيان أصل ذلك)

اعلم أنَّ استحقاق الخراج [و]جِباَيتَه منُوطان بالزَّروع والثمَّار من حيثُ إن الخَرَاج من متحصّل ذلك يُوْخَذ، والزُّروعُ والثمَّار منوطةً بالشَّمور والسنين الشمسيَّة من حيث إن كل نوعٍ منها يظهَر في وقتٍ من أوقاتها ملازمٍ له لا يتحوّلُ عنه ولا ينتقل للزُوم كل شهر منها وقتًا يعينه من صيف أو شتاءٍ أو حريفٍ أو ربيع؛ واستخراجُ الخراج في المِلَّة الإسلامية مَنُوطً بتاريخ الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وشهورُه وسِنُوه عربية، والشهورُ العربية تنتقل من وقتٍ إلى وقت، فر بماكان استحقاقُ الخراج في أول سنةٍ من السَّنين العربية، ثم تراخي الحالُ فيه إلى أن صار استحقاقُه في أواخرها، ثم تراخي حتَّى صار في السنة الثانية فيصيرُ الحراج منسو با للسنة السابقة، واستحقاقُه في الستة اللاحقة، فيُحتاجُ حينئذ إلى تحويل منسو با للسنة السابقة إلى التي بعدها على ماسياتي ذكره .

<sup>(</sup>١) الزيادة مأخوذ مما سيأتى له من التقسيم .

قال في ومواد البيان ": والسبب في آ نفراج ما بين السنين الشمسية والهلالية أنَّ المسنة الشمسية هي المُدة التي تَقْطَع الشمسُ الفلكَ فيها دَفْعة واحدة ، وهي التُهائة وخمسة وستون يوما ورُبع يوم بالتقريب حسب ما تُوجِبه حركتُها ، وأيام السنة الهلالية هي المُدة التي يقطع القمر الفلك فيها آئتي عشرة دَفْعة ، وهي المُهائة وأربعة وخمسون يوما وسُدُسُ يوم ، فيكون التفاوتُ بينهما أحدَ عشر يوما وسُدسَ يوم ، فتكون زيادة السنين الشمسية على السنين الهلالية في كل اللاث سنين شهراً واحدا والاثه أيام ونصف يوم تقريب ، وفي كل اللاث والماثين سنة سنة بالتقريب ، فإذا تمادي الزمان تفاوت ما بين السنين تفاوتا قبيحا ، فيري السلطان عند ذلك أن تتنقل السنة الشمسية إلى السنة الهلالية بالآسم دُونَ الحقيقة توفيقاً بينهما ، وإزالة المشبهة في أمرهما ، وسي أوعز بذلك لم يقف على الفرض فيه إلا الحاصة دُونَ العامة ، وأسرع إلى ظنّ المُعاملين وأرباب الحراج والأملاك أنَّ ذلك عائدً عليهم بطُلم وحَيْف ، و إلى ظنّ مستحق الإفطاع أنه متقص لهم ، ونسبوا الحور إلى السلطان الغي ، و إلى ظنّ مستحق الإفطاع أنه متقص لهم ، ونسبوا الحور إلى السلطان الغي ، وتوصل المهي المراد إلى الكافة إيصالاً يتساوون في تصديقه بسبب ذلك وشَعْم شبهة ولا شك فيه .

قلت: وقد ذكر أبو هلال العسكرى" في الأوائل: أنَّ أقل من أخر النَّيروز المتوكِّلُ على آلله أحدُ خلفاء بني العَبَّاس، وذلك أنه بينها هو يُطُوفُ في مُتَصِيَّد له إذ رأى زرْعا أخضَر، فقال: قد آستاذتني عبيدُ الله بنُ يحيىٰ في فتح الخَراج وأرى الرَّرع أخضَر، فقيل له: إن جبَاية الحراج الآنَ قد تَضُرُّ بالناس إذ تُلْجِمُهم إلى أنهم يَقْترضُون ما يؤدُون في الحراج، فقال: أهذا شيءٌ حدَثَ أو لم يَرَلُ كذا؛ فقيل له: بل حَدَث ومسية وستين يومًا ورُبع يوم، بل حَدَث و وستين يومًا ورُبع يوم،

وأنّ الروم تكيس فى كل أربع سنين يوماً فيطرَّحُونه من العَدَد ، فيجعلُون شَـبَاطَ اللّاثَ سنين متواليات ثمـانيةً وعشرين يوماً ، وفى السنة الرابعة يَغْبِرُ من ذلك الرّبُع اليوم يومَّ تامّ ، فيصير شباط تسعةً وعشرين يوماً ، ويُسمَّون تلك السنة الكيسة . وكانت الفرس تكيسُ للفَضْل الذي بين سنيها و بين سَـنة الشمس فى كل مائة وستَّ عشرة سنةً شهرا ، فلما جاء الإسلامُ عُطِّلَ ذلك ولم يُعْمَل به فأضر بالناس ذلك ، وجاء زمنُ هِشام بن عبد الملك فاجتمع الدهاقنة إلى خالد بن عبدالله القَسْريِّ وشرحُوا له ذلك (ولم يَعْمَل به فأضر بالناس ذلك ) ، وقد سألوه أن يُؤخّر إليه وأرسل الكُتُب إلى هشام سرًّا في ذلك ، فقال هشام : أخافُ أن يكونَ ذلك من قول الله تعالى : ﴿ إِنَّكَ النّسِيءُ زِيادَةٌ في الكِفْر ﴾ .

فلما كان أيّامُ الرشيد آجتمعُوا إلى يحيى بنِ خالد البَرْمَكِي، وسألوه في تأخير النّيرُوزِ نحو شهر فعزَم على ذلك، فتكلم أعداؤُه فيه وقالوا: تَعَصَّب للمَجُوسية، فأضرَب عنه فبقي على ذلك إلى اليوم؛ فأحضر المتوكِّلُ حينئذ إبراهيم بنَ العباس، وأمرَه أن يكتُب عنه كتابا في تأخير النّيرُوز بعد أن تُحسَب الأيام، فوقع الاتّفاق على أن يُؤخّر إلى سبعة وعشرين يوما من حَرِيرانَ، فكتب الكتابَ على ذلك، قال العسكرى : وهو كتابُ مشهورٌ في رسائل إبراهيم بن العباس، ثم قُتِل المتوكل قبل دخُول السنة الحديدة، وولي المنتصرُ واحتيج إلى المال فطولِب به الناسُ على الرسم الأوّل، وانتقضَ مارسَمَه المتوكل فلم يُعمَل به حتى ولي المعتضد، فقال لعلى بن يحيى المنجم: وانتقضَ مارسَمَه المتوكل فلم يُعمَل به حتى ولي المعتضد، فقال لعلى بن يحيى المنجم: تذكُر ضجيج الناس من أمر الحَراج فكيف جعلتِ الفُرْس مع حِكتها وحُسنِ سيرتها وَنتاحَ الحراج في وقتِ مالا يتمكّن الناس من أدائه فيه ؟ فشرح له أمْرَه، وقال:

<sup>(</sup>١) لعل ما بين القوسين مكرر من قلم الناسخ .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل بقدركلة .

ينبغى أن يُردَّ إلى وقته، ويَلْزَم يوما من أيام الرَّم فلا يقع فيه تَغيَّر، فقال له المعتضد سِرْ إلى عبيد الله بن سليمان فوا فقه على ذلك، فصرت إليه ووافقته، وحسَبْنا حسابَه فوقع فى اليوم الحادى عشر من حزيران، فأُحْكِم أَمْر، على ذلك، وأُثبت فى الدواوين، وكان النَّيْروزُ الفارسي إذ ذاك يوم الجمعة الإحدى عشرة ليلة حَلتْ من صفر سسنة آثنتين وثمانين ومائتين. ومن شهور الروم الحادى عشر من نَيْسانَ.

وقد قال أبو الحسين على بن الحسين الكاتب رحمه الله : عَهِدتُ جباية الخراج في سنين قبل سنة إحدى وأربعين ومائتين في خلافة أمير المؤمنين المتوكّل رحمة الله عليه تجْرِى لكل سنة في السنة التي بعدها بسبب تأثّر الشهور الشمسيّة عن الشّهور القَمَرية في كل سنة أحد عشر يوما ورُبع يوم وزيادة الكسر عليه ، فلما دخلَتْ سنة آثنتين وأربعين ومائتين ، كان قد آنقضي من السّنين التي قبلها ثلاثُ وثلاثون سنة ، أقلمن سنة ثمان ومائتين من خلافة أمير المؤمنين المأمون رحمة الله عليه ، وأجتمع من هذا المتأخر فيها أيامُ سنة شمسيّة كاملة : وهي ثلثائة وخمسة وستون يوما ورُبع يوم وزيادة الكسر، وتهيّأ إدراكُ غلّاتِ وثمار سنة إحدى وأربعين ومائتين في صدر سنة آثنتين وأربعين وأربعين ومائتين أهم الغاء ذكر سنة إحدى وأربعين ومائتين ، فأمر أمير المؤمنين المتوكل رحمة الله عليه بالغاء ذكر سنة إحدى وأربعين ومائتين ، إذكانت قد آنقضت ونُسِب الحراجُ إلى سنة آثنتين وأربعين ومائتين ،

قال صاحب والمنهاج في صنعة الحَرَاج "؛ ولما نُقِلت سنةُ إحدى وأربعين ومائتين إلى سنة آثنتين وأربعين ، جَبَى أصحابُ الدواوين الحَوالِي والصدقاتِ لسنتَى إحدى وآثنتين وأربعين ومائتين في وقت واحدٍ، لأن الحَوالِي بسُرَّ مَنْ رأى ومدينة السلام ومُضافاتهما كانت تُجْبَىٰ على شهور الأهلة ، وماكان عن جماجم أهل القُرى

ر١) والضّياع والمستغَلَّات كانت ُتَجْبَىٰ على شهور الشمس، مألزم أهــلُ الجوالى خاصّةً في مدة الثلاث وثلاثين سنة ، و رفَعَها العُمَّال في حُسْباناتهم فاجتمع من ذلك ألوفُ ألوف دراهم، فحرت الأعمالُ بعد نقل المتوكِّل على ذلك سنةً بعد سنة، إلى أن ٱنقضتْ ثلاثُ وثلاثون سينةً آخرتُهن ٱنقصاءُ سنة أربع وسبعين ومائتين ؛ فلم يُنبِّه كُمَّابُ أمير المؤمنين : المعتمد على الله رحمة الله عليه على ذلك، إذ كان رؤساؤُهم في ذلك الوقت إسمعيلَ بنَ بُلْسِل وَ بَنِي الفُرات ، ولم يكونوا عملُوا في ديوان الخَرَاج والضِّياع في خلافة أمير المؤمنين المتوكل رحمه الله، ولا كانتْ أسنانُهم أسنانًا بلغَتْ معرفتُهم معها هــذا النَّقْل، بل كان مولد أحمدَ بن محمد بن الفُرات قبل هذه الســنة بخمس سنين، ومولدُ علىُّ أخيه فيها؛ وكان إسماعيل يتعَلَّم في مجلس لم يبلُغُ أن يَنْسَخ، فلما تقلَّدَتُ لناصر الدين رحمُهُ الله عليه أعمالَ الضِّياع بقَزْ وين ونواحيها لسنة ستٍّ وسبعين ومائتين ، وكان مقما بأَذْرَ بيجانَ، وخليفَتُه بالجبل والقرى جَرَادَةُ بن محمد ، وأحمدُ بنُ محمد كاتبه ، واحتجْتُ إلى رفع جماعَتِي إليه ـ ترجمتُها بجماعة [سنة] ست وسبعين ومائتين [ التي أدركت غَلَّاتها وثمــارها في سنة سبع وســبعين ومائتين ]، ووجب إلغاء ذكر سنة ستٍّ وسبعين ومائتين ؛ فلمــا وقَفَا علىٰ هذه الترجمة أنكراها وسألاني عن السبب فيهـا فشرحُتُه لهما ، ووَكَّدت ذلك بأن عَرَّ فتهــما أنى قد الستخرجْتُ حسابَ السنينَ الشمسية والسنين القمرية من القرءان [بعد] ما عرضته علىٰ أصحاب التفسير، فذكروا أنه لم يأت فيه شيءً من الأثر، فكان ذلك أوْكَد

<sup>(</sup>۱) عبارة المقريزى ج ۱ ص ۲۷٦ « وفى ثلاث وثلاثين سنة اجتمعت أيام سنة شمسية كاملة فألزم أهل الذمة خاصة بالجوالى ورفعها الخ» وهى أوضح .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من''المواعظ والاعتبار'' للقريزى ج ١ ص ٢٧٦ وقد اعتمدناها فى كثير من التصحيف فى هذا الموضع .

في لُطف استخراجى: وهو أن الله تعالى قال في سورة الكهف: ﴿ وَلَيْمُوا فِي كَهْفِهِمْ الْمُهَا عَلَى وَازْدَادُوا الله الله عَلَى وَازْدَادُوا الله الله عَلَى وَازْدَادُوا الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَلْهُ الله وَالله عَلَى الله وَله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله

فلما وَقَفِ المعتضد بالله رحمه الله على ذلك تقدّم إلى أبى القاسم بإنشاء الكُتُب بنقل سنة ثمانٍ وسبعين ومائتين إلى سنة تِسْع وسبعين ومائتين ، فكتب ، وكان هـذا النقلُ بعد أربع سنين من وجُو به ، ثم مضت السنونَ سنة بعد سنة إلى أن انقضتِ الآنَ ثلاثُ وثلاثون سنة أُولاهن السنةُ التي كان النقل وجب فيها : وهي سنة خمس وسبعين ومائتين ، وآخرتُهن آنقضاءُ سنة سبع وثلثائة ، فوافق ذلك خلافة المُطيع لله في وزارة أبي مجمد المهلَّبي ، فأمر بنقل سنة ستّ وثلثائة إلى سنة سبع وثلثائة ، ونسبة الحراج إليها فنُقلَت ، وأمر بالكتابة بذلك من ديوان الانشاء فكتب به ،

وقد حكى أبو الحسين هلال بن المُحْسِن بن أبى إسحق إبراهيم الصابى عن أبيه أنه قال : لما أراد الوزيرُ أبو محمَّد المَهَلَّبي نقلَ السنة أمرَ أبا إسحقَ والدى وغيرَه من كُتَّابه في الحراج والرسائِل بإنشاء كتابٍ عن المُطيع لله رحمة الله عليه في هذا المعنى ، وكُلُ منهم كتَب ، وعُرضت النَّسخُ على الوزير أبى محمَّد فاختار منها كتابَ والدى

وتقدّم بأن يُكْتَب إلى أصحاب الأطراف ، وقال لأبى الفَرج بن أبى هاشم خليفته :
اكتُب إلى العَّال بذلك كُتُبا مخففة ، وآنسَخ فى أواخر[ها] هذا الكتّاب السلطانى فغاظ أبا الفَرج وقوع التفضيل والآختيار لكتّاب والدى، وقد كان عمل نسخة أطّرحت فى جملة ما اطَّرح، وكتب : «قد رأينا نقْل سنة خمسين [ إلى إحدى وخمسين ] فاعمل على ذلك » ولم ينسخ الكتاب السلطانى ، وعرف الوزير أبو محمد ماكتب به أبو الفرج، فقال له : لماذا أغفَلْتَ نسخ الكتاب السلطانى فى آخر الكتاب الملطانى فى آخر الكتاب الملطانى فى آخر الكتاب فى العرب به أبو الفرج، فقال له : لماذا أغفَلْتَ نسخ الكتاب السلطانى فى آخر الكتاب فى الديوان ؟ فأجاب جوابا علّل فيه، فقال له يا أبا الفرج : ما تركت ذلك إلا حسدا لأبى إسحق على كتابه ، وهو والله فى هذا الفن أكتب أهل زمانه .

قال صاحب والمنهاج في صنعة الحراج": وقد كان نقلُ السنين في الديار المصرية (٣) المُغْفِل ] حتى كانت سنةُ تسع وتسعين وأربعائة الهلاليَّةُ فنُقلت سنة تسع وتسعين الخراجية إلى سنة إحدى وخَمْسِائة فيا رأيتُه في تعليقات أبى ، قال : وآخر مانقُلت السنةُ في وقتنا هذا أنْ نقلت سنةُ خمس وستين وخمْسِمائة إلى سنة سبع وستين وخمْسِمائة الهلالية، فتطابقت السنتانِ، وذلك أننى لما قلتُ للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني : إنه قد آنَ نقلُ السنة ، أنشأ سِجِلَّا بنقلها نُسخ في الدواوين ، وحُمِل الأمر على حُكْمه ، ثم قال : وما بَرح الملوكُ والوزراء يُعنون بنقل السنين في أحيانها، ومطابقة العامين في أول زمان اختلافهما بالبُعد وتقاربُ اتفاقهما بالنَّقُل ،

قلت : والحاصل أنه إذا مضى ثلاثُ وثلاثون سنة من آخر السنة، حُولت السنةُ الثالثةُ والثلاثون إلى تِلْو السنة التي بعدها، وهي الخامسةُ والثلاثون، وتُلْغَىٰ

<sup>(</sup>۱) فی المقریزی «هشام» ۰

<sup>(</sup>۲) الزيادة من المقريزي ج ١ ص ٢٧٧٠

<sup>(</sup>۳) من المقريزي ص ۲۷٦ ـ ج ۱ ۰

الرابعة والثلاثون؛ ومقتضى البناء على التحويل الذى كان فى خلافة المُطيع فى سنة سبع وثائمائة المقدم ذكره أن تحوّل سنة سبع وثائمائة إلى سنة تسع وثائمائة ؛ ثم تحوّل سنة أربعين وثائمائة إلى سنة نمس وسبعين وثائمائة إلى سنة نمس وسبعين وثائمائة ، وتُلغىٰ سنة ثم تحوّل سنة ثلاث وسبعين وثائمائة إلى سنة نمس وسبعين وثائمائة ، وتلغىٰ سنة أربع وسبعين ؛ ثم تحوّل سنة ست وأربعائة إلى سنة ثمن وأربعائة ، وتلغىٰ سنة وتلغىٰ سنة أربع سنة أربعين به ثم تحوّل سنة أتنين وسبعين وأربعائة إلى سنة أربع وسبعين وأربعائة ، وتلغىٰ سنة أربعين بثم تحوّل سنة أثنين وسبعين وأربعائة إلى سنة أربع وسبعين وأربعائة ، وتلغىٰ سنة ألى سنة ألى سنة ألى سنة ألى سنة أبع وسبعين المؤات ، وتلغىٰ سنة شبع وسبعين به ثم تحوّل سنة نحس وخمسائة إلى سنة سبع وخمسائة بي صنعة الخراج أن التحويل كان تأخّر بالديار المصرية إلى آخر سنة تسع وتسعين وأربعائة ، بالديار المصرية قد وقع قبل استحقاقه بمقتضى الترتيب المقدم ذرع ومسائة بي فيكون التحويل بالديار المصرية قد وقع قبل استحقاقه بمقتضى الترتيب المقدم ذرع ومسائة به تعدن من فذلك حيث إنه كان المستحق معل سنة حمس وخمسائة إلى سنة سبع وخمسائة به والأم ف ذلك فيقلت سنة تسع وتسعين وأربعائة إلى سنة إحدى وخمسائة ، والأم ف ذلك فيقلت سنة تسع وتسعين وأربعائة إلى سنة إحدى وخمسائة ، والأم ف ذلك فيقلت سنة تسع وتسعين وأربعائة إلى سنة إحدى وخمسائة ، والأم ف ذلك في إذ التحويل على التقريب دُون التحديد ،

آثنتين وثلاثين ؛ ثم تحوّل سنة أربع وستين وسمّائة إلى سنة ستّ وستين وسمّائة ، وتلغى سنة نحمس وستين بنم تحوّل سنة سبّع وتسعين وسمّائة ، وتلغى سنة ثمان وتسعين ؛ ثم تحوّل سنة سبّعائة وثلاثين إلى سنة سبعائة وآثنتين وثلاثين ، وتلغى سنة أحدى وثلاثين ؛ ثم تحوّل سنة ثلاث وستين وسبعائة ، وتلغى سنة أربع وستين وسبعائة ، وتحوّل سنة ست وتسعين وسبعائة ، وتلغى سنة أربع وستين وسبعائة ، وتحوّل سنة شم لا يكون تحو يل إلى سنة تمان وتسعين وسبعائة ، وتلغى سنة أبه وتحوّل إلى سنة إحدى وثلاثين وثما يمائة ، فتحوّل إلى سنة تسع وعشرين وثما يمائة ، فتحوّل إلى سنة إحدى وثلاثين وشبعائة ، لكن قد حوّل تُحمَّل الدواوين بالديار المصرية وأرباب الدولة بها سنة تسع وأربعين وسبعائة : (وهي سنة الطاعون الحارف العامّ) إلى سنة إحدى وخمسين وسبعائة ، وألغو اسنة خمسين ، وكان يقال : مات في تلك السنة كلَّ شيء حتَّى السنة ، وسياتي ذكر المرسوم المكتتب بها في تحويل السنين في هذه المقالة ، النه تعالى .

وُنُقِل ذَلَك لتأخيرٍ وقع من إغفال تحويل سنة سبعائة وثلاثين المنقدّمة الذكر ، (١) وآخِرُ سنة حُولت في زماننا سنة ... ... .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ٠٠

الطـــرف الثـاني الطـــرف الثــاني ( في صورة ما يُكتَب في تحويل السنين ، وهو على نوعين )

النصوع الأول

( ماكان يكتب في ذلك عن الخلفاء ، وفيه مذهبان )

وعلىٰ ذٰلك كان يُكتَب من ديوان الْحِلافة ببغداد .

وهذه نسخةُ ماذكر أبو الحسين بنُ على الكاتبُ المقدّم ذكرُه أنه كُتِب به فى ذلك فى نقل سنة ثمانٍ وسبعين ومائتين فى خلافةِ المعتضِد بالله أمير المؤمنين، وهى :

أمّا بعدُ، فَإِنَّ أَوْلَى ماصَرَف إليه أمير المؤمنين عنايَتَه ، وأعملَ فيه فِكُره ورويّتَه ، وشَعَل به تفَقُده ورعايتَه ، أمم الفَي الذي خصّه الله به وألزمه جُمعَه وتوفيره ، وحياطته وتكثيره ، وجعله عاد الدّين ، وقوام أمم المسلمين ، وفيا يُصْرف منه إلى أعطيات الأولياء والحنود ، ومَن يُستعانُ به لتحصين البيضة والدّب عن الحريم ، وجع البيت ، وجهاد العدق ، وسدّ النّغور ، وأمن السبل ، وحقن الدّماء ، وإصلاح ذات البين ، وأمير المؤمنين يسألُ الله راغبًا إليه ، ومتوكّلا عليه ، أن يُحسِن عَوْنَه على ماحمّله منه ، ويُديم توفيقه لما أرضاه ، وإرشاده إلى ماية ضي عنه وله ،

وقد نَظَر أميرُ المؤمنين فيما كان يُحْرِى عليه أمرُ حِباية هــذا الفَيْء في خلافة آبائِه الراشــدين فوجَدَه علىٰ حَسَب ما كان يُدْرك من الغَلَّات والثَمِّــار في كل ســنة أوَلَّا

أُولًا علىٰ مَجارِى شُهُور سِنِي الشمسِ في النَّجومِ التي يَحِلُّ مالُ كلِّ صنف منها فيها ، ووجد شُهو رَ السنة الهلاليَّة أحدَ عشَرَ يوما ورُبُعا وزيادةً عليه ، ويكونُ إدراكُ الغلات والثِّار في كل سنة بحسب تأثَّرها .

فلا تَزَالُ السنونَ تَمْضِي علىٰ ذلك سنةً بعد سنةِ حتى تنْقَضِيَ منها ثلاثُ وثلاثون سـنةً وتكونُ عَدِّة الأيام المتأخِّرة منها أيامَ سنة شمسـيَّة كاملة ، وهي ثَلْمَائة وخمسةً وستون يوما ورُبُع يوم و زيادةً عليه، فحينئذ يتهيَّأ بمشيئة الله وقُدرته إدراكُ الغَلَّات التي تجرى عليها الضرائبُ والطُّسُوق في آستقْبال المحرَّم من سنِي الأهلَّة . ويجب مع ذلك إلغاءُ ذكر السنة الحارجة إذكانتْ قد ٱنقضتْ ونسبَتُهُا إلىٰ السنة التي أدركت الَغَرَّرَتِ وَالثَّمَارُ فِيهَا . وإنه وَجَدَ ذَلك قد كان وقع في أيام أمير المؤمنين المتوكِّل على الله رحمة الله عليه عند ٱنْقضاء ثَلاث وثلاثين سنةً ، آخرَتُهُن سنة إحدى وأربعين ومائتين ، فاسـتُغْنَى عن ذكرها بالغـائها ونسبتها إلىٰ سـنة آثنتين وأربعـين ومائتين ؛ فجرَت المكاتباتُ والحُسْبانات وسائرُ الأعمال بعد ذلك سنةً بعد سنةِ إلى أن مضتْ ثلاثُ وثلاثون سنةً ، آحرتُهُنَّ انقضاء سنة أربع وسبعين ومائتين، [ووجب إنشاء الكتب بِإِلْغَاءَ ذَكُرُ سَنَّةً أَرْ بَعِ وَسَبِّعِينَ وَمَا تُنْيَنَّ ] ونسبتها إلىٰ سنة خمس وسبعين ومائتين . فذهب ذٰلك علىٰ كُتَّاب أمير المؤمنين [ المعتمدِ على الله وتأخَّر الأمْرُ أربع سنين الى أن أمر أمير المؤمنين] المعتضدُ بالله رحمه الله في سينة سيبع وسبعين ومائتين بنقل خَرَاجِ سنة ثمان وسبعين ومائتين إلىٰ سنة تسع وسبعين ومائتين ؛ فِحْرَىٰ الأمرُ علىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنِ انقضتْ في هذا الوقت ثلاثُ وثلاثون سنةً : أُولاهُنَّ السنة التي كان يجب نقلُها فيها، وهي سنة خمس وسبعين ومائتين، وآخرتُهُن انقضاءُ شهور خراج سنة سبع وثلثمائة ؛ ووجب افتتاحُ خراج ما تَجَرى عليه الضرائبُ والطسوقُ في أولها

<sup>(</sup>۱) الزيادة من المقريزي ص ۲۷۷ج ۱ وهي لازمة لاستقامة الكلام ٠

[وإن] من صَواب التدبير وآستقامة الأعمال، وآستعال ما يخفُّ على الرعية معاملتُها به نقل سنة الخراج لسنة سبع وثاثمائة إلى سنة ثمانٍ وثاثمائة، فرأى أميرُ المؤمنين (كَ يُلزمه نفسه ويؤاخِذُها به، من العناية بهذا الفيء وحياطة أسبايه، وإجرائها مجاريها، وسُلوكِ سبيلِ آبائه الراشدين رحمة الله عليهم فيها،) أنْ يُكْتَب إليكَ وإلى سائر العمال في النواحي بالعمل على ذلك، وأن يكونَ ما يَصْدُر [إليكم] من الكُتُب وتُصْدِرونه عنكم وتجرى عليه أعمالكم ورُفُوعكم وحُسْباناتُكم وسائرُ مُناظَراتكم على هذا النَّقُل.

فَاعَلَمْ ذَلك من رَأَى أمير المؤمنين وآعمَلْ به مستشْعِرا فيه وفى كلِّ ما تُمضِيه تقوى الله وطاعتَه، ومستعمِلًا [عليه] ثقاتِ الأعوان وَكُفاتَهم، مُشرفا عليهم ومقوِّما لهم، واكتب بما يكونُ منك في ذلك، إن شاء الله تعالى .

\* \*

وهذه نسخةُ ماكتَب به أبو إسحقَ الصابى عن المُطِيع لله بنَقْل سنة ستَّ وثلثمائة إلى سنة سبع وثلثمائة، وهي :

أما بعْدُ ، فإنَّ أمير المؤمنين لا يزالُ مجتمِدا في مصالح المسلمين ، وباعثًا لهم على مَرَاشد الدنيا والدِّين، ومهَيَّمًا لهم إلى أحسَنِ الآختيار فيا يُورِدون ويُصْدرون، وأَصُوبِ الرَّى فيا يُبرِمون وينقُضُون ، فلا تَلُوحُ له خَلَّة داخلة على أمُورهم إلاسدَها وأصوب الرَّى فيا يُبرِمون وينقُضُون ، فلا تَلُوحُ له خَلَّة داخلة على أمُورهم إلا سَدَها وتلافاها [ولا حالٌ عائدة بحظِّ عليهم إلا اعتمدها وأتاها] ولا سُنَّةُ عادلة إلا أخَدَهم بإقامة رَسْمها، وإمضاء حُمْها، والاقتداء بالسلف الصالح في العمل بها والانباع بإقامة رَسْمها، وإدا عرض من ذلك ما تعلمه الخاصّة بوفُور ألبابها ، وتجهله العامّة بقصُور أهامها ، وكانت أوامِرُ ، فيه خارجةً إليك وإلى أمثالك من أعيانِ رجاله ، وأماثيل

<sup>(</sup>١) صوابه «بنقل سنة خمسين وثلثائة الى إحدى وخمسين وثلثائة » كما يفيده نص الكتاب بعد اه ٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ''رسائل الصابی'' ص ٢٠٩ ومن المقريزی ص ٢٧٨ ج ١ ·

عُمَّاله ، الذين يكتَفُون بالإشاره ، و يَحتَرَّءُون بيَسِير الإبانة والعباره ، لم يَدَعْ أن يبلُغ من تَلْخِيص اللفظ و إيضاح المعنى إلى الحدّ الذي يُلْحِق المتاتِّر بالمتقدِّم ، و يجمع بين العالم والمتعلِّم ، ولا سيمًا إذا كان ذلك فيا يتعلق بمعاملات الرعيّه ، ومن لا يعرف بين العالم والمتعلِّم ، ولا سيمًا إذا كان ذلك فيا يتعلق بمعاملات الرعيّه ، ومن لا يعرف الا الطّواهِ الجليّة دُون البواطن الخفيّه ، ولا يَسْهُل عليه الانتقال عن العادات المتكرره ، إلى الرُّسوم المتغيّره ، ليكون القول بالمشرُوح لمن بَرَّز في المعرفة مذَكِرًا ، ولمن تأخر فيها مبصّرا ، ولأنه ليس من الحق أن تُمنع هذه الطبقة من بَرْد اليقين في صُدُورها ، ولا أن يُقتصر على اللَّمْحة الدالَّة في مخاطبة بُحْهورها ، حتى إذا في صُدُورها ، ولا أن يُقتصر على اللَّمْحة الدالَّة في مخاطبة بُحْهورها ، والله وصاروا فيه على كلمة سواء لا يعترضُهم شكَّ الشاكِين ولا استرابة المستريبين ، اطمأنَّت قلوبُهم ، واستقدوا أنهم والنشرحَتْ صدُورُهم ، وسقط الحلاف بينهم ، واستمر الاتفاق فيهم ، واستيقنوا أنهم مشوسُون على استقامة من المنهاج ، ومحروسُون من جرائر الزيغ والاعوجاج ، فكان الانقيادُ منهم وهم دَارُون عالمون ، لا مقلّدون مُسلّمون ، وطائمُون مختارُون . لا مقلّدون مُسلّمون ، وطائمُون خيارُون .

وأميرُ المؤمنين يستمِدُّ الله تعالى فى جميع أغراضه ومَراميه ، ومطالبِه ومَغَازِيه ، مادَّةً من صُنعه تَقِف به على سَنَن الصَّلاح ، وتَفتَحُ له أبوابَ النَّجاح ، وتُنْهَضه بما أهَّله لحَمْله من الأعباء التي لاَيدًعي الاستقلال بها إلا بتوفيقه [ومعُونتِه] ، ولا يتوجه فيها إلا بدلالته وهدايته ، وحَسْبُ أمير المؤمنين اللهُ ونِعْم الوكيل .

وأميرُ المؤمنين يرى أنَّ أوْلَى الأقوالِ أن يكون سَدَادا، وأحرى الأفعال أن يكونَ رَشَادا، ماوُجِد له فى السّابق من حُكِم الله أصولُ وقواعِد، وفى النّص من كتابِه آياتُ وشواهد؛ وكان مُفْضِيًا بالأمة إلى قَوَام من دينٍ ودُنْيا، ووفَاقٍ فى آخرةٍ وأُولى،

فَذَلَكَ هُو البناءُ الذي يَثْبُتُ ويعلو، والغَرْس الذي سَبُتُ ويزكُو، والسَّعِيُ الذي تَنْجَحَ مَبادِيهِ وَهَوَادِيهِ ، وتُنْبِيجِ عَواقِبُه وتَوَاليه ، وتستنير سُـبُلُه لسالكيها ، وتُورِدُهم موارد السعود في مَقَاصِدهم فيها، غير ضالِّين ولا عادِلِين، ولا مُنْحرِفين ولا زائِلين . وقد جعل اللهُ عنَّ وجلَّ لعباده من هذه الأفلاك الدائره ، والنُّجُوم السائره ، فيها نَتَقلَّب عليــه من ٱتِّصالِ وافتراق ، ويَتَعاقبُ عليها من اختلاف واتِّفاق، منافِعَ تَظْهَر في كُرُّور الشَّهور والأعوام، ومُرُّور اللَّيالي والأيَّام، وتَنَاوُب الصِّياء والظلام، واعتدال المَساكن والأوطان، وتَغايرُ الفُصول والأزمان، ونَشَّء النَّبات والحيوان، هَـا في نظَام ذلك خَلَل ، ولا في صَنْعة صانعه زَلَل ، بل هو مَنُوط بعضُه ببعض ، وَيَحُوط من كُلِّ ثُلْمَة ويَقْض ، قال الله سبحانه : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضـيَاءً والْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحُسَابَ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذلكَ إلَّا بِالْحَقِّ ﴾ وقال جل من قائل : ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِيجُ اللَّيْلَ فَى النَّهَـَارُ وَيُولِيجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرَى إِلَىٰ أَجَل مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً ﴾ • وقال : ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرَى لُمُسْتَقَرٍّ لَمَكَ ذَلكَ تَقْديرُ العَزيزِ الْعَلِيمِ ﴾ . وقال عزَّت قدرتُه : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَـدِيمِ ﴾ . فَفَضَّل الله تعالى في هذه الآيات بينَ الشمس والقمر، وأنبأناً في الباهر من حكمه، والمُعْجز من كلمه، أنَّ لكلِّ منهما طريقًا سُخِّر فيها وطبيعةً جُبِل عليها ، وأن كلُّ تلك المباينة والمخالفة في المَسير، تُؤدّى إلى موافقة وملازمة في التدبير؛ فمن هُنالك زادت السنةُ الشمسيةُ فَصارِت ثَلْيَاتُهُ وَحَمْدَةً وَسَتَيْنِ يُومًا وَرُبُّعا بِالتَّقَرِيبِ المُعمُّولِ عَلَيْـه، وهي المدَّة التي تقطّع الشمسُ فيها المَلَك مرَّة واحدة ، ونقصَت السينةُ الهلالية فصارت ثلثًائة وأربعةً وخمسين يوما وكشرا ، وهي المُدّة التي يُجامِع القمرُ فِيها الشمسَ آثنتَيْ عَشْرةً

مرة، واحتيج اذا آنساق دذا الفضلُ إلى استعال النقل الذي يطابِقُ إحدى السنتين بالأخرى اذا افترقَتَا، ويُداني بينهما اذا تفاوَنَتَا .

وما زالتِ الأُمَم السالفة تَكْيِس زياداتِ السنين على افتنانِ من طُرُفها ومذاهبها، وفي كتاب الله عن وجل شهادة بذلك إذيتول في قِصَّـة أهل الكهف : ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَانِ اللهُ عَنْ وَجَل شهادة بَانَ الفَضْل في السنين في كَهْفِهِمْ ثَلْثَمَا لَهُ سِنِينَ وازْدَادُوا تِسْعا ﴾ . فكانت هذه الزيادة بأن الفضل في السنين المذكورة على تقريب التقريب .

فأما النَّوْس فإنهم أَجْرَوْا معاملاتِهم على السنة المعتَدِلة التي شهورُها اثنا عشر شهراً و وأيامُها ثلثمائة وستون يوما، ولَقَبوا الشهورَ اثنَى عَشَر لَقَبَا، وسمَّوْا أيام الشهر منها ثلاثين آسما، وأفردوا الأيّام الخمسة الزائدة، وسَمَّوْها المسترقة وكَبَسوا الرُّبع في كل مائة وعشرين سنةً شهراً.

فلما أتقرض مُلْكُهم ، بطل فى كَبْس هـذا الربع تدبيرُهُم ، وزال نَوْرُوزُهم عن سُنّته ، وأنفرج ما بينه وبين حقيقة وقْته ، انفراجا هو زائدٌ لا يقف ، ودائر لا ينقطع ، حتى إنّ موضوعهم فيه أن يقع فى مَدْخَل الصيف وسينتهى إلى أن يَقع فى مَدْخَل الصيف وسينتهى إلى أن يَقع فى مَدْخَل الشتاء، [ويتجاوز ذلك، وكذلك ، وضوعهم فى المهرجان أن يقع فى مدخل الشتاء] وسينتهى إلى أن يَقع فى مَدْخَل الصيف ويتجاوزه .

وأما الروم فكأنُوا أتقنَ منهم حكمةً وأبعدَ نظراً في عاقبة : لأنهم رَتَّبوا شهورَ السنة على أرصاد رصَدُوها ، وأنواءٍ عَرَفُوها ، وفَضُّوا الخمسة الأيام الزائدة على الشُّهور ، وساقُوها معها على الدُّهُور ، وكَبَسُوا الرُّبُع في كل أربع سنينَ يوما ، ورسَّمُوا أن يكون إلى شَبَاطَ مضافا فقر بوا ما بَعَّده غيرُهم ، وسَمَّلوا على الناس أن يقتَقُوا أثرَهم أ لاجرم

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''المقريزي'' ص ٢٧٩ ج ١ ومن الرسائل وهي من سقطات الناسخ .

أن [المعتضد بالله صلواتُ الله عليه على أصُوطِم بنى ، ولمثالم آحتذى] في تصيره نورُوزَه اليوم الحادي عشر من حزيران، حتى سَلم مما لحق النواريز في سالف الأزمان، وتلاقو الأمر في عَبْن سنى الهلال عن سنى الشمس، بأن جَبرُوها بالكَبْس، فكُمّا آجتمع من وُضُول سنى الشمس ما يفي بتمام شهر جعلوا السنة الهلالية التي يتقق ذلك فيها ثلاثة عشر هلالا، فربًا تم الشهر الثالث عشر في ثلاث سنين وربًا تم في سنتين بحسب ما يوجبه الحساب، فتصير سنتا الشمس والهلال عندهم متقاربتين أبدًا لا يتباعد ما بينهما .

وأمّا العربُ فإنّ الله جل وعزّ فضّالها على الأُمَ الماضية، وورَّمَا ثمرات مساعيها المتعبة، وأجرى شهر صيامها ومواقيت أعيادها وزكاة أهل ملّمًا، وجزية أهل ذمّها، على السنة الهلاليّة، وتعبّدها فيها برُؤْية الأهلة، إرادةً منه أن تكون مناهجها واضحه، وأعلامُها لائحه، فيتكافأ في معرفة الغرض ودخُول الوقت الحاصُ منهم والسخه، والناقص الفقه والنام، والأثنى والذكر، وذو الصّغر والكبّر، فصاروا حينئذ والعام، والناقص الفقه والنام، والأثنى والذكر، وذو الصّغر والكبّر، فصاروا حينئذ في سنة الشمس حاصل الغلّات المقسُومة وخراج الأرض المسوحة، ويجبُون في سنة الهلال الجوالي والصدقات والأرجاء والمُقاطعات والمستغلّات، وسائر ما يجرى على المُشاهرات، وحدّث من التعاظل والتداخُل بين السنين ما لو آستمر ما يجرى على المُشاهرات، وحدّث من التعاظل والتداخُل بين السنين ما لو آستمر في التسمية إلى ما قبلها فوجب مع هدا أن تُطرح تلك السَّنةُ وتأخى ، ويمُجاوزَ إلى ما بعدها ويتخطى ، ولم يجُزْ لهم أن يقتدُوا بخالفيهم في كبُس سنة الهلال بشهر ثالث ما بعدها و يَتخطى ، ولم يجُزْ لهم أن يقتدُوا بخالفيهم في كبُس سنة الهلال بشهر ثالث عشر ، لأنهم لو فعلوا ذلك لترحَرحت الأشهرُ الحرُم عن مواقعها، وانحرفت المناسكُ عشر ، لأنهم لو فعلوا ذلك لترحَرحت الأشهرُ الحرُم عن مواقعها، وانحوفت المناسك

<sup>(</sup>١) الزائد من ''رسائل الصابی'' و''المقریزی'' ·

 <sup>(</sup>٢) كذا في المقريزي أيضا والذي في الرسائل الخطية «والأرحام»

عن حقائقها ، ونقصَت الجباية عن سني الأهلة القبطية بقسط ما استغرقه الكبسُ منها ، فانتظَرُوا بذلك الفضلِ إلى أن تتم السنة ، وأوجب الحسابُ المقرِّب أن يكون كل آثنتين وثلاثين سنة هلالية ، فنقلُوا المتقدّمة إلى المتأخّرة نقلا لا يتجاوزُ الشمسية ، وكانت هذه الكُلْفةُ في دُنياهم مستَسْهَلة مع تلك النعمة في دينهم .

وقد رأى أميرُ المؤمنين نقلَ سنة خمسين وثلثائة الخراجيَّة إلى سنة إحدى وخمسين وثلثائة الهلالية جمعًا بينهما، ولزوما لتلك الشُّنَّة فيهما .

فاعمَلْ بما ورد به أمرُ أمير المؤمنين علَيْك، وما تضمنه كتابهُ هذا إليك، ومُرِ المُحَّالِ قِبَك أن يحتذُوا رسمَه فيما يكتبُون به إلى عُمَّال نواحيك، ويخلّدونه في الدواوين من ذُكُورهم ورُفُوعهم، ويقرّرونه في دُرُوج الأموال، وينظمُونه في الدفاتر والاعمال، ويبنون عليه الجماعات والحُسْبانات، ويُوعزون بكَتْبه من الروزنامجات والبراآت، وليكن المنسوبُ كان من ذلك إلى سمنة خمسين وثلثائة التي وقع النقلُ [عنها معْدُولا به إلى سنة إحدى وخمسين التي وقع النقل] إليها، وأقم في نفوس من بحضرتك من أصناف الحُنْد والرعية وأهلِ الملّة والذمّة أنَّ هذا النقلَ لا يَغيّر لهم رَسْمَا، ولا يُلحق بهم ثَلُها، ولا يعودُ على قايضي العطاء بنُقْصان ما آستحقُّوا قبضه، ولا على مؤدى حقّ بيتِ المال بإغضاء عمى وجبَ أداؤُه، المن قرائح أكثرهم فقيرة للى إفهام أمير المؤمنين الذي يُؤثر أن تُزَاح فيه العِله، وتُسَدّ به مِنْهم الحَلَّة، إذ كان هذا الشانُ لا يتجدّدُ إلا في المُدَد الطّوال التي في مثلها يُحتاجُ به مِنْهم الخلّة، إذ كان هذا الشانُ لا يتجدّدُ إلا في المُدَد الطّوال التي في مثلها يُحتاجُ الى تعريف الناشي، وإذ كار الناسي، وأجبْ بما يكون منك جواباً يحسُن موقعُه لك، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الزيادة من رسائل الصابي الخطية .

#### المسذهب الشاني

(مم كان يُكْتَب عن الحلفاء في تحويل السنين أن يُفتَتَع ما يكتب بلفظ: «من فلانٍ أمير المؤمنين إلى أهل الدولة » ونحو ذلك )

ثم يُؤتى بالتحميد وهو المعبّر عنه بالتصدير، وعليه كان يكتُب خلفاء الفاطميين بالديار المصرية .

(١) قال في وموادِّ البيانَ : والطريقُ في ذلك أن يفتتح بعد التصدير والتحميد ...

# الضـــرب الأوّل ( ماكان يُكتب في الدولة الأبو بيــة )

وهــذه نسخةُ مرسوم بتحويل الســنة القبطية [إلى السنة العربية] ، من إنشاء القاضى الفاضل عن الملك النــاصر « صلاح الدين يوسفَ بنِ أيوب » تغمَّده الله برحمته ، وهي :

خرجتِ الأوامرُ الصَّلاحيَّة بكَتْب هــذا المنشورِ وتلاوةٍ مُودَعه بحيث يستمِر، ونَسْخه في الدَّواوين بحيث يستقرّ؛ ومضمُونُه .

إنَّ نظرنا لم يزَلْ لَتَجلَّى له الجلائلُ والدقائق ، ويتونَّى من الحسنات ما تَسيرُ به الحقائبُ والحقائق، ويُحَلِّد من الأخبار المشروعة، كلَّ عذْب الطرائق رائق، ويجدِّد

<sup>(</sup>١) هنا بياض في الاصل بقدر كلمات ولعل بعدها وهو على ضربين» الضرب الخ -

من الآثار المتبوعة ، ما هو بتناء الخلائق لائق ، ولا يُغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير إلا جَهدنا أن نكتسبها ، ولا يُثَوِّب بن الداعى إلى مَثُوبة إلا رأينا أن نحتسبها ، لا سيمًا ما يكون للسنين الماضية مُمْضيا ، وإلى القضايا العادلة مُفْضيا ، ولحَاسن الشريعة بُحِلِيّا، ولعوارض الشَّبة رافعا، ولتناقض الخبر دافعا، ولأبواب المُعاملات حافظا، ولأسباب المُغالطات لا فظا، وللخواطر من أمراض الشُّكُوك مصَحِّحا، وعن حقائق اليقين مُفْصِحا ، وللأسماع من طَيْف الاختلاف مُعْفِيا ، ولغاية الإشكال من طُرُق الأَفهام معفِّيا .

ولما استهلَّتْ سنةُ كذا الهلاليةُ، وقد تباعَد ما بينها وبيْنَ السنة الحراجية إلى أن صارتْ غَلَّاتها منسوبةً إلى ما قبلها، وفى ذلك مافيه: من أخْذ الدِّرْهم المنقُود، عن غير الوَقْت المُفْقُود، وتسمية بيت المال مُمْطِلا وقد أنْجَز، ووَصْف الحق المُتْلَف بأنه دَيْنُ وقد أعْجَز، وأكل رِزْق اليوم وتسميته منسوبًا إلى أمْسِه، وإخراج المعتد لسنة هلاله إلى حساب المعتد إلى سنة شمسه.

وَكَانَ اللهُ تَمَالَىٰ قَدَ أَجَرَىٰ أَمَى هَدَهِ الْأَمْةِ عَلَى تاريخ مَنَرَّه عَنِ اللَّبْسِ ، مُوقَّ عَنِ الكَبْسِ ، وصَرِح كَابهُ العزيز بتحريمِه ، وذَكَرَ ما فيه من تأخير وقْتِ النَّسِيء وتقديمِه ، والأَمْةُ المحمديةُ لا ينبغى أن يُدركها الكسر ، كما أنَّ الشمس لا ينبغى أن تُدرك القَمَر ، وسُنَهُما بين الحق والباطل فارقه ، وسَنَهُما أبدًا سايقه ، والسِّنُون بعدها لاحقه ، يتعاوَرُها الكَسُر الذي يُزخرِح أوقات العبادات عن مواضعها ، ولا يُدرك عملها إلا من دَقَّ نظره ، واستُفرغت في الحساب فكره ، والسنةُ العربيةُ تَقْطَع بَخَناجِر أهلتها الآشتباه ، وتردُّ شهورَها حاليةً بعقُودها مؤسُومَةَ الحِداء ، وإذا تقاعست السنةُ الشمسية عن أنْ نَطا أعقابَها ، وتُواطِي حِسابَها ، اجتذبَتْ قِراهَا قَسْرا ، وأوجبَتْ الشمسية عن أنْ نَطا أعقابَها ، وتُواطِي حِسابَها ، اجتذبَتْ قِراهَا قَسْرا ، وأوجبَتْ

لَحْقَهَا ذَكِرا، وتزوّجَتْ سنةُ الشمس سنةَ الهلال وكان الهلالُ بينهما مَهْوا؛ فستَتُهُم المؤنثةُ وسنتُنا المذكّره، وآيةُ الهلال هُنَا دُونَ آية الليل هي المُبْصِرَه، وفي السّسنة العربيَّة إلى ما فيها مر عَربِيَّة الإفصاح، وراحة الإيضاح، الزيادةُ التي تظهر في كل ثلاث وثلاثين سنة تُوفي على عدد الأَمْم قطعا، وقد أشار اللهُ إليها بقوله: ( وَلَيْثُوا فِي كُمْهُفِهِمْ ثَلْيَائَة سِنِينَ وازدَادُوا تِسْعا ﴾ . وفي هذه السنة الزائدة زيادة، من لطائف السَّعاده، ووظائفِ العباده، لأن أهلَ ملّة الإسلام يمتازُونَ على كل ملة بسَنة في نظير تلك المدة قصددوا صَلاتها، وأذَوْا زكاتها، وحجُّوا فيها البيت العتيق ملة بسَنة في نظير تلك المدة قصددوا صَلاتها، وأذَوْا زكاتها، وحجُّوا فيها البيت العتيق الكريم، وصامُوا فيها الشهر العظيم، وآستوجَبُوا فيها الأجُورَ الجليله، وأَيسَتْ فيها أسماعُهُم بالأعمار الطويله، ومخالفُوهم فيها قد عُطّلت صحائفُهم في عُدُوانِهِم، وإن أسماعُهُم بالأعمار الطويله، وخلَتْ مواقفُهم في أديانِهم، وإن لم تكُنْ قطُّ آهِلَةُ .

وقد رأينا باستخارة الله سبحانه والتيمن بآتباع العوائد التي سلكمها السَّلف ، ولم تَسْلُك فيها السَّرف ، أن ينسَخُوا أسماءها من الخَرَاج ، ويذهب ما بين السنين من الآضطراب والآعوجاج ، لاسما والشهورُ الخراجيَّة قد وافقت في هذه الشهور الشهور الهلالية ، وألق الله في أيامنا الوفاق بين الأيَّام ، كما ألق باعتلائنا الوفاق بين الأنَّام، وأسكن بنظرنا ما في الأوقات من أضطرابٍ وفي القلوب من اضطرام .

فَلْيُسَتَأْنَفِ التاريحُ فِى الدواوين المعموره ، لاستقبال السنة المذكوره ، بأن تُوسَم بالهلاليَّة الحراجيَّةُ لِإِزالة الالتباس، ولإقامة القِسْطاس، وايضا [حا] لمن أمْرُه عليه عُمَّةٌ من الناس، وعلىٰ هذا التقرير، تُكْتَب سِجِلَّات التحضير، وتنتظم الحُسْبانات المرفوعه ، والمشارعُ الموضوعه، وتَطرد القوانينُ المشروعه ، وتُثَبَّت المكلَّفات المقطوعه، ولو لم يكُنْ بين دواعى نقلها، وعوارض زَلَيها وزوالها ، إلا أنَّ الأجناد

إذا قبضُوا واجباتِهم عن منشورٍ إلى سنة خمس فى أواخرِ سنة سبع وسقط ساقطهم بالوفاة، وجرى بحكم السمْع لا بالشَّرْع إلى أن يرث وارثُه دُونَ بيت المال مستغلَّ السنة الحراجية التى يلتق فيها تاريخ وفاته من السينة الحلالية وفى ذلك ما فيه ، عما يُباينُ الإنصاف وينافيه [لكفى] .

وإذا كان العدلُ وضْعَ الأشياء في مواضعها فلسنا تَحْرِم أيَّامنا المحرّمة بذمامنا ، مارُزقَتْه أبناؤُها من عدل أحكامنا ، بل نخلَع عن جديدها المس كل المس او [تَمْنَع] تَبِعة الضَّلال أن تُسند مهادنتُه إلى نُور الشه س ، ولا نجعلَ أيامنا معمورةً بالأسقاط التي تتفعها ، بل مَعْمورةً بالأقساط التي تنفعها ، فليُبن التاريخُ على بُنيانه وليحسم الحُلف الواقع في السنين ، بهذا الحقِّ الصادع المبين ، وليُنسَخ المشهودُ به في جميع الدواوين ، وليكاتب بُحكه من الحراج إلى من يمكنه من المستخدمين \_ ومنها أن المستجد من الأجناد لو حُمِل على السنة الحراجية في استغلاله ، وعلى الهلاليَّة في استِقْباله ، لكان في ألا على ما يكون مُحالا ، وكان يتعَجَّل استِقْبالا ، ويباطن استعلالا ، وفي ذلك ماينا في أوصاف الإنصاف و يصون الفلاح إن شاء الله تعالى .

### الضـــرب الثـانی ( ما يُكتَب به في زماننـــا )

وقد جرت العادةُ أن يُكتَب في قطع النَّلُث وأنه يفتتَ بُخطبة مفتتحة برالحمدُللة» ثم يقال : وبعددُ فإنا لِمَا اختصَّنا الله تعالى به من النظر في أمر الناس ومصالحهم، ويذكر ماسنح له من ذلك ثم يُقال : ولمَّ كان، ويذكر قصه السنين : الشمسية والقمريّة ، وما يطرّأ بينهما من التباعد الموجب لنقل الشمسية إلى القَمرية ،

ثم يقال : آقتضى الرأى الشريفُ أن يحوّلَ مُعَلَّ سنةٍ كذا إلىٰ سنة كذَا وتُذْكر نسخة ذلك ، ثم يقال : فرُسِمَ بالأمر الشريف الفلانى لا زال ... ... أن تحوّل سنة كذا إلىٰ سنة كذا .

وهذه نسخة مرسوم بتحويل السنة القبطية إلى العربية، وهي :

الحمدُ لله الذي جعلَ الليلَ والنهارَ آيتين ، وصيَّر الشهورَ والأعوام لاَبتداءِ المُدَد وانتهائها غايتين ، ليَعْلَم خلقُه عددَ السنينَ والحساب، وتعمل بريَّتُهُ على توفيةِ الأوقات حقَّها من الأفعال الني يحصُل بها الاعتداد و يحسُن بها الاحتساب .

نجمدُه على ما خَصَّ أيامنا الزاهرة من إنعام النظر في مصالح خَلْقه، وإمعان الفكر في تيسير القيام بما أوجب عليهم في تشييد ما بَسَط لهم من رزقه، وإزالة الصَّرر في تيسير القيام بما أوجب عليهم من حقّه ، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عاصمة من الزيغ ذا هُوى ، معتصمة من التوفيق بأقوى أسباب التوثيق وأوثق أسباب القُوى ، شافعة حُسن العمل في مصالح العباد بحُسْن النية، فإنَّ الأعمال بالنيات وإثمَّ لكُلِّ آمري ما نوى ؛ ونشهد أن عجدًا عبدُه ورسولُه الذي بعشه الله رحمة للعالمين ، وحجة على ما نوى ؛ ونشهر دعوته في الآفاق فأيده لإقامتها بنصره وبالمؤمنين ؛ صلَّى الله عليه العاملين ، وسَعْبه الذين أمر وا فأطاعُوا ، ونهُوا فاجتنبُوا ما نهوا عنه ما استطاعُوا ، وعلى آله وصَعْبه الذين أمر وا فأطاعُوا ، ونهُوا فاجتنبُوا ما نهوا عنه ما استطاعُوا ، وسلاةً تنمى تماءَ البُدور ، وتَبْق بقاء الدُّهو ر ، وتَطُوى بنشرها مراحلُ الأيام إلى يوم النَّشور .

و بعد، فإناً لِمَ ٱختصَّنا اللهُ تعالى به من التوفَّر على مصالح الإسلام، والتناوُل لما تنْشَرِح به فى مواقِف الجهاد، صدُورُ السيوف وتنطقُ به فى مصالح العباد، السنةُ الأفلام، نَتْبَع كلَّ أمر فنَسُدٌ خَللَه، ونُثَقِّف مَيله، ونُقِيم أُودَه، وننظُر ليومه

بما يصلح به يومُه ولغده بما يُصْلِح غَدَه، إصلاحًا لكل حالٍ بحسَـيه، وتقريبًا لكل شيءٍ على ما هو أليقُ بشأنه و إقرارا لكلِّ أم على ما هو الأحسَنُ به.

ولماكان الزمنُ مقسومًا بين سنينَ شمسية يتَّفق فيها ما أخرج الله تعالى من الرِّزْق لعباده ، ويحصُلُ بها ميقاتُ القُوت الذي قال الله تعالىٰ فيه : ﴿ كُلُوا مَنْ ثَمَرِه إِذَا أَيْمَرَ وَآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصَاده ﴾ وقمريَّة لا يُعَوَّل في أحكام الدِّين إلا عليها، ولا يُرجَع في تواريخ الإسلام إلَّا إِلَيْها، ولا تُعتبر العبادةُ الزمانيَّة إلا بأهلَّتها، ولا يُهتدى إلى يوم الحبِّج الأكبر إلا بأدلَّتها، ولا يعتَدُّ في العِدَد التي تُحَفِّظ بها الأنسابُ إلا بأحكامِها، ولا تُعْسَلَمُ الأَشْمُرُ الْحُرُم إلا بُوُجُودها في الأوقات المخصوصة من عامها . وكان قد حصل بينْهَـما من تفاوُت الأيام في المُدَد، وآختلاف الشُّهور الهلالية في العَـد، ما يلزم منــه تداخُلُ مُغَلِّ في مُغَل ، ونســبةُ شيء راح وٱنقضيٰ إلىٰ ما أدركَ الآنَ وحصَلْ، ويؤدِّى ذلك إلىٰ إبقاء سنة بغير نَرَاج، وهَدْر ما يجب تُرُكه فليس الوقتُ إليه محتاج ، وإلغاء ما يتعيَّن إلغاؤُه ، وإسقاط ما تلتفتُ إليه الأذهان وهو لا يمكنُ رجاؤُه، و إن كان ذٰلك الإسقاط لاضَررَ فيه على العباد والبِلاد، ولا نقْصَ يَنْتُج منه للأُمْرَاء والأجناد ، ولا حقيقةَ له ولا معنىٰ ، ولا إهمـــالَ شيء أفْقر تركُه ولا إبقاؤُه أَغْنِي ، وأكن صار ذلك مر. ﴿ عُوائِدُ الزَّمَنِ القَـدِيمِهِ ، ومُصِطَلَحا لا تزال العُقُول بالآحتياج إلى فعُله عَليمه ، وأمْرا لا بُدّ للُّلك منه ، وحالا لامنْدُوحة للدُّوَل عنه ، لتغدو التصرُّفاتُ على الأستقامة ماشيَه، والمعاملاتُ من الحق ناشـيُّه، ورُيْعفيٰ رسمُ مالم يكن في الحقيقــة رابط ، ويزال آسمُ مالو توسَّمه الفضــلُ لأضحىٰ كأنه يُغالطــ ٱقتضىٰ حسنُ الرأى الشريف أن تحوَّل هذه السينةُ التي يحصُل بها الكَبْس ، وأن يَدْحَضَها يقينُ النفس ، وأن يُرفَع ما بها من أشكال الإشكال ، ويُزالَ هـذا السببُ الذي نشأ عنه دخولُ الأكثر باستدْراج الأقَلِّ فلا يكونُ للا دْهان عليــه ٱتَّكَال .

نظرًا بذلك فى مصالح الأمَّه ، ودفَعا لما يجدونه من أوهام مُدْلَمَمَّه ، وعملًا يطابق به الدليلُ حكمَه ، ويوافِقُ فيه اللفظُ معناه والفعلُ ٱسمَه ، وتخفيفًا عن الرعية من لزوم مالا يلزم فى الحقيقة عمَلا بقوله تعالىٰ : ﴿ ذَٰلِكَ تَخفِيفُ مِنْ رَّبِكُمْ وَرَحْمَة ﴾ .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف \_ لازال عدله سائرا في الأيام والأنام، وفضله [سائدا] بالرِّقق الذي تغدُّو به العقُول والمُيونُ كأنها من الأمن في منام \_ أن يُحوّل مُغَلَّ سنة تسع وأربعين وسبعائة بالديار المصرية المحروسة ، لمُغَلِّ سنة خمسينَ وسبعائة ، ويُاغي اسمُ مُغَلِّ السنة المذكوره ، من الدَّواوين المعموره ، ولا يُنسب إليها مُغَلَّ بل يكون مُغَلُّ سنة خمسين وسبعائة ، وتستقر السنة حينئة ملاليَّة تَراجيَّة بحكم دَورانِ السنين ، واستحقاقُ هذا التحويل من مدّة خمس عشرة سنة ، حيث اتفاقُ مبدإ السنين الشمسية والقمريَّة ، ووُقوع الإغفال عن هذا المُهم في الدول الماضية ، لتكون هذه الدولة الشريفة قائمةً بما قعد عنه من مضى من الدول ، مُقوِّمةً بعوْن الله لكل متأود من الزَّيْع والخَللَ ، لما في ذلك من المصلحة العالمة ، والمحقول الماشعة ، والمحقول القمريّة قال الله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ المستقيم ، والاعتاد على الشهور القمريّة قال الله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ المستقيم ، والاعتاد على الشهور القمريّة قال الله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ المستقيم ، والاعتاد على الشهور القمريّة قال الله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ المستقيم ، والأعتاد على الشهور القمريّة قال الله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ المُ

فليُعْتَمَدْ حُكُمُ ماقترْناه ، وليُمتنَلُ أمرُ ماأمَرْناه ، وليُمتَبَّ ذلك في الدَّواوين ، وليُشْهَر نَبَّ في المبين ، وليُسْقَطْ ماتخلَّل بين هاتين السنتين من المُغَلِّ الذي لاحقيقة له ، وليُترك ما بينهَما من التفاوُتِ الذي لا تَعْرِف الحُسْباناتُ مُعَدِّله ، وليُحَ اسمُ هدده الأيام من الدفاتر ، وليُنش حكمُها فإنها أَوْلى بذلك في الزمن الآتي والغابر ، فليس المُغَلُّ سوى للعام الذي وُجد فيه سبَبُه ، وظهر فيه حصوله وتعَين طلَبُه ، وأَدْرَكَ في إبَّانه ، وجاء

في زمانه، وأبيّع به ثمرُ عَرْسه، وآستُحقَّ في وقته لا كما يَلزُم أن يكون اليومُ في أهسِه، وفي ذلك من الأسباب الباعثة على مارسَمْنا به، والدَّواعي اللازمة لذَهَابه، والبراهين القاطعة بقطعه، والدلائل الواضحة على دَفْعه، ما فدّمناه : من المصالح المعينه، والطُّرُق المبيّنه، وإزالة الأوهام، وتأكيد الأفهام، وإراحة الحَواطر، وإزاحة ما نتشوق إليه الظُّنونُ في الظاهر، وليُبطَّل ذلك من الارتفاعات بالكُلِّبة، ويُسقط من الجرائد لتغدُّو الحُسسانات منه حَلِيه ، ولا يُذكَّرُ مُعَل السنة المدحوضة في سِجِلً من الجرائد لتغدُّو الحُسسانات منه حَلِيه ، ولا يُذكَّرُ مُعَل السنة المدحوضة في سِجِلً على الحَجاز وهو في الحقيقة مَطْرُوح، لتَثمُّت الحسناتُ لأيامنا الزاهرة في هذا الحَوْ، على الحَجَاز وهو في الحقيقة مَطْرُوح، لتَثمُّت الحسناتُ لأيامنا الزاهرة في هذا الحَوْ، وليه ويُكشف ما يَثتُج بسهاء العقل من غيم الحَهالة بما وَضَح من هذا الصَّحُو، ويتمسّك في صحة العبادات والمعاملاتِ بالسنين العربية من غير خُروج عن ذلك النحو، والله في صحة العبادات والمعاملاتِ بالسنين العربية من غير خُروج عن ذلك النحو، والله تعالىٰ يُبين بِنَا طُرُقَ الصواب، ويُحْسِن ببقاء مُلكِنا الشريفِ المآل والمآب، ويجعلُ دولتنا تُوضِّ الأَدْن اللَّه والنَّه والنَّة والنَّه والنَّا الشريق والنَّه

والاعتمادُ فيه على الخط الشريف \_ أعلاه الله تعالى \_ أعلاه، إن شاء الله تعالى .

(١)
حادى عشرين جمادى الأولى سنة خمسين وسبعائة .

حَسَبَ المرسوم الشريف؛ بالإشارة الكافلية السيفيَّة، كافل الممالك الشريفة الاسلامية، أعنَّ الله تعالىٰ نُصْرته؛ ثم الحَمْدلة والتصلية والحَسْبلة.

قلت : وهـذه النسخةُ صدَّرُها إلى قوله : والشهورُ الهلاليــة أجنبيُّ عمــا بعدَّ ذلك من نتمة الكلام ، وذلك أنى ظَفِرت بعَجُز النسخة ، وهو المكتبَب في تحويل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل باثبات النون وهوكثير في كتابات الكتاب وهو لحن ٠٠

سمنة تسع وأربعين فى نفس المرسوم الشريف الذى شمِلتُــه العلامةُ الشريفــة ، وقد قُطِع أوّله فركّبتها على هذا الصدر .

ومن عجيبِ مأيذكر في ذلك أن سنة تسع وأربعين التي حُوِّلت إلى سنة خمسين هي السنة التي وقَع فيها الطاعونُ الجارفُ الذي عمّ الأقطارَ خلا المدينةَ النبويَّة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام التي أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه لايدُخُلها الطاعون، وكَثرُ فيها الموتُ حتى آنتهي إلى عشرين ألقًا في اليوم الواحد، وكان يُقال في هذه السنة لما حُوِّلت : [مات كلُّ شيء حتى السنة ] لإلغائها ، وجَعْل مُغَلِّ سنة خمسين تاليا لمُغَل سنة ثمانِ وأربعين كما تقدّم ،

# الفصيلُ الثاني من المقالة السادسية من الباب الرابع من المقالة السادسية (فيما يُكتب في التيذاكر)

والتُّــذاكر جمع تَذْكرة .

قال ووفى مواد البيان ": وقد حرت العادة أن تُضَمَّن حمل الأموال التي يُسافِر بها الرسولُ ليعود إليها إن أغفل شيئًا منها أو نسيه ، أو تكونَ حجةً له فيما يُورِده ويُصدره، قال : ولا غنَّى بالكاتب عن العلم بعُنُواناتها وترتيبها .

فأما عُنوانُ التـذكرة فيكون في صَـدرها تِلْوَ البسملة، فإن كانت للرسول يعْمَل عليها، قيل: تَذْكِرة مُنْجِحة صدرتْ على يدِ فلان عند وصوله إلى فلان بن فلان، وينتمي بمشيئة الله تعالى إلى ما نُصَّ فيها، وإن كانت حجةً له يَعْرِضها لتَشْهد بصدق

مايورده، قيل : تذكرة مُنْجِحة صدرتْ على يد فلانِ بنِ فلان بما يحتاجُ إلى عَرْضه على فلان .

وأما التربيبُ فيختلف أيضا بحَسَب آختلاف العُنوان : فإن كانتْ على الرسم الأوّل ، كانَ بصدرها « قد آستخُرْنا الله عزَّ وجل وندّبناك ، أو عوْلنا عليك ، أو نفّذناك ، أو وَجّهناك إلى فلان : لإيصال ما أودَعْناك وشافَهْناك به من كذا وكذا » ويَقُصُّ جميع الأغراض التي أُلْقيت إليه مجّلة ، و إن كانت مجولةً على يده كالحُجة له فيما يَعْرِضه ، قيل : «قد آستخُرْنا الله عزَّ وجل وعوْلنا عليك في تحُّل تَذْكِرتنا هذه والشَّخُوص بها إلى فلان ، أو النَّفُوذ ، أو التَّوجُّه ، أو المَصِير، أو القصد بها و إيصالها إليه ، وعَرْض ما تضمَّنته عليه ، من كذا وكذا » ويقُصُّ جميع أغراضها .

مُم قال: وهذه التذاكر أحكامُها أحكامُ الكتب في النّهوذ عن الأعلى إلى الأدنى ، وعن الأدنى إلى الأعلى ، فينبغى أن تُبتّنى على ما يَحفَظُ ربّب الكاتب والمكتوب إليه: فإن كانت صادرةً عن الوزير إلى الحليفة مثلا فتُصَدَّر بما مثاله «قد استخرتُ الله تعالى، وعولتُ عليك في الشَّخُوص إلى حضرة أمير المؤمنين ـ صلواتُ الله عليه متحمِّلا هذه التَّذُكرة ، فإذا مَثلت بالمواقف المطهَّرة ، فوفّها حقَّها من الإعظام والإجلال والوقار، وقدِّم تقبيلَ الأرض والمطالعة بما أشاء مواصلته من شُكر نِعم أمير المؤمنين الضافية على ، المتتابِعة لدى ، وإخلاصي لطاعته ، وانتصابي في خدمته ، وتوفيري على الدعاء بثبات دولته ، وخُلُود مملكتِه ، وطالِع بكذا وكذا » وعلى هذا النظام إلى آخر المراتب يعني مراتب المكاتبات .

قلت : والذي جرى عليه أصطلاحُ كُتَّابِ الزمان في التذاكر أنَّ التذكرة تكتب في قطع الشامي، تُكُسِّر فيها الفَرْخة الكاملةُ نصفين، وتجعل دفترًا وورقةً إلى جنب

أخرى لا كُرَّاسةً بعضُها داخلُ بعض ، وتكون كتابتُها بقلمَ الرِّفاع ، وتكون البسملة في أعلى باطن الورقة الأولى ببياض قليلٍ من أعلاها وهامش عن يمينها ، ثم يُكتَب السيطر التالي من التذكرة على سَمْت البسملة ملاصقاً لهل ، ثم يُخَلَّى قدر عرض إصبعين بياضا و يكتب السطر التالي ، ثم يخلَّى قدر إصبع بياضا و يكتب السطر التالى ، و يجرى في باقي الأسطر على ذلك حتى يأتي على آخر الورقة ، ثم يُكتَب باطن الورقة التي تليها كذلك ، ثم ظاهرها كذلك ، ثم الورقة الثانية في بعدها على هذا الترتيب إلى آخر التذكرة ، ثم يكتب « إن شاء الله تعالى » ثم التاريخ ، ثم الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم الحسبلة ، على نحو ما تقدم في المكاتبات والولايات وغيرها على ما نقدم بيانه في المقالة الثالثة في الكلام على الخواتم .

\* \*

وهذه نسخةُ تذْكِرة أنشأها القاضى الفاضلُ عن السلطان صلاح الدين يوسفَ آبن أيُّوب، سيَّرها صُحْبة الأمير شمس الدين الخطيب: أحد أمراء الدولة الصلاحية إلى أبواب الخلافة ببغْداد في خلافة الناصر لدين الله، وهي :

تَذْكِرَةٌ مباركة ولم تزل الذّ كُرى للؤمنين نانعه، وله والرض الشكّ دافعه؛ ضُمّنت أغراضًا يُقيّدها الركتاب، إلى أن يُطلِفها الخطاب، على أن السائر سَيَّار البيان، والرسولَ يَمْضِى على رِسْل التبيان؛ والله سبحانه يُسدّده قائلا وفاعِلا، ويحفَظُه بادئًا وعائدًا ومُقمًا وراحلا.

الأميرُ الفقيهُ شمسُ الدين خطيبُ الخطباء \_ أدام الله نعمتَه ، وكتب سلامتَه ، وأحسن صَحَابَته \_ يتوجَّه بعد الاستخارة ويقْصد دارَ السلام، والخطَّة التي هي عُشَّ بيضة الإسلام ، ومجتمع رجاء الرِّجال ، ومتَّسَع رحاب الرِّحال ، فإذا نظر تلك الدارَ

الدار سَحابُها، وشافَة بالنظر مَعَالَم ذلك الحَرَم المحرّم على الخُطوب خطابُها، ووقف أمام تلك المواقف التي تُحسُد الأرجلَ عليها الرَّوس، وقام بتلك المنازلِ التي تتنافس الأجسام فيها النَّفُوس، فلو آستطاعت لزارت الأرواحُ محرِمةً من أجسادها، وطافَت بكَعْبها متجرّدة من أعمادها، فليُمْطِر الأرضَ هناك عَنَا قُبلا تُحَضَّلها، بأعداد لا تُحصِّلها، وليُسلّم عليها سلاما نعتدُه من شعائر الدين اللازمه، وسُنن الإسلام القائمه، وليُورِد عنا تحيَّة يستنزلها من عند الله تحية مباركة طيبه، وصلاة تخترق أنوارُها الأستار الحجبه، وليُصافح عنَّا بوجهه صَفْحة النَّري، وليستشرف عنَّا بنظره فقد ظفر بصباح السَّري، وليستلم الأركان الشريفة، فإن الدين إليها مستند، وليستدم وحق اللقاء، الملاحظات اللطيفة، فإنَّ النُّور منها مستَمَد، وإذا قضى التسليم وحقَّ اللقاء، ورَستدعى الإخلاص جَهْد الدعاء، فليعدُ وليُعدُ حوادثَ ما كانت حديثا يُفترى، وجوارى أمور إن قال منها كثيرًا فأ كثرُ منه ما جرى، وليشرَحْ صدرا منها الله وجوارى أمور إن قال منها كثيرًا فأ كثرُ منه ما جرى، وليشرَحْ صدرا منها العلّه وجوارى أمور إن قال منها كثيرًا فأ كثرُ منه ما جرى، وليشرَحْ صدرا منها العلّه يشرَحُ منا صَدْرا، وليُوضِّع الأحوال المستسرة فإنَّ الله لا يُعبَدُ سرّا:

وَمِن الغَوائِبِ أَنْ تَسِيرَ غَرائِبٌ ﴿ فَى الأَرْضِ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا المَأْمُولَ كَالْعِيسِ أَقْدَلُ مَا يَكُونُ لَمَا الظَّمَا ﴿ وَالمَاءُ فَدُوقَ ظُهُورِهَا مَحُمُولَ

فإناً كنا نقتيس النار بأيدينا ، وغيرنا يستنير، ونستنيط الماء بأيدنا، وغيرنا يستمير، ونَشَاقي السِّهام بنحورنا، وغيرنا يغير التصوير، ونُصافح الصِّفاح بصُدُورنا، وغيرنا يَدَّعِي التصدير، ولا بدّ أنْ نستَرد بضاعتنا، بموقف العدْل الذي تُرَد به الغُصوب، ونُظْهِر طاعتنا، فَنَاخُذُ بحظ الألسنة كما أخذنا بحظ القُلُوب، وماكان العائقُ إلا أنّا كا ننْظُر ابتداءً من الجانب الشريف بالنعمه، يُضاهى ابتداءً نا بالحِدْمه، وإيجابًا للحق، يشاكل إيجابناً للسَّبْق، إلى أن يكون سَحابُها بغير يدٍ مستَنْزَلا، وروْضُها بغير غَرْس مُطْفِلا.

كان أقِلُ أمرنا أنا كُمَّا في الشام نفْتَح الْمُتوحاتِ مُباشِرين بأنفسنا ونُجاهد الكفَّارَ متقدّمين لعساكره نحنُ و والدُنا وعَمَّنا، فأيَّ مدينة فُتِحت، أو مَعْقلِ مُلك، أو عسكر للعدُوّكُسِر، أو مَصَافَّ للإسلام معه ضرب، في يجهل أحد، ولا يجحدُ عدوّ، أنَّا نَصْطلِي الجَمْره، ونملك الكَسْره، ونتقدّمُ الجماعة، ونرتب المقاتلة، وندبر التعبئة، إلى أن ظهرَتْ في الشام الآثارُ التي لنا أجْرُها، ولا يضُرَّنا أن يكون لغيرنا ذِ كُها.

وكانت أخبارُ مصرَ نتَص ل بنا بما الأحوالُ عليه فيها من سُوء التدبير، ومما دُولُتُها عليه من غَلَبة صغيرٍ على كبير، وأن النّظام قد فَسَد، والإسلامَ بها قد ضَعُف عن إقامته كلَّ قائم بها وقعد، والفَرَبْح قد احتاج مَنْ يُدَبِّرها إلى أن يُقاطِعهم بأموال كثيره، لها مقاديرُ خطيره، وأنَّ كلمة السُّنَة بها و إن كانت مجمُوعه، فإنها مَقْمُوعه، وأحكامَ الشريعة و إن كانت مُسَمَّاه، فإنَّها مُتَحاماه، وتلك البِدَع بها على ما يُعْلَم، وتلك الضّلالاتِ فيها على ما يُعْلَم، فالط من أهله الله على ما يُغْلَم الأنصابُ قد نصبت آلهةً يُتَخد من دُون الله تُعظم وتُفَخَم، فتعالى الله عن شَبه العباد، ووَيْلٌ لمن غَرَّه تقلَّب الذين كَفَرُوا فى البِلاد ، وتُفَخَم، فتعالى الله عن شَبه العباد، ووَيْلٌ لمن غَرَّه تقلَّب الذين كَفَرُوا فى البِلاد ،

فسمَتْ هِمَمْنا دُونَ هِمَم ملوك الأرض إلى أن نستَفْتِ مُقْفَلها ونسترجِ للإسلام شاردَها ونُعِيد على الدِّين ضالَته منها فسرْنا إليها بعساكر ضَخْمه، وجموع جَمَّه، وبأموال آنتَهَكَ الموجُود، وبلغَتْ منّا المجهُود، وأنفَقْناها من خالص ذِمَنا وكَسْب أيدينا، ومن أَسارَى الفَرَبْح الواقعين فى قبضينا، فعرضَتْ عوارضُ مَنعتْ، وتوجَّهت المصريين حِيل باستنجاد الفَرَنج تمَّت: ﴿ ولكلِّ أَجلٍ كِتَابٍ ﴾ . ولكلِّ أَمَلٍ باب .

وكان فى تقدير الله سبحانه أنَّا نَمْاِكُها على الوجه الأحسَــن ، ونَاخُذُها بالحكم الأقوى الأمْكَن ، فغَـدَر الفَرَنج بالمصريين غَدْرة فى هُــدْنةٍ عظم خطبها وخَبطُها ،

وتُعلِم أنَّ آسِينُصال كَلمة الإسلام مَحطُّها، وكاتبَنا المسلمون مِن مصر في ذلك الزمان، كَمَا كَاتَبِنَ المسلمون من الشام في هــذا الأَوَان، بأنَّا إن لم نُدْرك الأمَر و إلا نَحرج من اليــد، وإن لم نُدْفَع غريمَ اليوم لم يُمْهِل إلى الغَــد، فسرْنا بالعساكر الموجودة والأمراء الأهل المعروفة إلى بلاد قد تمهَّد لنا بها أمران، وتقرَّر لنا فيها في القُلوب وُدَّانْ : الأَوْلُ لمــا علمُوه من إيثارنا المذْهَبَ الأَقوم، وإحياء الحقِّ الأَوْدَم، والآخَرُ لما يرجونه من فَكِّ إسَارَهم، وإقالة عِثَارِهم، ففعل اللهُ ما هو أهلُه، وجاء الحَبُّرُ إلى العدة فانقَطع حَبْلُهُ ، وضافَتْ به سُـبُله ، وأَفْرَج عن الديار بعد أن كانت ضِياعُها ورساتيقُها وبلادُها وإقليمُها قد نَهَذَت فيها أوامُره، وخَفَقَتْ عليها صُلْبانه، وأمِن من أن يُسْتُرْجِعَ ما كان بأيديهم حاصلا ، وأن يُستنقَذ ماصار في مذَّكهم داخلا ، ووصَّلْنا البسلاد وبها أجنادٌ عدَّدُهم كثير، وسَوَادُهم كبير، وأموالهُم واسِعه، وكلمِتهم جامعه، وهم على حرب الإسلام أقدَرُ منهم على حربُ الكُفْر، والحِيلةُ في السِّرِّ منهم أنفَذُ من العزيمة في الجهر . وبها راجلٌ من السُّودان يزيد على مائة ألف رجل كلهــم أغْتامُ أعجام، إنْ هُمْ إلا كالأنْعام، لا يعْرِفُون رَبًّا إلا ساكنَ قَصره، ولا قبلةً إلا ما يتوجَّهُون اليه من رُكْنه . وبها عسكُّر من الأرْمَن باقونَ على النَّصْرانية موضوعةٌ عنهم الحزية كانت لهم شَوْكة وشكَّه، وحَميَّة وحُمَّة، ولهم حواشِ لقَصْرهم من بين داع تَلْطُف في الضَّلال مَداخلُه، وتُصيب العقولَ مخاتلُه ، ومن بين كُتَّاب أقلامُهم تفعل أفعالَ الأَسَل، وخُدًّا م يجمعُون إلىٰ سَوادِ الوجُوهِ سَوادَ النِّحَل، ودولةٍ قد كَبِر عليها الصغير، ولم يعرِفْ غيرَها الكبير، ومهابة تمنع حَطرَات الضمير، فكيفَ لحَظَاتُ التدبير .

هذا إلى استباحة للحَارِم ظاهرة، وتعطيلٍ للفرائض على عادة جارِية، وتحريف للشّريعة بالتأويل، وعُدُول إلى غير مُراد الله فى التنزيل، وكُفْر سُمّى بغير آسمِه، وشرع يُتستَّر به ويُحْكَم بغير حُمْه.

هَـا زَلْنَا نَسْحَتُهُم سَعْتِ الْمَبَارِدِ للشِّفَارِ، وَنَتَّحَيَّفُهُم تَحَيُّفُ اللَّهِل والنهار للاعمار، بعجائب تدبيرٍ ، لا تحتَّملها المَسَاطِيرِ ، وغرائب تقرير ، لا تَعْمِلها الأساطِير ، ولطفِ تَوصُّل ما كَان في حيلةِ البشر ولا قُدرتِهِم إلا إعانةُ المقادير، وفي أثناء ذلك استنجَّدُوا علينا الفَرَنْج دَفعةً إلىٰ بُلْبَيْس، ودَفْعة إلىٰ دِمْياط، في كل منهُما وصَلُوا بالعدوّ الْمُجْهَر، والحَشْد الأوفَر، وخصوصا في نَوْ بة دِمْياطَ فإنهم نازَلُوها بحرًّا في ألفٍ مَركَبٍ مُقاتِل وحامل، وبرًّا في مائتي ألف فأرس وراجل، وحصرُوها شهرين يباكرُونها ويرُاوحُونها، و يُماسُونها و يُصابحُونها، القتالَ الذي يُصْليه الصَّليب، والقرَاعَ الذي يُنادَىٰ به من مَكَانِ قَرِيبٍ، ونحن نُقاتِلُ العَدُوّين : الباطنَ والظاهِر ، ونُصابِرُ الضَّدّيْن : المنافِقَ والكافِر، حتَّى أنَّى الله بأمره، وأيَّدنا بنَصْره، وخابتِ المَطامع من المِصْريِّين ومن ٱلْفَرَّنْجِ وَمِن مَلَكَ الرُّومِ وَمِن الْجَنَوَ يَّيِن وأجناسِ الرُّومِ لأن أنْفارهم تنافَرَتْ ، ونَصارَاهم تناصِرَت، وأَنَاجِيلَ طَوَاغيتهم رُفِعتْ، وصُلُبَ صَلَبُوتِهم أُثْرِجَتْ، وشَرَعْنا في تلك الطوائف من الأجناد والسُّودان والأرمن فأخرجُناهم من القاهرة تارةً بالأوامِي الْمُرْهِمَة لهم ، و بالذُّنوب الفاضحةِ منهم ، و بالسُّيوف المجرَّدة و بالنار المُحرُّقة ، حتَّى بقي القصرُ ومَنْ به من خَدَمِه قد تفرّقتْ شِميعُه ، وتمزّقت بِدَعْهُ ، وخفَتَتْ دعُوتُهُ ، وَخَفَيَت صَلالَتُهُ . فهنالك تمَّت لنا إقامةُ الكلمية والجهرُ بالخطبة والرفعُ لِلواء السُّواد الأعظم، والجمعُ لِكَامِةِ السُّواد الأعظم، وعاجلَ اللهُ الطاغيــةَ الأكبَرَ بَفَنائه، و برَّأْنَا مِن ءُهدة يمين كان حِنْتُهَا أَيسَرَ مِن إِثْمَ إِنْقَائِهِ، إلا أَنْهِ عُوجِل لَقَرْط رَوْعته، ووافَقَ هلاكُ شخصه هَلاكَ دَوْلته .

ولما خَلا ذَرْعُنا ، ورَحُب وُسْعُنا ، نظرنا فى الغَزَوات إلى بلاد الكُفَّار ، فلم تخرُجْ سَنَة إلا عن سُـنَّة أُقِيمَتْ فيها برَّا وبحرا ، ومَنْ كَبا وظهرا، إلى أن أوسَعْناهم قَتْل وأَسْرا ، ومَا قَلَ ماخطَرَ أهلُ الإسلام فيها قَتْل وأَسْرا ، وفتَحْنا لهم معاقلَ ماخطَرَ أهلُ الإسلام فيها

منذُ أُخِذت من أيديهم ، وما أوجفَت فيها خيْلُهم ولا رِكَابُهم مُذْ مَلَكها أعاديهم ، فمنها ماحكمت فيه يدُ الاكتساب، ومنها قاهمة فنها ماحكمت فيه يدُ الاكتساب، ومنها قاهمة بشغر أيْلة كان العدُو قد بَناها في بحر الهند، وهو المسلوكُ منه إلى الحرمين واليَمن، وغزا ساحلَ الحَرَم فسبى منه خَلْقا ، وخَرق الكفر في هذا الجانب خَرقا، فكادَتِ القبلة أن يُستولى على أصلها ، ومساجدُ الله أن يسكُنها غير أهلها ، ومقامُ الخليل صلواتُ الله عليه أن يقوم به مَنْ نارُه غير برد وسلام، ومَضْحَعُ الرسولِ شرَّفه الله أن يتطرقه من لايدين بما جاء به من الإسلام ، ففتَح الله هذه القلعة وصارت ، معقلا يتطرقه من لايدين بما جاء به من الإسلام ، ففتَح الله هذه القلعة وصارت ، معقلا من الأثر الجهاد ، ومَوْئلا لسُه قار البلاد ، وغيرهم من عباد العباد ؛ فلو شُرح ما تم بها المسلمين من الأثر الجليل ، وما آستدً من خَلَّتهم ، وأخرق من زُروع المشركين ورُعى من عَلَّتهم ، إلى أن ضعُفت ثغورُهم ، وآخرت أمورهم ، لاحتيج فيه إلى زمن يشغَل عن المهمات الشريفة لسَماع مَوْرده ، وإيضاح مَقْصِده .

وكان باليمن ما عُلِم من آبن مَهْدى الضالِّ وله آثارٌ في الإسلام، وثارُّ طالِبُه النبيُّ عليه الصلاةُ والسلام، لأنه سبَى الشرائفَ الصالحاتِ وباعَهُنَّ بالثمن البخس، وآستباحَ منهن كلَّ ما لا تَقَرَّ عليه نفس، وكان بِيدْعِه دَعا إلى قبر أبيه وسَمَّاه كُعبه، وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأجاحها، وأحلَّ الفروج المحرّمة وأباحها، فأنهضنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلَّفنا له نفقاتِ واسعه، وأسلحة رائِمه، وسار فأخذناه ولله الحمد، وأنجح الله فيه القصد، ووردَنْنا كُتبُ عساكرنا وأمرائينا بما نفذ في آبن مهدى وبلاده المفتتحة ومعاقله المستضافة، والكلمة هنالك بمشيئة الله إلى الهند سارية، وإلى مالم يقْتَضَ الإسلامُ عُذرتَه مُذْ أقام الله كلمتَه مُتمادية .

ولنا في المَغْرب، أثر أَغْرب، وفي أعماله أعمالُ دُونَ مَطْلَبَهَا كَمَا يَكُون المَهْلَكُ دُونَ المُطْلَب، وفَلُك أن بني عبد الْمُؤْمن قد ٱشتهر أنَّ أمْرَهم أمر، ومُلْكَمهم

قد عَمِر، وجُيوشَهم لا تُطاق، وأوامَ هم لا تُشاق، ونحن والحمدُ لله قد ملَكُما مما يُجاوِرنا منه بلادًا تزيد مسافَتُها على شهر، وسيَّرنا عسكرا بعد عسكر رجع بنصْرِ بعد نصْر، ومن البلاد المشاهير، والأقاليم الجماهير للنَّ بَرْقَة - قَفْصة - قَسْطيلية - تَوْزَر؛ كلُّ هـذه تُقام فيها الخُطبة لمولانا الإمام المستضىء بالله سلامُ الله عليه، ولا عَهْدَ للإسلام باقامتها، وتُنفَّذُ فيها الأحكام بعَلَمها المنصور وعلامتها، وفي هذه السنة كان عندنا وَفْدُ قد شاهده وُفُود الأمصار، مقدارُه سبعون را كاكلُهم يطلُب لسلطان بلده تقليدًا، ويرجُو مناً وعدا ويَحافُ وَعيداً.

وقد صدرَتْ عن بحمد الله تقاليـدُها، وأُلقيتْ إلين مقاليدُها، وسـيَّنا الِحلَع والأَلْوِيه، والمَناشِير بمـا فيها من الأوامر والأَقْضِيه.

وأما الأعداء الذين يُحدُقُون بهذه البلاد، والحُقّارُ الذين يُقاتلونها بالممالك العظام والعزائم الشّداد، فمنهم صاحب قُسْطَنْطينية وهو الطاغية الأكْبر، والجَبَّار الأكفر، وصاحبُ الملكة التي أكلَتْ على الدَّهْر وشَرِبت، وقائم النَّصرانية التي حكَمَتْ دولته على ممالكها وغلَبَتْ، وجرَتْ لنا معه غَزَواتُ بحريّة، ومُناقلات ظاهرية وسرّية، وكانت له في البلاد مطامعُ منها أن يجبي خراجا، ومنها أن يملك منها فيجاجا، وكانت غُصَّةً لايسيغها الماء، وداهيةً لاترجي لها الأرضُ بل السَّماء، فأخذنا ولله الحد بحنظمه، وأهناه على قدَمه، ولم تَخْرُج من مصر، إلى أن وصلتنارسُله في جمعة واحدة في نو بتَسْن بكابين كُلُ واحد منهما يُظهر فيه خفص الجناح، وإلقاء السَّلاح، والانتقال من مُعاداه، إلى مُهَاداه، ومن مناضحَه ، إلى مناصحه ، حتَّى إنه أنذر بصاحب صقلية وأساطيله التي يَردُ ذكُرها، وعساكره التي لم يَحْفَ أمُرها .

ومن هُـؤلاء الكَفَّار صاحبُ صقلِّيَّة هــذا كان حينَ علم أن صاحبَ الشام وصاحبَ قُسطَنْطينيَّةَ قد ٱجتمَعَا في نَوْ بة دمْياطَ فغُلبا وهُن مَا وكُسرا، أراد أن يُظْهر قَوْتَهُ الْمُستقلَّة بُمُفْرِدها، وعزمتَه القائمةَ بجرَّدها، فعَمَر أسطولًا ٱستوْعَبَ فيه مالَه وزَمَانَهُ : فإنه الى الآنَ منذُ خمسَ سنين يكَثِّر عَدَّته، وينتخبُ عُدَّته، ويجتلبُ مقاتلتَه الى أن وصل منها في السنة الحالية إلى إسكندريَّة أمرُّ رائِع، وخَطْب هائل، ما أثقَلَ ظهرَ البحر مثلُ حِمْله، ولا ملأ صَدْرَه مثلُ خيلِه ورَجْله، ماهو إقلِيمٌ بل أقاليمُ نَقَله، وَجِيشٌ مَا ٱحَتَفَلَ مَلَكُ قَطُّ بِنظيرِه لُولا أَنَّ الله خَذَله ؛ ولو ذهبنا نَصفُ ما ذهبَ ، فيه من ذَهَب؛ وما أُخِذَ منه من سلاحٍ وخيل وعُدَد ومجانيقَ، ومَنْ أُسرَ منه من خَيَّالَةَ كِبَارٍ، ومقدَّمينَ ذَوى أقدارٍ، وملوكِ يُقاطعُون بالجمل التي لها مِقْدارٍ؛ وكيف أَخْذُه وهو في العَدَد الأكثر بالعَـدَد الأقلِّ من رجالنا ، وكيف نصر اللهُ عليــه مع الأصعب من قتاله بالأسْهَل من قتالنا ، لعُكم أنَّ عناية الله بالإسلام تُعْنيه عن السلاح ، وَكُفَايَةَ الله لهذا الدِّينِ تَكْفيه مَّـُونة الكَفَاح؛ ومن هؤلاء الجَنَويِّين الذين يُسَرِّبون الحيوش\_ البنادقةُ \_ البياشنه \_الحنوية كلُّ هؤلاء تارةً لاتُطاق صراوةُ ضُرِّهم، ولا تُطفأُ شرارةُ شَرِّهم؛ وتارة ْ يُحَهِّزُون سُفَّارا يحتكمون على الإسلام فى الأموال المجلُّوبه، وتقْصُر عنهم يدُ الأحكام المرهُوبه؛ وما منهم الآنَ إلا من يجلُب إلى بلدنا آلةَ قتاله وجهاده، ويتقرُّبُ إلينا بإهداء طرائف أعماله و بلاده ؛ وكلُّهم قد قرِّ رت معه المواصَفَه ، وانتظمتْ معه المسالمه؛ على ما نريد ويكرَّهُون ، وَنُؤْثَرُ ولا يُؤْثُرُون .

ولما قضى الله بالوفاة النُّورية، وكنَّا فى تلك السنة على نيَّة الغَزْو، والعساكرُ قد ظهَرَت، والمَضَاربُ قد بَرزَت، ونزل النَّرَبْج بَانياسَ وأشرفُوا على آحْتيازها، ورأَوْها فرصـةً مدُّوا إليها يدَ آنتهازها، استصرح بنا صاحبُها الممانَعَـه، وآستنهضَنَا لتفريج الكرَّب الواقعه؛ فسرْنا مراحل آتَّصـل بالعدق أمرُها، وعُوجل بالهُدْنة الدِّمَشقيَّة

التي لولا مسيرنًا ما انتظم حكمُها ولا قُبِل كثيرُها ولا قليلُها ؟ ثم عُدْنا إلى البلاد فتوافتْ إلينا الأخبارُ بما الدولة النُّوريَّة عليه من تشمُّب الآراء وتوَزُّعها، وتشتُّت الأمور وتقطُّمها؛ وأن كلُّ قلعة قد حصَل فيها صاحب، وكلُّ جانب قد طَمَح إليه طالب ؛ والفَرَنْج قد بنَوْا بلادا يتحيَّفُون بها الأطرافَ الإســــلاميه، ويضايقون بهـــا البلاد الشاميَّه ؛ وأمراءُ الدولة قد شُجِن أَ كَابِرُهُمْ وعُوقبُوا وصُودرُوا ، والمماليكُ الذين للتوفُّق أغرازٌ خُلقوا للأطراف لا للصُّدور، وجُعلوا للقيام لا للجلُوس في الحَفْل المحصُور ؛ وقِد مَدُّوا الأعينَ والأيدى والشُّـيُوف ، وساءتْ سيرتُهم في الأمر بالمنكرّ والنهى عن المعروف ؛ وكلُّ واحد يتَّخذ عند الفَرَنْج يدا ، و يجعلُهم لظهره سَنَدا ؛ ويرَفَع عنهم ذخيرةً كانت للإسلام، ويُفَرِّج لهم عن أسير من أكابرالكُفَّاركان مُقامُه ممايدَفَع شرا، ولا يَزيدُ نار الكفر جَمْرا، وإطلاقه يجلُب قطيعةً تُقُوِّى إسلاما وتُضْعف كفرا؛ فكثُرت إلينا مكاتباتُ أهـلَ الآراء الصائبه، ونظرْنا للإسلام ولنا ولبلاد الإسلام في العاقبه؛ وعَرَفْنا أن البيتَ المُفدَّس إن لم نتيسَّر الأسبابُ لفَتْحه، وأَمْرَ الكُّفر إن لم يحرَّد العَزْمُ في قلْعـه؛ وإلا ثبتَتْ عُرُوقَه، وآتسعت على أهــل الدين نُحرُوقه؛ وكانت الحجةُ لله قائمــه، وهممُ القادرين بالقُعود آثمه؛ وإنا لا نتمكن بمُصْرَ منه مع بُعْدُ المُسافة ، وآنقطاع العارة وكَالَال الدّواب ، وآذا جاوَرْناه كانت المصلحة بادِيَة ، والمنفعة جامعة ، والسُّدُ قادرة ، والبلادُ قريبة ، والغَرْوةُ ممكنة ؛ والميرةُ متسعةً والحيـلُ مستريحة ، والعساكر كثيرة ، والجموعُ متيسرة ، والأوقاتُ مساعدة؛ وأصَّاحنا مافيالشام من عقائدَ معتَلَّه ، وأمور مختلَّه ؛ وآراء فاسده، وأُمَّراء متحاسده؛ وأطاع غالبه، وعقول غائبه، وحفظنا الولَّدَ الفائم بعدَ أبيه، وكَمَلْناه كفالَة من يقضي الحقُّ و يُوفيه ، فإنَّا به أوْليٰ من قوم يأكُلُون الدنيا باسمــه ، و يُظهرون الوفاء بخِدَمه وهم عاملون بظُلْمـه ؛ والمرادُ الآنَ هو كل ما يُقُوِّى الدوله ،

ويؤكّد الدعوه؛ ويجمع الأمه، ويحفظ الألفه، ويضمّن الزّلفه؛ ويفتح بقيّة البلاد، ويطبّق بالأسم العبّسي كلّ ما تُخطئه العبهاد \_ ونحن نقترح على الأحكام المهوده، وننتظر أنْ يأتي الإنعامُ على الغايات المَزيده؛ وهو تقليدُ جامعٌ لمصر والمَغْر ب واليمن والشام، وكلّ ما تشتمل عليه الولاية النّورية، وكل ما يفتحه الله للدولة بسيوفنا وسيوف عساكرنا، ولمن نقيمه من أخ وولا من بعدنا، تقليداً يضمّن للنّمهة تخليدا، وللدّعوة تجديدا؛ مع ماينُعم به من السّمات التي يقتضيها المُلك، فإنّ الإمارة اليوم بحُسْن نيّتنا في الخدمة تُصرّف بأقلامنا، وتُستفادُ من تحت أعلامنا، ويتبيّن اليوم بحسن النّورية يُحتاج اليهم في فتح البلاد القُدْسية ضرورة : لأنها منازلُ العساكر، ومجعُ الأنفار والعشائر؛ فتى لم يكن عليهم يذُ حاكمه، وفيهم كلمة نا فذه، منعَهم وُلاَة البلاد، وبُغاة العناد.

هذا ما لاح طاَبهُ على قَدْر الزمان ، والأنفُس تطْلُب على مِقْدار الإحسان ؛ فإنَّ في استنهاض نيَّات الخُدَّام بالإنعام ما يُعُود على الدولة منا فُعه ، وتَنْكُمَّ الأعداء مواقعُه ؛ وتبعثُ العزائمَ من موتِ مَنامِها، وتنفُض عن البصائر غُبارَ ظَلامها، والله تعالى أيُغبد إرادتنا في الخدمة بمضاء فة الاقتدار، ومساعدة الأقدار، إن شاء الله تعالى .

## الضرب الثاني الضائد السلطان المصرية عند سَفَر السلطان عند سَفر السلطان عن الديار المصرية )

والعادة أن يُكتب فيما يتعلق بمُهِدمًات الديار المصرية وأحوالها ومصالحها ، وما يترتّب فيها، وما يُشَى على حكمه بمصر والقاهرة المحروستين، وسائر أعمال الديار المصرية، وما تَبْرُز به المراسيم الشريفة في أمورها وقضاياها، وآستخراج أموالها وحُمُولها، وعَمَل جُسُورها وحفائرِها، وما يتجدّدُ في ذلك، وما يجرى هذا المجَرْئ من سائر التعلّقات، وتصدّر بذلك التذكرة .

وهذه نسخة تذكرة سلطانية كُتِب بها عن السلطان الملك الصالح على ،ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي ، لكافل السلطنة بالديار المصرية ، الأمير زين الدين كتبغا ، عند سفر السلطان الملك الصالح الى الشام ، وآستقرار كتبغا المذكور ; ثباً عنه في سنة تسع وتسعين وسمّائة ، من إنشاء أحمد بن المُكرَّم بن أبي الحسن الأنصاري ، أحد كُتَّاب الدرج يومئذ ومن خَطِّه نقلت ، وهي :

تذركة نافعة ، لخيرات جامعه ، يعتمد عليها المجلسُ العالى ، الأميرى ، الزّين ، كتبغا المنصورى ، نائب السلطنة الشريفة \_ أدام الله عن و في مُهِمّات الديار المصرية وأحوالها ومصالحها ، وما يترتّب بها ، وما يُبَتَّ ويُقْصَل في القاهرة ومصر المحروستين وسائر أعمال الديار المصرية ، صانها الله تعالى ، وما تُستخرج به المراسيمُ الشريفة ، المولوية ، السلطانية ، الملككية ، الصالحيّة ، الفلانية \_ أنفذها الله تعالى \_ في أمورها وقضاياها ، وولاياتها وولاتها ، وحمولها وحفيرها وحفظها ومتجدّداتها على ماشرح فيه :

#### فصل الشُّرع الشريف:

يَشُدّ من حُكَّامه وقُضاته في تنفيذ قضاياه وتَصْريف أحكامه ، والشَّدّ منه في نَقْضه وإبرامه .

#### فصل العَدْل والانصاف والحق:

يعتمدُ ذلك في جميع المملكة الشريفة : مُدُنها وقُراها وأعمالها وولاياتها : بحيث يشمل جميع الرعايا من خاصِّ وعام ، وبعيدد وقريب ، وغائب وحاضر ، ووارد وصادر ، ويستجلب الأدعية الصالحة من جميع الناس لهذه الأيَّام الزاهرة ، ويستنطق الألسنة بذلك ، فإنَّ العدل حجةُ الله وتحجَة الخير، فيدفع كلَّ ضرر ويرفع كلَّ ضرر ويرفع

#### فصل الدماء:

يعتَمِد فيها حكمَ الشرع الشريف ، ومن وجب عليه قصاصٌ يسلّم لغريمه ليقتَصَّ منه بالشرع الشريف ، ومن وجَب عليه القطعُ يُقطَع بالشرع الشريف ،

فصل الأمور المختصَّة بالقاهرة ومصر المحروستين حرسهما الله تعالى :

لاَ يَتَعَبُّوهُ فيها أَحَدُ ، ولا يَقُوىٰ قَوِىٌ علىٰ ضعيف ، ولا يتعــدّىٰ أَحَدُ علىٰ أحد جملةً كافية .

#### نصــــل

يتقدّم بأن لا يَشِي أحدُ في المدينة ولا ضواحيها في الحُسيْنيَّة والأحكار في الليل المشرورة ، ولا يخرُجَ أحدُ من بيت له لغير ضرورة ماسَّة ، والنساء لا ينصرفن في الليل ولا يخرُجن ولا يمشين جملةً كافية .

#### فصــــل الحبوس :

تُعُرَس وَتُحْفَظ بالليل والنهار؛ وتَعَلَقُ لِحَى الأَسارىٰ كلِّهم : من فرَنْج وأنطاكيين وغيرهم ، ويُتعهّد ذلك فيهم كلما تَنْبُت ، ويُحتَرز في أمر الداخل إلى الحُبوس ، ويُحتَرز على الأسارىٰ الذين يُستعْمَلُون ، والرجال الذي يخرُجون معهم ، وتُقام الضَّمَان النَّقاتُ على الجائداريَّة الذين معهم ، ولا يُستخدم في ذلك غريب ، ولا مَنْ فيه ريبة ، ولا تبيت الأَسارى الذين يُستعمَلُون إلا في الحُبوس ، ولا يخرج أحدُّ منهم لحاجة تختص به ولا لجمَّام ولا كنيسة ولا فُرْجة ، ونُتَفقَد قيودُهم وتُوتَّق في كل وقت .

و يضاءَف الحـرس في الليـل على خِزانة البُنُود باظهار ظاهِرِها وعلُوها وحوْلَمَـا وكذلك خزانةُ الشمائل وغيرها من الجُيوش .

فصـــــــل

يَحْتَرِزَ عَلَى الأَبُوابِ غَايَةَ الآحترازِ ، ويَتَفَقَّدُ فَى اللَّهِـلُ خَارَجُهَا وَبَاطِنَهَا وَعَنَـدَ وَتُحْهَا وَغَلْقُهَا .

الأماكنُ التي يجتَمِع فيها الشَّـبابُ وأولُو الدَّعارة ومن يَتعانَى العَيْثَ والزَّنْطرة ، لا يُفْسَح لأحد في الاجتاع بها في ليلٍ ولا نهار ، و يَكُفُّون الأكُفَّ اللئامَ بحيث تقوم المهابةُ وتعظُم الحرمة ، وينزجُر أهل الغيّ والعَيْث والعَيْث والعَبْث .

<u>مـــل</u>

يرتَّب المجرِّدُون حولَ المدينتين القاهرة ومصر المحروستين على العادة، وكذلك جهةُ القَرافةِ وخلْفَ القلعةِ وجهةُ البحر، وخارجُ الحسينية، ولا يهمَلُ ذلك ليلةً واحدة، ولا يفارقُ المجرَّدُون مراكزهم إلا عند السُّفُور وتكامُلِ الضوء.

فصــــــــل

يتقدُّمُ بأن لا تجتمعَ الرَّجالُ والنسأءُ في ليالي الجُمَّعَ بالقرافتين، ويمنَّعُ النساءَ من ذلك.

مُهِمَّات الغائبين فى البِيكار المنصور تُلْحَظ ويَشُدَ من نَوّابهم فى أَمُورهم ومصالحهم ، ويَستخلِص حقوقهم لنوّابهم وغلمانهم ووُكَلائهم ، ومن كانت له جهة يستخلِص حقّه منها ولا يتعرَّضُ إلى جهاتهم المستقرّة فيا يستحقّونه ، ويُقوِّى أيديهم ، وتُؤخّذ الحُجج على وكلائهم بما يقْبِضُونه حتى لايقولَ موكّلُوهم فى البِيكار : إنَّ كُتُب وكلائنا وردَتْ بأنهم لم يقْبِضوا لنا شيئا ، فيكون ذلك سببا لرد شكاويهم .

خليجُ القاهرة ومصر المحروستين يُرْسَم بِعَمَلُه وَحَفْره و إِنْقَانِهِ فَى وَقَتْه : بحيث يكون عَمَلا جيّـدا مُتْقَنَا من ذير حَيْف على أحد، بل كُلُّ أحدٍ يعمل ما يلزَمُه عملا حبّـدا .

فحسسا

جُسُورُ ضُواحَى القاهرة يُشْرِع في إتقانيها وتعريضها ، و يجتَهِد في حُسْن رَصْفها وقتْح مَشَارِبها ، وحِفْظها من العاارِق عليها ، وتبقى مَثْقَنَةً مكلة إلى وقتِ النّيل المبارك ، ولا يخرُجُ في أمرها عن العادة ، ولا يحتَمِى أحدُ عن العمل فيها بما

يَنْزَمَه ؛ ويحمَـلُ الأمُن في جَرارِيفها ومُقَلْقِلاتِها على ما تقــدّمَتْ به المراسيمُ الشريفة في أمر الجسور القريبة والبعيدة .

#### فصل في الأعمال والولايات .

نُتنجَّز الأمثلةُ الشريفةُ السلطانية ، المولويةُ ، المَلكية ، الصالحية ، الفلانية ، شرفها الله تعالى، بإتقان عملِ الجُسور وتجويدها وتعريضها وتفقّد القناطر والترّاع ، وعملِ ماتهدَّم منها وترميم ماوهي ، وإصلاح ماتشعَّث من أبوابها ، وتحصيلِ أصنافها التي تدعو الحاجةُ اليها في وقتِ النّيل ، وتعتَمدُ المراسيمُ الشريفة من أنَّ أحدا لا يعمل بالحاه ، ومن وجب عليه فيها العمل يعمل على العادة في الأيام الصالحيَّة ، ويُؤكّد على الولاة في مباشَرتها بنفُوسهم ، وأن لا يتَّكلوا على المُشِدِّين ، وأيَّ جهةٍ حصل منها نقضَ أو خَلل كان قُبلة ذلك رُوحُ والي ذلك العملِ وماله ، ويُشدِّد على الولاة في ذلك غاية التشديد ، ويحذّر أتمَّ التحذير ، وتؤخذُ خطوطُ الولاة بأنَّ الحسور قد أتفن عملها على الوضع المرسوم به ، وأنها أتقنتُ ولم يَبْق فيها خَلل ، ولا ما يُخشَوْن عاقبة ، ولا ما يُخافون دَرَكه ، وأنها عُمِاتُ على ما رُسم .

#### فصـــــل

يتقدّمُ إلى الولاة ويستُخرِج الأمشلة الشريفة السلطانية بترتيب الخُفَراء على ما كان الحالُ رُبِّب عليه في الأيام الظاهرية : أن يُربَّب من البلد إلى البلد خُفراء ينزلون ببيوت شَعَر على الطُّرُقات على البلدين، يَخْفُرُون الرائح والغادي، وأيُّ مَنْ عُدم له شيء يلزمه دَرَكُه، ويُنادئ في البلاد أن لايسا فر أحدٌ في الليل ولا يُغرِّر، ولا يسا فر الناس إلا من طلوع الشمس إلى غُرُوجا، ويؤكّد في ذلك التأكيد التام.

#### فصـــل الثغور المحروسة :

يُلاحِظ أمورَها ومهمَّاتِها، ويستخرج الأمثلة الشريفة السلطانية في مُهمَّاتها وأحوالهما وحفيظها، والاحتراز على المعتقلين بها، والاستظهار في حفظهم، والتيقظ لمهمَّات الثغر، وآستِجْلاب قُلُوب التّجار، وآستمالة خواطرهم، ومعاملتهم بالرّفق والعمل حتى نتواصل التجار وتغمُّر الثغور؛ ويؤكّد عليها في المستخرج وتحصيل الأموال، وأصناف الذّخائر، وأصناف الخزائن المعمورة والحَوائج خاناه، ويُوعِن إليهم بأنَّ همذا وقتُ آنفتاح البحر وحضور التّجار وتزْجية الأموال، وصلاح الأحوال، والنهضة في تكثير الحمول، ويُؤكّد عليهم في المُواصلة بها، وأن تكون مُحمُولا متوفّرة، وأنه لا يُقرّط في مستخرج حقوق المراكب الواصلة، ولا يُقلّل متحصّلُها، ولا ينقصُ حِمْها، ويسيّر بحِمْها حَمَّلاً إلى بيت المال المعمور على العادة، ويؤكّد عليهم في الاستعالات، وتحصيل الأقمشة والأمتعة على آختلاف أصنافها وإزالة الأعذار فيها: بحيثُ لا يتوقّف أمن الاستعالات ولا يؤمّر مهمُّها عن وقته، ومهمًا وصل من الماليك والجواري والحرير والوبَر والأطلس والفضّة الحجر، وقصاب الذهب المغزُول يعتمدُ في تحصيلة العادة.

فعمـــــــل

يؤكّد على وُلاة الأعمال في آستخلاص الحقوق الديوانية من جهاتها، والمواصلة بالحمول في أوقاتها، ومباشرة أحوال الأقصاب ومَعاصِرها في أوقاتها، واعتاد مصلحة كل عمل على مايناسبه وتقتضيه مصلحته : من مستخرج ومستغل، ومحمول ومُزْدَرَع، ومستعمل ومُنْفَق، ويحذّرهم عن حصول خَلل، أو ظهور عَبْز، أو فُتُور عَزْم، أو تقصير رَأَى، أو ما يقتضى الإنكار ويُوجِب المؤاخذة، ويشدّد في ذلك ما تقتضيه فرصُ الأوقات التي ينبغي انتهازُها على ما يطالعون به .

#### فصل [أموال] الخراج الديوانية:

يُحْتَرَزُعايها وُتُرَبَّى وَتَمَتَّى، ولا يطلَقُ منها شيءٌ إلا بمرسوم شريفٍ منّا، ويُطالِع بأنَّ المرسوم ورد بكذا وكذا ويعود الجواب بما يعتمد في ذلك .

فصل حقوق الأُمراءِ والبحرية والحَلْقةِ المنصورة والحُنْد وجهاتهم :

يستخْلِصُ أموالهَم ووكلاءَهم، ويُوجِد الشهادات بما عليهم من غَلَّة ودراهم، وغير ذلك، ولا يحوِجُ الوكلاءَ إلى شكُوى منهم نتصل بمن هو فى البيكار، ويحْسِم هذه المادة، ويَسُدّ أبواب المماطلة عنهم.

#### نصــــل

يتقدّمُ إلى الوُلاة والنَّظَار والمستخدّمين بعمل أوراق بما يتحَصَّل للقُطعين الأصلية (؟) في كل بلد، ولُقُطع الجهة، ولمن أَفْرِد له طينُ بجهة، وان جهتُه على الرسوم: ليعُلمَ حالُ المقطعين في هذه السنة الحيشيَّة والجهاتيَّة وما تحصَّل لكل منهم، ولا يحصُلُ من أحد من الوُلاة مكاشرة ولا إهمالُ، ولا يطمّع في الوكلاء لأجل عَيْبةِ الأمراء والمقطعين في البيكار، ولا يُحوّج أحدُّ من المقطعين إلى شكوى بسبب متأحّر ولا ظليمة ولا إنجاف.

إذا خرج جاندار من مصر إلى الأعمال لا يُعطى فى العمل أكثَرَ من درهمين نُقْرةً، ويوصِّل الحقَّ الذي جاء فيه لمستَحقِّه، فإن حصل منه قالٌ وقيلٌ أوحيفٌ أوتعنتُ يُرسَم عليه، ويُستَر الحق مع صاحبه مَعه، ويطالِعُ بأن فلانا الجاندار حضر وجرى منه كذا وكذا، ويشرحُ الصورة ليحْسم الموادّ بذلك .

إذا سَيَّر أحدُّ من الولاة رسولا بسببِ خلاص حقَّ من بعض قرى أعماله فيكون ما يُعطى الجاندار عن مسافة سفر يومٍ نصفَ نُقْرة ، وعن يومين دِرهمُّ واحدُّ لاغيرُ، وأَى جاندار تعدُّى وأخذ غير ذلك يؤدَّبُ ويُصْرَف من تلك الولاية .

تُكتبُ الحجُج على كل وكيل يقيضُ لمخدُومه شيئًا من مُغَلّه أو جِهته : من الديوان أو الفلّاحين؛ ولا يسلم له شيء إلا بشهادة بحُجَج مكتبة عليه ، ثُغَلّد منها حجّه الديوان المعمور بما قبضه من جِهته أو إفطاعه ، وتبق الحجج حاصلة حتى إذا شكا أحد إلينا وسيَّرنا عَرَفناهم بمن يشكو مِن تأثّر حقه ، يُطالعوننا بأمر وكيله وما قبض من حقه ، وتُسيَّر الشهادة عليه طَي مطالعته ، (ويُعتَرز من الشهادات) بما وصل لكلِّ مُتَطَع ، حتى إنا نعلم من مضمون المجيح والشهادات متحصل المُقْطَعين من البلاد والحهات مُقَصَّلا وجملة ما حصل لكل منهم ، من عين وغلة وما تأثر لكل منهم ، ويَعمل بذلك صورة أمور البلاد والمُقطَّعين وأحوالهم ، ويُزيلُ شكوى من تجب إذالة شكواه ، وتُعلم أحوالهم على الجليّة ،

تقرأً هـذه التذاكر على المنابر فصلا فصلا ، ليسمعَها القريبُ والبعيدُ ، ويُبلَّغها الحاضرُ والغائب، ويَعمَل بمضمُونها كل أحد . ومَنْ خَرَج عنها أو عمِل بخـلافها فهو أخبَرُ بمـا يلقاه من سَطواتنا وشدة بأسنا، والسلام .

#### الض\_\_\_\_رب الشالث

(ماكان يُكتَب لنُوَاب القِلاع ووُلَاتها : إما عند آستقرارِ النائب بها ، و إما في خلال نيابتِــه)

والعادةُ فيها أن يُكتب فيها باعتماد الكَشْف عن أحوال القَلْعة وأسوارِها وعَرْضُ حواصِلها، ومقدَّم رجالها، وترتيبِ الرجال في مراكزِهم، وكشفِ مَظَالِم الرعايا، والنظرِ في الاحتراز على القلعةِ وعلى أبوابها، والاحتفاظِ بمفاتيحها على العادة، وتحصيلِ مليُحتاج إليه فيها من الزاد والحَطَب والمِلْح والفَحْم وغير ذلك ، والمطالعةِ بمتجدِّدات الأخبار .

\* \*

وهذه نسخةُ تذكرة كُتِب بها عن السلطان الملك المنصور قلاوون بسبب قلعة صُرْخَدَ من الشام، عند استقرار الأمير سيف الدين باسطى نائبًا بها، والأمير عن الدين واليًا بها في سنة تسع وسبعين وستمائة، من إنشاء القاضى محيى الدِّين بن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالأبواب السلطانية، وهي :

تذكرة مباركة نافعه، لكشير من المصالح جامِعَه، يعتَمِد عليها الأميران: سيفُ الدين وعن الدين عند توجُّهِهِما إلى قلعة صَرْخَدَ المحروسة:

يعتمدان العدل في الرعيه ، وسلُوكَ مَنْهَج الحق في كل قضيَّه ، وآعتهادَ ما يُرضِي الله تعالى و يُرْضِينا ، وليكُن الإنصاف لهما عقيدة والتقوى دينا ، ولا يتطلَّع أحدُهما إلى ما في يد أحد من ، ال ولا نَشَب ، ولا يُعارض أحدُ أحدا بلا سَبَب ، وليتقُوا الله ويخشَوْه ، ويتجنَّبُوا الباطل ولا يَغْشَوْه ، ولا يُظنَّ أحدُ منهم أن قد بَعُد عنا فيطمَح إلى الظلم أو يطمَع ، فإنا منهم بمرأى ومَسْمَع ، وليكونُوا على المصالح متفقين ، وبأديال الحق متعلِّقين ، وعلى الرعيَّة مشفقين .

يتقدّمانِ بكَشْف أسوار القلْعــة المنصورةِ وأبراجها وبَدَناتها وأبوابِها ، وما يحتاجُ إلى إصـــلاح وترميم وعمـــارة ، ويحرّران أمرَ ذلك تحريرا ، ويجتهدانِ في إصـــلاح ما يجب إصلاحُه وترميم مايجب ترميمُه ، والمطالعة بمـــاكشفاه وما ٱعتَمداه .

يَتَمَدّمان بِعَرْض حَواصل القَلْعَة المنصورة ، والخزانة المعمُورة ، ويحقِّقون ما بها من الأموال والغلال والذخائر والحواصل، ويعملون بذلك أوراقاً محرّرة، ويُسَيِّرون نسختَها إلى الباب الشريف.

صـــل

يتقدّمان بعَرْض مقدَمى رجال القلعة ، وأر باب الجامكيَّات والرواتب بها ، ويُحرِّران أمَر مقرَّراتهم : من جامِكية وجِراية ، ويَحْرِيان في صَرْف ذلك على العادة الحارية المستقِرّة .

يستَوْضِحَان من الأمير عَنِّ الدين والأمير عَلَم الدين المنصرِفَيْن عن المصالح المختَصَّة بهذه القلعة وعن أمورها، جليلها وحقيرها، فإنهما قد أحسنا في ذلك التدبير، وأجملا التأثير، وسلكا أجمل مَسْلَك، ويهتديان بما يَوضَّعانه لها من المصالح والمهمَّات ليكون دُخولهُما في هذا الأمر على بصيرة .

يكونُ أمْرُ النيابة والحُمْمُ العامِّ فى القلعة المنصورة، وتنزيلِ الرجال وآستخُدامِهم وصَرْفِ من يجب صرْفُه ـ للأمير سيف الدِّين باسطى بمشاركة الأميرِ عن الدير فى أمر الرجال والاستخدام والصَّرْف، ويكون أمْر النيابة راجعا للأمير سيف الدين باسطى والحبيم فيها له، ويكون أمرُ ولاية القلعة للأمير عزّ الدين، ويَحْوِيان في ذلك على عادة من تقدّمهما في هذه النيابة والولاية، ويكونُ الأمير سيفُ الدين في الدار التي كان يسكُنُها الأميرُ عنّ الدين، وحكمه في النيابة كحكمه، ويسكُنُ الأميرُ عنّ الدين في الدار التي كان يسكُن فيها الأمير عَلَم الدّين، وحُكمُه في الولاية كحكه. ولا يتعدّى أحدُ طَوْره، ولا يخرجُ عما قُرِّر فيه، ويَرْعىٰ كلٌ منهما لصاحبه حقّه فيا ورُتّب فيه، و يتفقان على المصالح كلّها، ويكونان كُرُ وحيْن في جسد واحد.

فص\_\_\_ل

يتقدّمانِ بأن يترتّبَ الرجال في مراكِرهم ومنازلهم على العادة في الليل والنهار، والحَرَسيَّة على العادة في الليل والنهار، وإن كان ثَمَّ خَلَل في ذلك أو تفريطُ أو إهمالُ، فليستَدْرَك الفارطُ ويرتّب الأمرُ فيه على أحسن ترتيب.

صــــــل

ينتصبان فى أوقات العادة فى باب القامة لكَشْف مظالم الرعيـة فى القَاْمة والبَرّ، ويعتمدان إنصافَهم، وتلبية داعيهـم، وسَمَاعَ كَلِمهم، وكفَّ ظالمهـم وإعانة مظلومِهم، وآعتاد ما يجبُ من العدل و بشطِه فى الرعية، وكفَّ الأيدى العادية.

نصيل

﴿ أَبُواْبُ القلعة إِذَا أُغْلِقتْ في كُلُّ لِيلة تُبيَّت المَفَاتِيخُ عِنْدُ النَّائِبِ فِي المَكَانُ المُعَادِ بعد خَتْمُ الوالي عايها على العادة، وإذا تسَلَّمُها يتسَلَّمُها بِخَتْمُها على العادة.

الَّذَخَائُرُ وَالغَلَالُ يُحَتَهَدُ فَي تَحْصِيلُهَا بِالقَلْعَةِ ، وَلا تُحْزَنَ عَلَّهُ جَدِيدَةً عَلَىٰ عَلَةٍ عَتَيقة . وَكُلُّ هُرْيِ يُحْزَن فَيْ له غَلَّة يحررُ أمرُها وَتُشَالُ عَيِّنَتُهَا فَي كِيس وَتَجْعَلُ فَي الْخِزانَة ويُحْرَف مِن الجَديد قبل نَهَادُ العتيق ، وَلا يُتَرْكُ العتيقُ و يُصْرف مِن الجَديد ، وكذلك بقيةُ الحواصل يُسْلُكَ فيها هذا المَسْلُك .

.\\_\_\_

مَهُما جرتَ العادةُ بتَثمينِه على أرباب الجامِكِيَّاتَ والمقرَّرات ، فلْيُجُر الأمرُ فيه على العادة من غير حَيْف ، وليَدْخُل الديوانُ والمباشرُون في التثمين لئلاً يُسْلكَ أمرُ التنمين على الرَّجَالة والضَّعَفاء مع قلَّة معلومهم ويُوفَّر من ذلك أربابُ الدَّواوين مع كثرة معلومهم ، بل يكُونوا أوّلَ من يُثمَّنَ عليه ، ومن لا قُدرة له : مثلُ راجل ضعيف أو رَبِّ معلومٍ قليل ، فلْيُرْفَق به في ذلك ، نظرًا في حقِّ الضعفاء .

يُكَثِّرُون من الأحطاب ومن الفَحْم والمِلْح بالذخائر، وكذلك من كلِّ ما تدْعُو الحاجةُ إليه، ويجتهِدُون في تحصيل الأموال وتوفيرِها بالخزانة المعمورة: بحيث لا يكون لهما شُغْل يَشْغَلُهما عن ذلك، بل يَصْرِفان الهمَّة في غالب أوقاتهما إلى الفِكرة في مال بحصِّلُونه، أو صنف يَدْخُرُونه، ولا يهملان ذلك.

فصـــــــل

يُطالعانِ الأبوابَ العاليـة في غالب أوقاتهما بما يتجدّدُ عندَهما من المصالح ، وبما يتمَدِّدُ من الأموال ، و[ بما ] حُمِـل إلى الخزائن وإلى الأهراء من الأموال والغلال ، وكذلك يُطالعان نائبَ السلطنة بدِمَشْق المحروسة على العادة في ذلك ، ولتكن مطالعتهما جامعةً وعليها خطُّهما ، ومَنْ لاحت له مصلحةٌ في بعض الأوقات وآختار أن يطالع بانفراده فليُطالع .

نصـــــــل

لا يمكِّنان أحدا من الرجال المرتَّبين بالقلعة المحروسة وأربابِ النَّوَب أن يُخِلَّ بَوْبته ولا يفارِقَها، ولا يخرُج من القلعة أحدُّ من الرجال إلا بدُسْتُور ويعودُ في يومه والله الموفق . قلت : وبالجملة فالتذاكر مَنُوطة بحال المكتوبِ له التذكرة، والمكتوبِ بسببه، فيختلفُ الحال باختلاف الأسباب، ويُؤتى لكل تذكرة بفصُول تُناسِبها بحسَب ما تدعُو الحاجة إليه .

وآعلم أنَّ اللائق بالتذاكر الحارجة من ديوان الإنشاء أن تكونَ في الفصاحة والبلاغة على حدِّ الرسائل، فيعلو شأنُ التَّذْكرة باعتبار ٱشْمَالها على الفَصَاحة والبلاغة، ويخطَّ بفواتهما ، وآنظر إلى تذكرة القاضى الفاضل المبتدا بها ، وما آشتمات عليه من الفَصَاحة والبلاغة ، وأين هي من التذكرتين اللتين بعدها ، فإنه قد أهمل فيهما مراعاةُ الفصاحة والبلاغة جملةً ، بل لم تُراع في الأخيرة منهما قوانينُ النحو، إذ يكون يتكمَّ بصيغة التثنية على سياق ما حُقدت له التذكرة لا شمالها على آثنين فإذا هو قد عدل إلى لفظ الجمع ، ثم يعود إلى لفظ التثنية ، هذا ، وهي منسوبة ألى القاضى عيى الدين بن عبد الظاهر ، صاحب ديوان الإنشاء يومَئذ، وهو من بيت الكتابة والبلاغة ، إلا أنه قد يُريد بعُدُوله من التثنية إلى الجمع أن ينتقل إلى خطاب جمع المتحدثين في القلعة فيما يتعلق بذلك الفصل الذي يكون فيه ، و إلا فلا يجوزُ صدُور مثل ذلك عنه وتكرارُه المرّة بعد الأخرى .

المقالة السابعــــة فى الإقطاعات والقَطَائع، وفيها بابان

الماب الأول

فى ذكر مقدّمات الإقطاءات ، وفيه فصلان

الفصـــل الأقل في الفقط المؤول في المؤون ال

الطـــرف الأوّل

( في بيان معنى الإقطاءات وأصليها في الشرع )

أما الإقطاعاتُ فِحْمَّ إقطاع، وهو مصدر أقطع، يقال: أقطعه أرض كذا يقطعه إقطاعا، وآستقطعه إذا طابَ منه أن يُقطعه، والقَطيعة الطائفةُ من أرض الحَرَاج.

وأما أصلُها فى الشرع فما رواه الحافظ آبن عساكر فى تاريخ دِمَشْق بسنَده إلى آبن سيرينَ عن تميم الدارِيِّ أنه قال : « آستَقْطَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرضًا بالشأم قبل أن تُفْتَح فأعطانيها ، ففتحها عمرُ بنُ الخطاب فى زمانه فأتيتُه ، فقلتُ : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانى أرضًا من كذا إلى كذا ، فجعل عمرُ ثلثها لآبن السبيل ، وثلثًا لعارتها ، وثلثًا لنا » .

وفى رواية : آستقطَعتُ أرضًا بالشام فأقطعنيها، ففتحها عمرُ فى زمانِه فأتيت ، فقلت : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانِي أرضًا من كذا إلى كذا ، فحعل عمر ثلثُهَا لابن السبيل ، وتُمُلُثُها لعارتها، وتَرك لنا تُمُثَا .

وذكر الماورديُّ في و الأحكام السلطانية ": أنَّ أبا ثَعْلَبةَ الْحُشَنِيّ رضى الله عنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يُقْطِعَه أرضًا كانت بيَد الروم فأعجبه ذلك ، وقال ألا تُسْمَعُون ما يقول ؟ فقال : والذي بعثكَ بالحق لَيُفْتَحَنَّ عليك ، فكتب له لذلك كتابا .

وذَكَر أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أقطَع الزُّبيْرَ بنَ العوَّام رَكْضَ فرسه من مَوَاتِ البَقِيعِ فأجراه ورمىٰ بسَوْطه رغبـةً فى الزيادة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَعْطُوه منتَهَىٰ سَوْطِه».

وذكر أنَّ الأبيضَ بن حَمَّال آســتَقُطعَه مِلْحَ مَأْرِب فأفطَعَه ، فأخبره الأفرعُ آبُنُ حابس أنه كان فى الجاهلية [ وهو بأرض ليس فيها غيره مَنْ وَرَده أَحَدَه ، وهو مثلُ الماء العِدِّ بالأرض ، فاستقالَ الأبيضَ فى قطيعة المائح فقال قد أقلتُكَ على أنْ تجعلَه مِنَى صَدَقةً ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : هو منك صَدَقةً ، وهو مثل الماء العِدِّ من وَرَده أخذه ] .

وذكر أبُو هـــلال العسكريُّ في كتابه و الأوائل ": أنَّ أوّل من أقطع القصائِـعَ بِالأَرْضِينِ أُميُّر المؤمنين عَيْانُ بن عَمَّان رضى الله عنـــه ــ ولا وَجْهَ له بعد ما تقدّم ذكره ؛ اللهم إلا أن يُرِيد أن عَيْمان أوّلُ من أقطع القطائِـعَ بعد الفَتْح ، فإنَّ ما أقطعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان قبل الفَتْح كما تقدّم .

قال بعد ذلك : ويروى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم : أقطع قطائيعَ فافْتَدىٰ عثمانُ به فى ذلك وأقطَع خَبّابَ بنَ الأرَتِّ وسـعْدَ بنَ أبى وَقّاص وسـعيدَ بنَ زيد

<sup>(</sup>١) ترك فى الأصل بياضا فى هذا الموضع وقد تداركناه من كتاب الأحكام السلطانية ص ١٧٤ نتميا للكلام .

والزُّبيرَ، وأقطع طلحةَ أَجَمَةَ الْجُرْف : وهو موضع النَّشَاسْتَج ، فكتب إلىٰ ســعيد آبن العاص وهو بالكوفة أن يَنْقُذها له .

### الط\_ ف الثاني ( في بيان أوّل من وَضَع ديوانَ الجيش، وكيفيَّة ترتيب منازل الجُنْد فيــه ، والمساواة والمفاضــلة في الإعطاء)

ذكر أبو هلال العسكري في والأوائل " والماو رديُّ في ود الأحكام السلطانية " أن أوِّل من وَضَع الديوان في الإسلام أميرُ المؤمنين عمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه . قال المــاوردى" : وآختلف [الناس] في سبب وضْعه [له] : فقال قومٌ : سببُه أن أبا هُرَيرة قَدم عليه بمــال من البَحْرين، فقال له عمر : ماجئتَ به ؟ قال خَمْسُمائة أَلْفَ دِرْهِمِ، فَآسَتَكَثَرُه عَمَرُ، وقال : أَتَدْرِي مَا تَقُولِ؟ قال نَعَمْ! مَانَّةُ أَلْفَ خَمْسَ مرات ، فقال عمر : أَطِيِّبُ هو ؟ قال لا أَدْرى . فصَعد عمرُ المنبرَ، فحمد الله وأثنىٰ عليه ، ثم قال : أيُّها الناس ! قد جاءنا مألُ كثيرٌ، فإن شئتم كُلْنا لكم كَيْلا ، و إن شئتم عَدَدْنا لَكُمْ عَدًّا ، فقام اليـه رجل فقال ياأمير المؤمنـين : رأيتُ الأعاجمَ يُدُوِّنُون ديوانًا، فَدَوِّن أَنتَ لنا ديوانا .

وذهب آخُرُون إلىٰ أن سبَبَ وَضْم الديوان أنَّ عمر بعثَ بَعْث وعنده الْمُرْمُزَانَ ، فقال لعمر : هــذا بَعْثُ قد أعطيْتَ أهلَه الأموالَ ، فإن تخلُّف منهم رجل وأَخَلُّ بمكانه ، فمن أيْنَ يعــلم صاحبُك به ؟ فأثبِتْ لهــم ديوانا، فِسأله عن الدِّيوان فَفَسَّره له .

<sup>(</sup>١) في الأوائل "الجوف" .

ويُروىٰ أنَّ عمرَ رضى الله عنه آستشار المسلمين في تَدُوين الدواوين ، فقال على ابن أبى طالب كرَّم الله وجهه : تَقْسِم كلَّ سنة ما آجتَمَع اليك من المال ، ولا تُمسك منه شيئا . وقال عثمان : أَرى مالًا كثيرا يَسَع الناس ، فإن لم يُحصَوْا حتَى يُعْلَم من أخَدَ ممن لم يأخُذ ، خشيت أن ينتشر الأمْن \_ فقال خالد بن الوليد رضى الله عنه : قد كنْتُ بالشام فرأيتُ ملوكها دَوَنوا ديوانا وجنّدوا جنُودا ، فدون ديوانا وجنّد بحثُودا ، فاخذ بقوله ودعا عقيل بن أبى طالب ، ومَعْرمة بن نوفل ، وجُبير بن مُطعم ، جُنُودا ، فأخذ بقوله ودعا عقيل بن أبى طالب ، ومَعْرمة بن نوفل ، وجُبير بن مُطعم ، فكتُبُوهم ، ثم أَتْبعُوهم أبا بكر وقومة ، [ ثم عمر وقومه ] وكتبُوا القبائل و وضَعُوها على الخلافة ، ثم رفعُوه إلى عمر ، فلما نظر فيه ، قال : لا ! وما وَدِدْت أنه هكذا ، واكن آبدَءوا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأقرب فالأقرب حتى تضعُوا عمر حيثُ وضعه الله . فشكره العَبَّاس على ذلك ، وقال : وصَلَتْك رَحمُ ،

وروى زيد بن أسلم عن أبيه: أن بني عَدِيّ جاءوا إلى عمر، فقالوا: إنك خليفة أبى بكر، وأبو بكر خليفة رسول الله، فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم الذين كتبوا؟ فقال: بَخ بخ يابنى عَديّ!! إنْ أردْتُم إلّا الأكل على ظهرى، وأن أذهب حسناتى لكم، لا والله! حتّى تأتيكم الدعوة ولو آنطبق عليكم الدفتر، يعنى ولو أن تُكتبوا آخر الناس. إنّ صاحبيّ سلكا طريقا، فإن خالفتُهما خُولِف بى، والله ماأدركنا الفضل فى الدنيا والآخرة، ولا نرجُو الثواب عند الله على عملنا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرَفُ العرب، ثم الأقربُ فالأقربُ، ووالله لئن جاءتِ الأعاجِمُ بعَملٍ وجئنا بعملٍ دُونَهُم، لَهُم أَوْلى بمحمد صلى الله عليه وسلم منّا يوم القيامة: فإنّ من قَصَر به عملُه لم يُشرِع به نسَبُه.

ورُوى أنَّ عمر رضى الله عنه حين أراد وضْعَ الديوان، قال : بمن أبداً فقال له عبد الرحمن بنُ عوف : آبْداً بنَفْسِك، فقال عمر : أذكر أنِّى حضرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يَبدأ ببنى هاشم و بنى عبد المُطَلب، فبدأ بهم عمرُ، ثم بمن يليهم من قبائل قُرَيش بَطْنا بعد بَطْن ، حتى آستوفى جميع قُريش ، ثم آنتهى إلى الأنصار، فقال عمرُ : آبدأُوا برهْطِ سعد بر مُعاذ من الأوس، ثم بالأقرب فالأقرب للسعد .

\* \*

وأما المُساواةُ والمفاضلةُ في العطاء فقد آختُافِ فيه : فكان أبو بكر رضى الله عند يرى التسوية [بينهم] في العطاء [ولا يرى التفضيلَ بالسابقة] كما حكاه عنه الماوَرْديّ في والأحكام السلطانية".

قال أبوهلال العسكرى" فى "الأوائل": وقد رُوى عن عَوَانة أنه قال: جاء مالً من البَحْرَيْن إلى أبى بكررضى الله عنه فَسَاوى فيه بينَ الناس، فغضبت الأنصار، وقالوا له: فَضَّلنا، فقال: إن أردْتُم أنْ أُفَضَّلَكُم فقد صار ماعملتمُوه للدُّنيا، وإن شئتم كان ذلك لله، فقالوا: والله ما عملناه إلا لله! وانصَرَفُوا. فرقى أبو بكررضى الله عنه المنبر، فحمدالله وأثنى عليه، ثم قال: يامَعْشَر الأنصار لوشئتم [أن] تقُولُوا: إنا آوَيْناكُم وشارَكْناكُم أموالَنا ونَصَرُناكُم بأنفُسنا لُقُنْتُم، وإنَّ لكم من الفضل مالايحصى له عَدد، وإن طال الإمد، فنحنُ وأنتم كما قال الغَنوى :

جَزَى اللهُ عَنَّا جَعْفَرَاحِينَ أَزْلَقَتْ \* بنا نَعْلُنا فى الواطئين فَزَلَّتِ
أَبَوْا أَنْ يَمَلُّونَا ولَوْ أَنَّ أُمَّنَا \* تُلَاقِى الَّذِى لا قَوْه مِنَّا لَمَلَّتِ
هم أسكنونا فى ظلال بيوتهم \* ظلال بيوتٍ أدفأت وأكنتَّت

قال الماورديّ : وإلى ما رأى أبو بكر رضى الله عنه ذهب على رضى الله عنه في خلافته ، و به أخذ الشافعيّ ومالكُ .

وكان عمرُ رضي الله عنه يَرَىٰ التفضيلَ بالسابقة في الدِّينِ، حتَّى إنه ناظَرَ أبا بكر رضى الله عنه في ذلك، حين سوًّى بينَ الباس، فقال: أتُساوَى بينَ من هاجَر الهُجْرتَيْن وصلَّى إلى القبلتين وبيْنَ من أسلم عامَ الفتح خوفَ السيف ؟ ! \_ فقال أبو بكر : إنما عَمِلُوا لله، وإنما أجُورُهم على الله، وإنما الدُّنيا [دار] بَلاغ [للراكب]، فقال له عمر: لا أجعل [[من قاتل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه؛ فلما وضع الديوان جرى ] على التفضيل بالسابقة ؛ فَفَرض لكلِّ رجل شهد بَدْرًا من المهاجرين [الأوّاين] خمسةَ آلاف دِرْهِم كلُّ سنة، ولكل من شَهِد بَدْرا من الأنصار أربعةَ آلاف درهم، ولكلِّ رجلٍ هاجَرَ قبل الفتح ثلاثةَ آلافِ دِرْهم ، ولكلِّ رجلٍ هاجر بعـــد الفتح أَلْفَين ؛ وفرض لغِلْمانِ أحداثٍ من أبناء المهاجرين والأنصار أسوةً من أسْلم بعد الْفَتْحَ ؛ وفرضَ للناس علىٰ مَمَازِلهم ، وقِراءتِہــم القُرآن ، وجِهادِهم بالشام والعِراق ؛ وفرضَ لأهل اليَّمَن وقَرْسٍ : لكل رجلٍ من ألفَىْ درهم إلىٰ ألف دِرْهم، إلىٰ خمسماً ئة درهم ، إلى الثمالة درهم، ولم يَنْقُص أحدا عنها ، وقال : لَئِن كَثُرُ المال لأَقْرِضَنَّ لَكُلِّ رَجِلُ أَرْبِعَهُ ٱلْافِ دَرَهُمْ : أَلْفًا لَفَرَسُهُ ، وَأَلْفًا لِسِلَاحِهُ ، وَأَلْفَا لَسَفَره ، وأَلْفَا و يُحَاقِفُها في أَهْله ؛ وفرض للنَّفُوس مائةً دِرْهم، فإذا تَرَعْرَعَ فرضَ له مِائتين، فإذا بَاغَ زاده . وكان لا يَفْرض للولودِ شَيْئًا حتَّى يُفْطَم ، إلىٰ أن سَمـع ليلةً ٱمرأةً تَكْرِه وَلَدَها على الفطام، وهو يَبْكى، فسألها عنه \_ فقالت : إن عَمَرَ لا يَفْرِض للوأُود حتى أَيْفُطَم فأنا أُكْرِهُه على الفطام حتى يُفْرَض له \_ فقــال ياوَيحَ عُمرَ ! كم آحـتَفَب من

<sup>(</sup>١) الزيادة من "الاحكام السلطانية" ص ١٧٧.

وِزْر وهو لايدرِى؛ ثم أمر مناديا فينادى: ألّا لا تُعْجِلُوا أولادَكم بالفِطَام، فإنا نفرض لكلّ مولُودٍ في الإسلام. قال الماوردى : ثم رُوعِى في التفضيل عند آنقراض أهل السوابِق التقدُّم في الشجاعة والبَلاء في الجهاد.

**\*** 

وأما تقديرُ العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن آلتماس مادَّة تقطعه عن حماية البَيْضة. ثم الكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه: أحدُها عدَدُ من يمُوله من الدّرارِيّ والهماليك \_ والشائى عَدَد ما يرتبط من الخيل والظَّهْر \_ والشائث: الموضعُ الذي يَحُلهُ في الفَلاء والرَّخْص فتقدر [كفايتُه في ] نفقتهِ وكسوته لعامه كلّه. ثم تُعتبر حاله في كل عام، فإن زادتْ نفقاته زيد، وإن نقصت نقص بافلو تقدّر رزقُه بالكفاية، فمنع الشافعي من زيادته على الكفاية وإن آتسع المال، لأرب أموال بَيْت المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة با وأجاز أبو حنيفة زيادته حينئذ.

# الطروف الشالث ( في بيان من يستَحِق إثباتَه في الديوان، وكيفية ترتيبهم فيه ) فأما من يستَحق إثباتَه في الديوان، ففيه حمسةُ أمور :

أحدها — البُلُوغ . فلا يجوز إثباتُ الصَّبيّ فى الدِّيوان ، ودو رأْيُ عمر رضي الله
 عنه ، وبه أخذ الشافعيُّ رضى الله عنه ، بل يكونُ جاريًا فى جملة عطاء الذَّرارِيِّ .

الشانى \_ الحُرِّيَّةُ . فلا يُثْبَت فى الديوان مملوكُ، بل يكون تابعًا لسيِّده داخِلا فى عطائِه، خلافًا لأبى حنيفة فإنه جوَّز إفرادَ المملوك بالعطاء، وهو رأْيُ أبى بكر رضى الله عنه .

الشالث – الإسلامُ ، لَيْدْفَع عن المِلَّة باعتقاده، حتَّى لو أُثْبِيت فِيهِـم ذمِّى لم يجز، ولو آرتد منهم مُسْلِمِ سَقَط .

الخامس — أن يكون فيه إقدامٌ على الحرب ومَعْرِفَةٌ بالقِتال، فإن ضَعُفت هِمَّته عن الإقدام، أو قَلَّت معرفتُه بالقتال لم يجز إثباتُه.

فإذا وُجدتُ فيه هذه الشروط ، آعتبر فيه خُلُوه عن عمل وطلبُه الإنباتَ في الديوان ، فإذا طَلَب فعلى وَلَى الأمر الإجابة إذا دعت الحاجة إليه ، ثم إن كان مشهور الآسم فذاك ، وإلا حُلِّ ونُعت ، بذكر سنّه وقدّه ولونه وصفة وجهه ، ووُصف بما يتميّز به عن غيره ، كى لا نتفق الأسماء ، أو يَدَّعِي في وقت العطاء ، ثم يُضَمُّ إلى نقيبٍ عليه أو عريف يكونُ مأخُوذا بدَركه ،

\* \*

وأما ترتيبهُم فى الديوان فقد جعلهم الماوَرْدى" فى وو الأحكام السلطانية " على ضربين :

الضرب الأول – الترتيبُ العامُّ ، وهو ترتيبُ القَبائِل والأجناس حتَّى نتميَّز كُلُّ قبيلة عن غيرها وكُلُّ جنْس عمن يخالفه ، فلا يُجمَّع بين المختلفين ، ولا يُفَرَّق بين المُؤتلفين : لتكونَ دعوةُ الديوان علىٰ نَسَق معروفِ النسب يزولُ فيه التنازُع والنجاذُب ، فإن كَانُوا عَرَبا رُوعِيَ فيهم الْقُرْب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما فعل عمرُ

رضى الله عنه : فَنُقدَمُ العربُ المُسْتَوْرِبَة : وهم عَدْناكُ من ولد إسماعيلَ عليه السلام، على الدَّرَب العاربة : وهم بنو قُطانَ عربُ اليمَن : لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم من عَدْنانَ . ثم عَدْناكُ تجع ربيعة ومُضَر ؛ فتقدَّم مُضرُ على ربيعة : لأن النبوة في مُضَر، ومُضَرُ تجع قُرَيْشا وغير قُريش ، فتقدّم قريشُ على غيرهم : لأن النبوة فيها ، فيكون بنُو هاشِم هم فُطْب الترتيب، ثم من يليهم من أقرب الأنسابِ إليهم حتى يستوعب قريشا، ثم من يليهم في النَّسَب حتى يستوعب قريشا، ثم من يليهم حتى يستوعب جميع مُضَر، ثم من يليهم حتى يستوعب جميع عَدْنان ،

و إن كانوا عَجَا لا يجتمِعُون على نسَبٍ ، فالمرجوعُ إليه فى أمرهم : إما أجْنَاسُ وإما بِلَاد ، فالمُم يُزُونَ بالأجناس كالتُّرك والهند ، ثم نَمَيْزُ التُّرك أجناسا ، والمُمَيَّزُون بالبلاد : كالدَّيْلم والجَبَل ، ثم تُميَّزُ الديلم بُلدانا ، والجبل بُلدانا ، فإذا تميَّزُوا بالأجناس أو البُلدان : فإن كانت لهم سابقةٌ ترتبوا عليها في الديوان ، وإن لم تكن لهم سابقة ترتبوا بالقُرْب من وَلِيِّ الأَمر ، فإن تساوَوُا فبالسَّبق إلى طاعته .

الضرب الشانى الترتيبُ الحاصُّ : وهو ترتيبُ الواحد بعدَ الواحد ، فيقدّم فيه بالسابقة بالإسلام كما فعل عُمرُ رضى الله عنه ، فإن تساوَوْا ترتَّبُوا بالدِّين ، فإن تقار بُوا فيها ، تقار بُوا فيه ما السِّن ، فإن تقار بوا فيها ، كان وَلَى الأمر بالخيار بين أن يرتِّبهم بالقُرْعة أو على رأيه واجتهاده

# الفصـــل الشانى من المقالة السابعة (ف بيان حُمُّ الإقطاع)

قال فى ووالأحكام السلطانية ": وإقطاعُ السلطان مختصُّ بما جاز فيه تصَرُّفه، ونفَذتْ فيه أوامِرُه، دُونَ ماتِمينَ مالِكُه وتميَّز مُسْتحقَّه .

ثم الإقطاع على ضربين:

### الضرب الأول ( إقطاع التمليك )

والأرضُ المَقْطَعة بالتمليك إمَّا مَوَاتٌ، وإمَّا عامِرٌ، وإمَّا مَعْدن.

فأمّا المَوَاتُ فإنْ كان لم يَزَلْ مَوَاتا على قديم الزمان، لم تَجَرْ فيه عِمارةٌ، ولم يَثْبُت عليه مِلْك، فيجوزُ السلطان أن يُقْطِعه مَنْ يُحْيِيه و يَعْمُره، ثم مذَهَب أبي حنيفة أنّ إذَنَ الإمام شرطُ في إحياء الموات، وحينئذ فيةومُ الإقطاع فيه مَقَام الإذن. ومذهبُ الشافعي أن الإقطاع يحقَلُه أحقّ بإحيائه من غيره، وعلى كلا المذهبين يكون المُقْطَع أحقّ بإحيائه من غيره.

وأما إن كان المواتُ عامرًا فيوب وصار مَواتا عاطِلا، فإن كان جاهليًّا : كأرض عاد وثمود، فهى كالمَوات الذي لم تَثْبَتْ فيه عِمَارة في جَوازِ إقطاعه ، قال صلى الله عليه وسلم : « عادَتِ الأرضُ للهِ ولرَسُولِه ، ثم هِيَ لَكُم مِنِّي ، يُعنِي أرضَ عادٍ » ، وإن كان المَواتُ إسلاميًّا جرى عليه مِلْكُ المسلمين، ثم خَرِب حتَّى صار مَواتا عاطلا،

فهذهبُ الشافعي أنه لا يُمثل بالإحياء، عُرِفَ أربابُه أم لم يُعْرَفُوا ، ومذهبُ مالك أنه يُمثلك بالإحياء، عُرِف أربابُه أم لم يُعْرَفُوا ، ومذهبُ أبى حنيفة أنه إن عُرِف أربابُه لم يُمثلك بالإحياء، وإلّا مُلك ، ثم إذا لم يجز أنْ يُمثلك بالإحياء على مذهب الشافعي، فإن عُرِف أربابُه لم يجُزُ إقطاعُه ، وإن لم يعرفوا جاز إقطاعُه وكان الإقطاعُ شرطًا في جَواز إحيائه ، فإذا صار المواتُ إقطاعً لمن خَصَّه الامامُ به لم يستقرّ مِلْكُه عليه حتى يُحيِّية ويكُل إحياؤه ، فإنْ أمسك عن إحيائه كان أحقّ به يدًا وإن لم يَصرْ له ملكا .

وأمَّا العامر: فإن تعَيَّن مَالِكُوه، فلا نَظَر للسلطان فيه إلا ما تعلَّق بتلك الأرض من حُقُوق بَيْتِ المال إذا كانت فى دار الإسلام، سواء كانت لمسلم أوذِمِّ، وإن كانت فى دار الحرب التى لم يثبُت عليها للسلمين يدُّ جاز للإمام أن يُقْطِعَها ليملكها المُقْطَع عند الظَّفَر بها ، كما أقطع النبيُّ صلى الله عليه وسلم تميمًا وأصحابه أرضًا بالشأم قبل فتحه، على ماتقدم ذكره فى أول الباب .

وإن لم يتعيَّنُ مالكُوه: فإن كان الإمامُ قد آصطفاه لبَيْتِ المال من فُتُوح البلاد: إما بحق الحُمْس، أو باستطابة نفوس الغانمين، لم يَجُنْ إقطاعُ رقبته: لأنه قد صار باصطفائه لبيتِ المال مِلْكا لكاقة المسلمين، فصار على رَقبته حكمُ الوقف الوقف الوبّد؛ والسلطانُ فيه بالحيار بين أن يستغلّه لبَيْت المال وبين أن يتخيّر له من ذوى المكنة والعمل من يَقُوم بعارة رقبته، ويأخُذُ حَراجه، ويكونُ الخراجُ أجرةً عنه تُصرَف في وجوه المصالح.

<sup>(</sup>١) عبارة الأحكام السلطانية «وان لم يجزعلى مذهبه أن يملك» الخ والضمير عائد على أبى حنيفة ، وحرر.

<sup>(</sup>٢) عبارة ''الأحكام''السلطانية «فجرى على رقبته حكم الخ» وهي أوضح ·

و إن كان العامر أرضَ حراجٍ لم يُحُزُّ إنطاعُ رِقابِها تمليكًا .

وأما إقطاعُ خراجِها فسيأتى في إقطاع الآستغلال فيما بعْدُ، إن شاء الله تعالى .

وإن كان المَوَاتُ قد مات عنه أربابُه من غير وارث، صار لَبَيْت المال مِذْكَا لَعامَّة المسلمين. ثم قيل: تصيرُ وقفا على المسلمين بجَرَّد الانتقال الى بيت المال، لا يُحُوز إقطاعُها ولا بيعُها. وقيل: لاتصيرُ وقفا حتَّى يَقفِها الإمام، ويجوز للإمام بيعُها اذا رأى فيه المصلحة ويُصْرَف ثَمَنها في ذَوى الحاجات. ثم قيل: يجوزُ إقطاعها كا يجوز بيعها، ويكون تمليك رَقبتها بالإقطاع كتمليك ثَمَنها. وقيل: لا يجوز إقطاعها وإن جاز بيعُها: لأن البيع معاوضةُ والإقطاع صِلَة.

الضرب الثاني ( من الإقطاع إقطاع الاستغلال )

وهو : إمَّا خَرَاجُ أو عُشر .

فأما الخَرَاج: فان كان من يُقْطِعه الإمامُ من أهل الصَّدَقات لم يجز أن يُقْطَع مالَ الخَراج: فان كان من يُقْطِعه الإمامُ من أهل الفَيْءِ الخراج: لأن الخراج فَيُ لايستحقُّه أهل الفيء وأجاز إقطاعه أبو حنيفة .

و إن كان من أهل المصالح ممن ليس له رِزْق مفرُوض فلا يصبُّ أن يُقْطَعَه على الإطلاق و إن جاز أن يُعْطَىٰ من مال الحراج: لأنهم من نَفْل أهل الفَيْء لا من فَرْضه، وما يُعْطَوْنه إنما هو من عَلَّات المصالح، فإن جُعِل لهم من مال الحراج شيءٌ أُجْرِي عليه حكمُ الحَوالة لاحُكمُ الإقطاع.

و إن كان من مُرْتَزِقة أهـلِ النَّيْء وهم أهلُ الجَيْش، فهم أَخَصُّ الناس بجواز الاقطاع: لأن لهم أرزاقا مَقَدَّرةً تُصْرف اليهم مَصْرِف الاستحقاق، من حيث إنها أعراضٌ عما أرْصَدُوا نفوسهم له من حماية البَيْضةِ والذَّبِّ عن الحريم.

ثم الخراج: إما حِرْيَةُ وهو الواجب على الجَمَاجم، وإما أُثْرة وهو الواجِبُ على رِقَابِ الأرض. فإن كان جزيةً لم يجز إقطاعُه أكثَرَ من سَنَةٍ ، لأنه غير موثُوق باستحقاقِه بعدَها لاحتمال أن يُسْلِم الذمِّيّ فترولَ الجزيةُ عنه ، وإن كان أجرةً جاز إقطاعُه سنينَ لأنه مستقر الوجوب على التأبيد .

#### ثم له ثلاث أحــوال:

إحداها \_ أن يُقدّر بسنين معلومة ، كما إذا أقطعَه عَشْر سنين مثلا ، فيصحُ ، بشرط أن يكون رزْق المُقْطَع معلوم القَدْر عند الإمام ، وأن يكون قدرُ الخراج معلومًا عند الإمام وعند المُقْطَع ، حتَّى لوكان مجهُولا عندهما أو عند أحدهما لم يصحَّ ، ثم بعد صحَّة الإقطاع يُراعى حالُ المقْطَع في مُدّة الإقطاع : فإن بق إلى القضاء مُدّة الإقطاع على حال السلامة فهو على استحقاق الإقطاع إلى القضاء المدّة ، وإن مات قبل انقضاء المُدّة بطل الإقطاع في المدّة الباقية ، ويعودُ الإقطاع إلى بيت المال ، وإن كان له ذرِّية دخَلُوا في عطاء الذراريِّ دُونَ أرزاق الأجناد ، ويكون ما يُعْطَوْنه تسبَّبا لا إقطاع ، وإن حدَث بالمُقْطَع زمانةُ في تلك المدّة فني بقاء الإقطاع قولان : المحدهما) أنَّ إقطاعه باقِ عليه إلى انقضاء المدّة (والثاني) أنه يُرتَجَع منه ،

الشانية \_ أن يُقْطَعَه مدّة حَياته ثم لَعَقَبه وورثتِه بعد موته ، فلا يَصحُّ : لأنه يخرُج بذلك عن حَقُوق بيتِ المال إلى الأملاك المورُوثة ، فلو قَبَض منه شيئا بَرِئ أهلُ الخراج بقَبْضه : لأنه عقدٌ فاسدُ مأذُونٌ فيه ويُحاسَب به من جملة رِزْقه : فان

كان أكثَرَرَدَّ الزيادة، وإنكان أقلَّ رَجَع بالباق، وعلى السلطان أن يُظهر فسادَ الإِقطاع حتَّى يمتنعَ هو من القَبْض و يمتنع أهــل الخراج من الدَّفْع ولم يبرُّوا بما دفعوه إليه حينئذ.

الشالثة \_ أن يُقطَعه مدة حياته . ففي صِحَّة الاقطاع قولان للشافعي بالصحَّة والبطلان، ثم إذا صَّحَ الإقطاع فللسلطان آسترجاعه منه فيها بَعْدَ السنة التي هو فيها، ويعودُ رِزْقه إلى ديوان العطاء . أما السنة التي هو فيها : فإن حَلَّ رزقُه فيها قبل حلول خراجها لم يسترجع منه في سنته لاستحقاق خراجها في رزْقه ، وإن حل خراجها قبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه : لأنَّ تعجيلَ المؤجَّل وإن كان جائزا فليس بلازم .

وأما العُشْر فلا يصحُّ إقطاعُه، لأنه زكاةُ الأصناف، فيعتبر وصفُ آستحقاقِهم عند دفعها إليهم، وقد يجوز أن لا يُوجدَ فلا تجِب.

قاتُ: هذا حكم الإقطاع في الشريعة، وعليه كان عملُ الحلفاء والملوك في الزمن السالف، أما في زماننا فقد فَسَد الحالُ وتغيرت القوانينُ ، وخرجت الأمورُ عن القواعد الشرعية، وصارت الإقطاعاتُ تَرد من جهة الملوك على سائر الأموال: من خراج الأرضينَ ، والحزية ، وزكاة المواشي، والمعادن ، والعُشر، وغير ذلك ، ثم تفاحش الأمرُ وزاد حتى أقطعوا المُكوس على اختلاف أصنافها ، وعمّت بذلك البَلوي، والله المستعانُ في الأمور كلّها!

#### الباب الشانى مر. المقالة السابعــــة

( فيما يُكْتَب في الإقطاعات في القديم والحديثِ ، وفيه فصلان )

#### 

والأصل فيه مارُوى أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلم أقطع تَمِيمًا الدَّارِيُّ أرضًا بالشأم وَكَتَب له بها كِتَابًا .

وقد ذكر الحافظ آبن عساكر في تاريخ دِمَشْقَ فيه طُرُقا مختلفة ، فروَى بسنده إلى زياد بن فائد، عن أبيه فائد، عن جدّه زياد بن أبي هند، عن أبي هند الداري أنه قال : قَدَمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مَكّة ونحن ستّة نَفَر : تميمُ بنُ أوس، ونُعَيْم بنُ أوس أخوه ، ويزيدُ بنُ قيس، وأبو هند بنُ عبد الله ، وهو صاحب الحديث، وأخوه الطيّبُ بنُ عبد الله [كان آسمُه برا] فسماه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأخوه الطيّبُ بنُ عبد الله إكان آسمُه برا] فسماه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقطعنا عبد الرحن، وفاكهُ بنُ النعان ، فأسلَمْنا وسألنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقطعنا أرضا من أرض الشام، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «سَلُوا حيْثُ شِئْتُم» . فقال تميمُ أن نسأله بيت المَقْدس وتُورَها ، فقال أبو هند : [هذا محلُ مُلك العجم] وكذلك يكون فيها مُلك العرب وأخاف أن لا يَتِمَّ لنا هذا ، فقال تميم : فنسأله العجم] وكذلك يكون فيها مُلك العرب وأخاف أن لا يَتِمَّ لنا هذا ، فقال تميم : فنسأله

<sup>(</sup>١) في ''سيرة آبن هشام'' عدهم ثمانية .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ''سيرة ابن هشام'' ج ٢ ص ١٩٥ وهي لازمة لصحة المقام .

<sup>(</sup>٣) في ''سيرة آبن هشام''۔ عبدالله ـ وأن الذي سماه عبدالرحمن إنمـا هو عرفة بن مالك ولم يذكر هنا .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من "السيرة الحابية وتاريخ ابن عساكر المحفوظ بدار الكتب الأزهربة".

بيت حِبْرِينَ و ُكُورَتها ، فقال أبو هند : هـذا أكبر وأكبر . فقال : فأين ترى أن نسأله ؟ فقال : أرى أن نسأله القُرَى التي يقع فيها تلُّ مع آثار إبراهيم ، فقال تميم : أصبت و وُقَقت \_ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم : «أَنْجُبُ أَن تُخْبِرَنى بما كنتُمْ فيـه أو أُخبِرَك ؟ » \_ فقال تميم : بل تُخْبِرنا يارسول الله نزدادُ إيمانًا \_ بما كنتُمْ فيـه أو أُخبِرك ؟ » \_ فقال تميم : بل تُخْبِرنا يارسول الله نزدادُ إيمانًا \_ فقال رسول الله عليه وسلم : «أردْتُمْ أمرًا فأراد هذا غَيْرَه» ونعم الرأى رأى \_ قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة جِلْدٍ من أَدَم ، فكتب لن فيها قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة جِلْدٍ من أَدَم ، فكتب لن فيها كام كناما نُسْخته :

« بسم الله الرحمر الرحم »

«هــذا [كتابُ ] ذُكر [فيه] ما وَهَب مِحدُّ رسولُ الله للدَّارِ يِّين إذا» «أعْطاه اللهُ الأرضَ. وَهَب لهم بيت عَيْنُونَ وحَبْرُونَ، و بيتَ إبراهيم» «بَمَنْ فيهِنَّ لهم أبدًا».

«شهرِد عبَّاسُ بنُ عبد المطَّلب، وجَهْم بنُ قيس، وشُرَحْبِيلُ بنُ» «حسَنةً، وكَتَب» .

قال: ثم دخل بالكتاب إلى منزله فعالج فى زاوية الرَّقعة وغَشَّاه بشيءٍ لا يُعْرَف، وعَقَده مر. خارج الرُّقعة بسَــيْرِ عُقْدتين، وخرج إلين به مَطْوِيًّا وهو يقول: ( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوه وهذا النَّيِّ والَّذِينَ آمَنُوا واللَّهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''السيرة الحلبية'' ج ٣ ص ٢٩٦ وتاريخ ابن عساكر .

<sup>(</sup>۲) فى "السيرة الحلبية" ص ۲۹٦ ج ٣ « وخزيمة بن قيس » •

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل بمقداركلمة ، والتصحيح من تاريخ ابن عساكر .

ثم قال : آنصرِفُوا حتَّى تسمَعُوا بِي قد هَاجَرْتُ . قال أبو هند : فانصَرَفْنا . فلما هاجر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، قَدِمْنا عليه فسألْناه أن يُجَدِّد لذا كِتَابا ، فكتب لنا كتابا نُسْخَتُه :

#### « بسم الله الرحمن الرحميم »

«هذا ما أنْطَى عُد رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لتَميم الدَّارِيّ» «وأصحابه ، إنِّي أَنْطَيْتُكُم عَيْنُونَ وحَبْرُونَ والرطوم و بيْتَ إبراهيم برُمَّتَهِم» «وجميع مافيهم نَطَيَّة بَتٍّ، ونَفَّذْتُ وسَلَّمت ذلك لهم ولأعْقابِهم مِنْ» «بَعْدهِم أَبدَ الأَبدَ، فَمَنْ آذاهُمْ فيها آذاه الله ».

«شهِد أَبُو بَكُرْ بِنُ أَبِي قُافَة ، وعُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ، وعَثَمَانُ بِنُ عَفَّانَ ، » «وعلِيُّ بِنُ أَبِي طَالَبٍ، ومعاوِيةُ بِنُ أَبِي سُفْيانَ، وَكَتَبِ » .

فلما قُبِض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر، وَجَّه الجنودَ إلى الشأم، فكتب لنا كتابًا نُسْختُه :

#### « بسم الله الرحمن الرحميم »

«مِن أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ إِلَى عُبَيدةَ بِنِ الجَّرَّاحِ ، سَلامٌ عليك فإِنِّي » (مَن أَبِي السَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

«أما بعد، آمْنَعْ مَنْ كان يُؤْمِن بِاللّهِ واليَوْم الآخِرِ من الفَسَاد» «في تُورَى الدَّارِيِّينَ ؛ و إِنْ كان أَهْلُهِا قد جَلَوْا عنها وأرادَ الدَّارِيُّون»

وروى بسنده أيضا إلى الزَّهرِيِّ وَهُورِ بنِ يزيدَ عن راشد بن سَعْد، قالا: قام تميَّ الدارِيُّ وهو تميمُ بنُ أُوسٍ، رجلٍ من لَحَمْ، فقال يارسولَ الله، إنَّ لى جيرةً من الرُّوم بفلسَطينَ لهم قريةُ يقال لها حَبْرى، وأُخرى يقال لها بيْتُ عَيْنُون : فإنْ فتحَ الله عليك الشأم فهَبُهُما لى، قال : هُمَا لك، قال : فاكتُبْ لى بذلك، فكتَبَ له :

#### «بسم الله الرحمر الرحم»

«هـذاكتابٌ من محد رسولِ الله صلّى الله عليه وسـلم لتميم بنِ أَوْسٍ»
«الدارِيّ ، إِنَّ له قَرْية حَبْرى و بَيْتَ عَيْنُون قَريَتُها كلَّها سَهْلَها وجَبلَها»
«وماءَها وحَرَّتُها وأنباطَها و بَقَرها ولَعقبه من بعـده لا يُحاقُّه فيهـا أحدً»
«ولا يلجه عليهم أحدٌ بظُلْم . فمن ظَلَمهم أو أخذ من أحدٍ منهم شيئا»
«فعليه لعنةُ اللهِ والملائكة والناسِ أجمعين» وكتب على .

فلما وَلِي أَبُو بَكُرَكْتُب لهُم كَتَابًا نُسْحَتُه :

«هذا كتابٌ مِن أبي بكرٍ أمينِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي » «أستُخْلِف في الأرضِ بعده ، كتبه للدَّارِيّين أن لا تُفْسَدَ عليهم مَأْ تُرتُهم » «قريةُ حَبْرى و بيتُ عَيْنُون ، فمن كان يَسْمَع و يُطيع فلا يُفْسِد منها شيئا » «وليتُمْ عمرُو بنُ العاصِ عليهما فليمنعُهما من المُفْسِدين » .

وروى آبن منده بسنده إلى عمرو بن حَرْم رضى الله عنه أنه قال : أقطعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم تميًّا الدارِى"، وكَتبَ :

#### «بسم الله الرحمن الرحميم»

«هذا كتابٌ من مجدٍ رسولِ الله لتميم بنِ أوْس الدارِيّ ؛ إنَّ له صِهْيَوْنَ» «قريَتُهَا كَتَابً من مجدٍ رسولِ الله لتميم بنِ أوْس الدارِيّ ؛ إنَّ له صِهْيَوْنَ» «قريَتُها كلَّها سَهْلَها وجبَلَها ومَاءَها وكُرُومها وأنْباطها ووَرَقها ولعقبه مِن » (بعده لا يُحاقُه فيها أحدٌ ، ولا يَدْخُل عليه بِظُلْم ، فمن أراد ظُلْمَهم» «أوْ أخذه منهم فإنّ عليه لعنة الله والملائكة والناسِ أجمعين» .

قلتُ : وهــذه الرَّقعةُ التي كَتَب بها النبيّ صلى الله عليه وســلم موجودةً بأيدى التميميين خُدَّامٍ حَرَم الخليل عليه السلام إلى الآنَ، وكُلَّما نازعَهم أحدُّ أتوا بها إلى السيطان بالديار المصريّة ليقفَ عليها ويكُفَّ عنهــم من يَظْلِمهم ، وقد أخبرنى برؤيتها غيرُ واحدٍ، والأديمُ التي هي فيه قد خَلِق لطُول الأمَد .

الفصلل الشانى من المقالة السابعة من الباب الشانى من المقالة السابعة (في صورة ما يُكتَب في الإقطاعات، وفيله طرفان)

الطـــرف الأوّل (فياكان يُكتَب من ذلك في الزَّمَن القديم )

وكانتِ الإقطاعات في الزَّمن الأوّل قليلة ، إنَّمَا كانت ثُجْبِي الأموالُ إلى بَيْت المال ثم يُنْفَق منه على الحُنْد على ما تقـدم ذكره ، ورُبَّمَا أقطعُوا القرية ونحوها وقررُوا على مُقْطَعِها شيئا يقومُ به لبَيْتِ المال في كل سنةٍ ، ويُسَمُّون ذلك المقاطعة .

ثم ما كان أيكتب في ذلك على ضربين ، كلاهما مفتتَح بلفظ «هذا»:

الضـــرب الأقول (ماكان يُكتَب عن الخلفاء، ولهـــم فيه طريقتان )

الطريقية الأُولى ( طريقة تُكَاّب الخُلفاء العبَّاسيِّين ببغدَادَ )

وكان طريقُهم فيها أن يُكتَب « هــذا كتابٌ من فلان ( بَلَقَب الخليفة ) إنك ذكرتَ من أمْر ضَيْعَتِك الفلانية كذا وكذا ، وسألتَ أميرَ المؤمنين في كذا وكذا ، وقد أجابك أميرُ المؤمنين إلى سُؤالك في ذلك ونحوه » .

وهـذه نسخةُ مُقاطعةٍ ، كُتِب بها عن المُطِيع لله الخليفةِ العبَّاسيّ ، من إنشاء أبي إسحاقَ الصابِي، وهي : هذا كتابُ من عبد الله الفَصْلِ، الإمامِ المُطِيع لله أمير المؤمنين، لفلان بن فلان، إنّك رفَعْتَ قِصَّتَك تذكُر حالَ ضَيْعتِك المعروفة بكذا وكذا، من رُسْتاق كذا وكذا، من طَسُّوج كذا وكذا ؛ وأنها أرضُّ رقيقةٌ قد تَوالى عليها الخَرَاب ، والعَلَق أكثرها بالسَّد والدَّعَل، وأنَّ مثلَها لاتتَسِع يدُ الليالي للإنفاق عليه ، وقلب بالاسله (؟) واستخراج السَّدُ والدَّعَل ، وأنَّ مثلَها لاتتَسِع يدُ الليالي للإنفاق عليه ، وقلب الاسله (؟) واستخراج مُقاطعُك عن هذه الضَّيعة على كذا وكذا من الورق المُرسَل في كلِّ سنة على استقبال من قطعت من هذه الضَّيعة على كذا وكذا من الورق المُرسَل في كلِّ سنة على استقبال من قول الحدر من كلِّ سنة ، ولا تُثبَع بنقض ولا يتأوّلُ فيها متأوّل ، ولا تُعترَضُ في مستأنف الأيَّام، [إن] آجتهَدْتَ في عمارتها ، وتكلَّفْت الإنفاق عليها واستيخراج في مستأنف الأيَّام، [إن] آجتهَدْت في عمارتها ، وتكلَّفْت الإنفاق عليها واستيخراج مندودها ، وقَفْلَ أراضيها واحتفار سواقيها ، واجتلاب الأكرة إليها ، وإطلاق البذور والتقاوى فيها ، وإرْغاب المُزارعين بتخفيف طُسُوقها بحق الرقبة ومُقاسماتها ، وكان في ذلك توفيرٌ لحقّ بَيْت المال وصلاحٌ ظاهر لايختَلُ .

وسألت أميرالمؤمنين الأمر بذلك والتَّقدُّمَ به والإسْجالَ لك به، و إثباته في ديوان السَّواد ودَواوِين الحَضْرة وديوان الناحية ، وتَصْيِيره ماضيًا لك ولَعقبك وأعقابهم ، ومَنْ لعَلَّ هذه الصَّيْعة أو شيئًا منها ينتقلُ اليه ببيع أو ميراثٍ أو صَدَقةٍ أو غير ذلك من ضُرُوب الانتقال .

و إنَّ أمير المؤمنين بإيثاره الصَّلاح، واعتاده أسبابه، ورَغْبته فيما عاد بالتوفير على بَيْت المَال، والعارة والتَّرفيه للرَّعية، أَمَرَنا بالنظر فيما ذكرته، واستقصاء البَحْثِ عنه، ومَعْرفة وجه التدبير، وسبيل الحظّ فيه، والعمل بما يُوافق الرَّشْد في جميعه، فرُجِع إلى الدِّيوان في تعرَّف ماحكيتَه من أحوال هذه الضَّيعة، فأَنْفذ منه رجلُ مختارٌ ثِقةً مأمونٌ، من أهل الخبرة بأمور السّواد وأعمال الحَرَاج: قد عَرَفَ أميرُ المؤمنين أمانتَه وعِلْمَه ومعرفَته، وأمر بالمَصير إلى هذه الناحية، وجَمْع أهلها: من الأدلّاء والأكرة والمُزارعين ، وثقات الأمناء والمُجاورين ، والوقوف على هده الأقرحة ، وإيقاع المساحة عليها ، وكشف أحوال عامرها وغامرها ، والمَسبير على حدُودها، وأخذ أقوا لهم وآرائهم في وجه صلاح وعمارة قراح قراح منها ، وما يُوجبُه صوابُ التدبير في التمستة من المقاطعة بالمَبْلغ الذي بذَلته ، وذكرت أنه زائدٌ على الارتفاع ، والكتاب فيما التمستة من المقاطعة بالمَبْلغ الذي بذَلته ، وذكرت أنه زائدٌ على الارتفاع ، والكتاب عبده منه أمضاه ، وما رأى الاستظهار على نَظر الناظر فيه استظهر فيما يرى منه ، حقى يقف على حقيقته ، ويرشم ما يعمَل عليه .

فذكر ذلك الناظرُ أنه وقَفَ على هـذه الضَّيْعةِ ، وعلى سائر أَفْرِحَتِها وحُدُودها ونطاقها ، بمشهد من أهل الخبرة بأحوالها : من ثقات الأدلاء والمحاورين ، والأَكرة والمزارعين ، والأُمناء الذين يُرجَع الى أقوالهم ، ويُعمَّلُ عليها ، فوجد مِ احَة بطُونِ الأَقْرِحة المزدَرعة من جميعها ، دُون سَواقيها و برُورِها وتلالها وجنائيها ومستنقعاتها ، وما لا يُعتَمد من أرضها ، بالجَرِيب الهاشميّ الذي تُمسح به الأرضُ في هذه الناحية كذا وكذا جَرِيباً : منها جميعُ القَرَّاح المعروفِ بكذا وكذا ، ومنها قراح كذا وكذا ، ومنها الحضن والبيوتُ ، والساحاتُ ، والحَراجة الى عظيم التَّونة وفَرْط النَّفقة على ما حكيته وشكونه ، ونظر في مِثْدار أصل هذه الخَرَّانات ، وما الضَّيعة ، وما يجب عليها ، وكشفَ الحالَ في ذلك .

ونَظَر أمير المؤمنين فيما رفعه هــذا المؤتَّمَنُ المُنفَذُ من الديوان، وآستظهر فيه بمــا رَآه من الأستظهار، ووجبَ عنده من الأحتياط، فوجد مارفَعه صحيحًا صحَّةً عرَفها أميرُ المؤمنين وعَلمها، وقامتُ في نَفْسه، وثبتَتْ عنده، ورأى إيْقاعَ الْمُقاطَعة التي ٱلْمَسْتَهَا عَلَىٰ حَقِّ بَيْتِ المَالَ في هذه الضَّيعة ، فقاطَعَك عنه في كلِّ سنة هلاليَّة ، على ٱستقبال سـنة كذًا وكذا الخراجية ، على كذا وكذا : درْهما صحَاحًا مُرْسَلَة بغير كَسْر ولا كِعاله (؟) ولا حتَّى حَرْب ولا جَهْبذة، ولا مُحاسَبةٍ ولا زيادةٍ، ولا تَهْيء من جميع الْمُؤَن وسابق التواقيع والرُّسُوم . تؤدَّىٰ في أقل المحرَّم من كلِّ سنة ، حسَبَ ما تُؤدَّىٰ المقاطعةُ، مقاطعةً ماضيةً مُؤَبَّدة ، نافذةً ثابتة ، على مُضيِّ الأيام ، وَلُزُوم الأعوام، لاَتُنْقَض ولا تُفْسَخ ، ولا تُتْبُع ، ولا يُتأوَّل فيهما ، ولا تُفَيَّر . على أن يكون هــذا المَــالُ : وهو من الوَرق المرسَــل كذا وكذا في كل ســنة مؤدًّى في بيت المــال ، ومصحَّحا عند من تُورَد عليه في هذه الناحية أموالُ خَراجهم ومقاطعاتُهم وجباياتُهم، لا يُعْتَلُ فيها بآفة تَأْحَق الغَلَّات، سماويَّة ولا أرضيَّة، ولا بتَعَطُّل أرض، ولا بقُصُور عمارة ، ولا نُقْصان رَيْع ، ولا بانحطاط سعْر ، ولا بتأثَّر قَطْر ، ولا بشرْب غَلَّة ، ولا حَرَق ولا شَرَق، ولا بغير ذلك من الآفات بوجُّه من الوجوه ، ولا بسَّبَب من الأسباب؛ ولا يحتَجُّ في ذلك بُحُجَّة يحتجُّ بها التنا (؟)، والمُزارعُون، وأربابُ الخَرَاج في الْآلْتِوَاءِ بما عليهم، وعلى أن لايدخُلَ عليك في هذه المُقاطعة يَدُ ماسِح ولا مُخَنِّ، ولا حازر، ولا مقدَّم، ولا أمينٍ، ولا حاظِر، ولا ناظِرٍ، ولا متدِّم، ولا متعرِّف لحال زراعة وعمارة، ولا كاشف لأمر زَرْع وعَلَّة، ماضيًّا ذلك لك ولَعَقبك من بعدك، وأعقامهم ، وورَتَتك ووَرَثتهم ، أبدًا ما تناسَلُوا ، ولن عسىٰ أن تنْقلَ هذه الأَقْرِحةُ أوشىءٌ منها إليه بإرْثٍ، أو بَيْع، أوه بة، أو تَحْل، أوصَدَقة، أو وَثْف، أو مُناقَلَة، أو إجارة، أو مُهايَّأَة، أو تمليك، أو إقرار، أو بغير ذلك من الأسباب التي تنتقلُ بها

الأملاك من يَد إلى يَدٍ، ولا يُنقضُ ذلك ولا شيء منه، ولا يغير ولا يفسخ، ولا يُزال ولا يبَسدُل، ولا يعقرَض فيه بسبب زيادة عمارة، ولا ارتفاع سعْر ولا يَعَلَق ، ولا رَعَاء رَيْع، ولا إحياء مَواتٍ، ولا اعتال مُعطَّلٍ، ولا عمارة ولا وُفُور غَلَّة، ولا زَكاء رَيْع، ولا إحياء مَواتٍ، ولا اعتال مُعطَّلٍ، ولا عمارة خراب، ولا استحداث غلات لم يَحْر الستحداث ولا استحداث المعتراج عامرٍ، ولا مستحداث المعتراة ولا يُعَسَّحُ ما عسى أن يُغْرس بهذه الأقرحة : الستحداث الشَّخ والمعدود والكُرم، ولا يُتأقل عليك فيا لعل أصل المساحة من النَّخ وأصناف الشَّجَر المعدود والكُرم، ولا يُتأقل عليك فيا لعل أصل المساحة أن تزيد به فيا تُعمّره وتستخرجُه من الجَبايين والمستنقعات، ومواضع المشارِب المُستغنى عنها، إذ كان أميرُ المؤمنين قد عرف جميع ذلك، وجعل ما يجب على شيء منه عند وجو به داخلًا في هذه المُقاطَعة، وجَاريا مَعَها .

على أنّك إن فصّات شيئًا من مال هذه المُقاطَعة على بعض هذه الأقرحة من جميع الصَّعيعة، وأفردت باقي مال المقاطعة بباقيها عند ملك ينتقلُ منها عن بَدل، أو فَعَل ذلك غيرك ممّن جُعِل له في هذه المقاطعة ما جُعِل لك من وَرَثتك ووَرَثتهم، وعقبك وأعقابهم، ومَنْ لعلّ هذه الصَّيعة أو شيئًا من هذه الأقرحة ينتقلُ إليه بصَرْب من ضُروب الانتقال، قبل ذلك التفصيلُ منهم عند الرِّضا والاعتراف ممن تَفْصِلُون عليه، وعُومِيْتم على ذلك، ولم يُتأقل عليهم في تَهْيء منه.

وعلىٰ أنك إن التمست أو التمس مَن يَقُوم مَقاءكَ ضَرْبَ مَنَارِ علىٰ هذه الضيعة ، أعرَف به حُدُودُها ورسومُها وطُرُقها ، ضُرِب ذلك المَنَار أيَّ وَقْتِ التمسُوه ، ولم يُعَفُّ عِلَّة في هده يُعَفُّوا منه ، ولم يُجعَلُّ عِلَّة في هده يُعَفُّوا منه ، ولم يُجعَلُّ عِلَّة في هده المقاطعة ، إذْ كانت شهرةُ هذه الضيعة وأقْرِحتها في أماكنها ، ومعرفةُ مجاورِها بما ذُكر من تسميتها ومساحتها ، تُغنى عن تَحْديدها أو تَحْديد شيءٍ منها ، وتَقوم مقام المَنَار

<sup>(</sup>١) الجبابين الصحارى .

في إيضاح معالمها ، والدّلالة على حُدُودها وحُقُوقها ورسُومها ، وقد سَوَّعَك يافلانُ آبِن فلان أميُر المؤمنين وعقبَك مر بعدك وأعقابَهم ، ووَرَثَتَك وورثتَهم أبدًا ماتناسلُوا ، ومَن تنتقل هذه الأقرحةُ أو شيء منها إليه بعميع الفصل بين ماكان يأزَم هـذه الضّيعة وأقرحتها من حقّ بيت المال وتوابعه ، على الوضيعة التامة ، وعلى الشروط القديمة ، وبين ما يلزمها على هذه المقاطعة ، وجعل ذلك خارجًا عن حاصل طَشُوج كذا وكذا ، وعما يرفعُه المؤتمنون ، ويُوافق عليه المتضمّنُون ، على غاير الدهر ومّ السنين ، وتعاقبُ الأيّام والشهور .

فلا تُقْبل فى ذلك سِعايةُ ساعٍ، ولا قَدْحُ قادِح، ولا قَرْفُ قارِف، ولا إغْراءُ مُغْر، ولا قولُ معنف، ولا يُرْجَع عليك فيا سُوِّغَتَه ونُظِرَ لك به فى حالٍ من الأحوال، ولا يُرْجَع فى التقريرات، ولا تنقَصُ بالمعاملات وردِّها إلى قوام أُصُولها، ولا ضَرْب ولا يُرْجَع فى التقريرات، ولا تنقَصُ بالمعاملات وردِّها إلى قوام أُصُولها، ولا ضَرْب، ن ضُرُوب الحُجْجَ والتأويلات، التى يتكلم عليها أهلُ العَدْل على سبيل الحُمْ والنظر، ولا تكلّف يافلان بن فلان، ولا عقبُك من وأهل الجور على سبيل العُدْوان والظّلم، ولا تكلّف يافلان بن فلان، ولا عقبُك من بعدك، ولا ورثتُك، ولا أعقابُهم، ولا أحدُّ من تخرُج هذه الضَّيعة أو هذه الأوْرِحة أو شيءٌ منها إليه، على الوجوه والأسباب كلّها \_ إخراج تَوْقيع، ولا كتاب مجدَّد، ولا منشور بانفاذ شيءٍ من ذلك، ولا إحضار سِجِلٌ به، ولا إقامة شُجَّة فيه فى وقت من الأوقات ،

وعلىٰ أن لا يَلزَّمَك ولا أحدًا ممن يقُوم مَقامَك في هذه المقاطَعة مَـُونةً، ولا كُلْفةً، ولا كُلْفةً، ولا ضَريبةً، ولا زيادةً، ولا تقسيط كراء منه، ولا مصلحةً، ولا عاملُ بريد، ولا نفقةً، ولا مئونةُ جماعة، ولا خفارةً، ولا غيرُ ذلك . ولا يَلزُم بوَجْه من الوجوه في هذه المقاطَعة زيادةً على البلغ المذكور المؤدّى في بيت المال في كلّ سنةٍ خراجية،

وهو من الوَرِق المُرْسَل كذا وكذا، ولا تمنَعُ من رَوْز جِهْبِذ أو حُجَّةِ كاتب أو عامل بما لهذه المقاطَعَة إذا أدْبَتَ أو أدْبْتَ شيئا منه أوّلا أوّلا، حتَّى يتَكُلّ الأداء، وتحصُلَ في يَدك البراءةُ في كلّ سنة بالوفاء بجميع المال بهذه المقاطعة .

وعلىٰ أن تُعاوَنوا علىٰ أحوال العارة ، وصلاح الشَّرْب ، وتُوقَّر عليكم الصِّمافةُ والحِمايه ، والذَّبُّ والرِّعايه .

ولا يَتَعقّب ما أمر به أمير المؤمنين أحدً من ولاة العهود والامراء والوُزراء واصحاب الدواوين، والمُعتاب والعُمّان والمُشرفين، والضَّمناء والمؤتمنين، وأصحاب الخراج والمَمَاوين، وجميع طَبقات المُعاملين، وسائر صُنوف المتصرِّفين \_ يُبطِله أو يُزيلُه عن جهته، أو ينقُضُه، أو يفسَخُه، أو يغيِّره، أو يبدِّله، أو يوجِبُ عليك أو على عقبك من بعدك وأعقابهم وورَثتهم أبدا ما تناسلُوا ومن تخرُج هذه الضيعة أو على عقبك من بعدك وأعقابهم وورثتهم أبدا ما تناسلُوا ومن تخرُب هذه الضيعة أو شيء منها [اليه] حجةً على سائر طُرُق التأويلات؛ ولا يُلزِمُكَ شيئا فيه، ولا يُكلِّفُكم ولا خَشْ عن إهضائه؛ ولا ينظر في ذلك أحدَّ منهم تظر نتبيع ولا كَشْف، ولا بَحْثِ، ولا خَشْ في الدَّواوين في وقتٍ من الأوقات شيء يُعالِفُ ما رسمه أمير المؤمنين فيها: إما على طريق السَّهُو والغلَط، أو العَدُوان والظَّلْم والعناد والقَصْد، فذلك كله مردُود، وباطلٌ، ومُنفَسخُ ، وغيرُ جائز، ولا سائغ، ولا قادح في صحَّة هذه المقاطعة وثبُوتها و وجوبها، ولا معطّلِ لها، ولا مانع من تلافى المَّهُو واستِدُراكِ الغَلَط فى ذلك، ولا على من يقومُ فى هذه المقاطعة بشيء من ذلك: إذكان ما أمَر به أميرُ المؤمنين فيها أمير المؤمنين ولا على من يقومُ فى هذه المقاطعة بشيء من ذلك: إذكان ما أمَر به أميرُ المؤمنين ولا على من يقومُ فى هذه المقاطعة بشيء من ذلك: إذكان ما أمَر به أميرُ المؤمنين ولا على من يقومُ فى هذه المقاطعة بشيء من ذلك: إذكان ما أمَر به أميرُ المؤمنين ولا على من يقومُ فى هذه المقاطعة بشيء من ذلك: إذكان ما أمَر به أميرُ المؤمنين

<sup>(</sup>١) الروزالتجــــربة .

من ذلك على وجه من وجُوه الصلاح، وسبيلِ من سُبُله رآهُم وأمضاهما، وقطع بهما كلَّ آعتراض ودعوى، وآحنجاج وقَدْف، وأزال معهما كلَّ بحث و فحص، وتبعة وعلاقة، و إن كان من الشرائط فيما سَلف من السنين وخَلا من الأزمان ما هو أوْكَدُ وأحكمُ وأحوَّطُ لك، ولعقبك ووَرثتك، وأعقابهم ووَرثتهم، ومَنْ تنتقل هذه وأتم وأوسيء منها إليه مما شرط في هذا الكتاب بحال، أوجَبها لك الاحتياط على الختلاف مذاهب الفقهاء والكتَّاب وغيرهم مما للخلفاء أن يفْعَلوه وتُنفَّذ فيه أمورهم، وحُمات وحُمِلوا عليه، وهو مضاف إلى شروط هذا الكِتاب التي قد أتى عايها الذّكر، ودخلت تحت الحَصْر، ولم يكلَّف أحدُ منهم إخراج أمي به م

وإن التمست [أنت] أو أحدُّ من ورَتبك وأعقابِك، ومَنْ عسى أن تنتقِلَ هذه الضَّـيْعة والأقرحةُ أو شيءُ منها إليه في وقتٍ من الأوقات تَجْـديدَ كتابٍ بذلك، ومكاتبة عامِلٍ أو مشرِف، أو إخراج توقيع ومَنْشُورٍ إلى الديوان بمثل ماتضمَّنه هذا الكتابُ، أُجنتم إليه ولم تُمنتُوا منه .

وأمَّرَ أمير المؤمنين بإثبات هذا الكتاب فى الدَّواوِين، و إقرارِه فى يَدك، حُجةً لك ولعقبك من بعدك وأعقابِهم، ووَرَثتِك ووَرَثتِهم، ووثيقةً فى أيديكم، وفي يد من عسىٰ أن تنتقلَ هذه الضيعة أو الأقرحة أو شيءٌ منها إليه، بضَرْب من ضُرُوب الانتقال التي ذُكرت فى هذا الكتاب والتي لم تُذْكر فيه، وأن لا تُكلَّفوا إيراد [حجة] من بعده، ولا يَتَأْوَلَ عليكم مَتَأْوَلُ فيه،

فَمَن وقف على هذا الكتاب وقرأه أو قُرِئ عليه : من جميع الأمَراء، ووُلاةِ العهود والوُزَراء، والعُمَّال، والمشرِفين، والمتصرِّفين، والناظرين فى أمور الخرَاج، وأصحابِ السيوف على آختلاف طبقاتهم، وتبَائن مَنازِلهم وأعمالهم. فليمتثل ما أمَرَ به أمير

<sup>(</sup>۱) متعلق بأوكد وما بعده ٠

المؤمنين ولينفّذ لفلان بن فلان وورثته وورثتهم، وعقبه وأعقابهم، ولمن تنتقل هذه الأفرحة أو شيء منها إليه \_ هذه المقاطعة، من غير مراجعة فيها، ولا آستِمّارٍ عليها، ولا تكليف [له] ولا لأحدٍ ممن يقُوم بأمرها إيرادَ تُحجّة بعد هذا الكتاب بها، وليعمَلُ بمثل ذلك مَن وقف على نسخة من نُسَخ هذا الكتاب في ديوانٍ من دواوين الحضرة، وأعمالها أو الناحية، وليُقرّف يد فلانِ بن فلان أو يد من يُورِده و يحتجُ به ممن يقُوم مقامه، إن شاء الله تعالى .

الطريق\_ة الثاني\_ة (ماكان يُكْتَب في الإقطاعات عن الخُلَفاء الفاطميين بالديار المِصرية)

وهو على نحوٍ مما كان يُكْتَب عن خلفاء بنى العَبَّاس .

قال في وفموادّ البيان": والرسم فيها أن يُحْتَب:

أميرُ المؤمنين بمنا وهَبَه الله تعالى: من شَرَف الأَعْراق، وكَرَم الأَخْلاق؛ وَمَنَحه من عُلُوِّ الشان، وآرتِفاع السَّلطان؛ يَمْتدى بإذن الله سبحانه فى إفاضة إنعامه و بِرِّه، على الناهضين بحقُوق شكْرِه، ويُوقع أياديَه عند من يقُوم بحقِّها، ويتألَّفُها بَحَدْها، وشُكْرِها، ولاينَفِّرها ويُوحِثُها بكُفْرها؛ وبَحْدها؛ ويتحرَّىٰ بعَوَارفه المَغَارسَ التَى تُنْجِب شَجَرتُها، وتَحْلُولِي ثَمَرَتُها، والله تعالى نسألُه أن يوفِّقه فى مقاصده، ويُريَه مخايلَ الحير فى مَصادره ومَوارده؛ ويُعينه على إحسانِ يُفيضُه ويُسْبِغُه، وآمتنانٍ يُضْفيه ويَهُرْغُه.

ولما كان فلانُ بنُ فلان ممن غَرَس أميرُ المؤمنين [إحسانَه] لدَّيْه فأثمر، وأولاه طَوْلَه فشَكَر، ورآه مُسْتَقِلًا بالصَّنِيعه، حافظًا للوَديعه، مقابِلًا العارفةَ بالإخلاص في الطاعه، مُستَدَرًّا بالانْقياد والنِّباعه، أخلَافَ الفَضْل والنَّعمة (ويُوصَف الرجل

المقطّع بما تقتضيه منزلته ) ثم يقال: رأى أمير المؤمنين مضاعفة أياديه لديه ، ومُواصلة إنعامه إليه ؛ وإجابة سُؤاله ، وإنالته أقاصي آماله ؛ وتنويله ما نَحَتْ إليه أمانته ، وطمّحَت نحوه راحته ؛ وإسعافه بما رَغِب فيه من إقطاعه الناحية الفلانية ، أو الدار أو الأرض ؛ أو تسويغه ما يجب عليه من خراج مِلْكه ، وما يجرى هذا المجرى ، ثم يقال : ثقةً بأنَّ الإحسان مغروسٌ منه في أكرم مَغْرِسٍ وأزكاه ، وأحقّ مَنْزِلِ بالتنويل وأولاه ، وخرج أمْره بإنشاء هذا المنشور بأنه قد أقطعه الناحية الفلانية ، لاستقبال سنة كذا بحقُوقها وحدُودها ، وأرضها العامرة ووجُوه جباياتها ، (وينص على كلِّ حق من حقُوقها ؛ وحدّ من حدُودها ) فإذا آستوفى القول عليه ، وأبنا عليه ، وبَسْطا لأمله ، وإبانة عن خَطَره .

فَلْيَعَلَمْ ذَلَكَ كَافَّةُ الولاة والنَّظَّار والمستخْدَمين من أمير المؤمنين ورَسْمه، ليعمَلُوا عليه وبحَسَبه، ولْيَحْذَرُوا من تَجَاوُزِه وتعدِّيه، وليُقَرّ بيدِه بعد العملِ بما نُصَّ فيه، إن شاء الله تعالىٰ .

قلتُ : والتحقيق أنَّ لهم في ذلك أساليبَ : منها ما يفتتَح بلفظ «هذا» والمعروفُ أنه كان يسمَّى ما يُكتَب في الاقطاعات عندهم سِجِلَّات كالذي يُكتَب في الولايات .

\* \*

وهذه نسخةُ مَنْشور من مَنَاشيرهم ، من إنشاء القاضى الفاضلِ لولدٍ من أولاد الخليفة اسمُه حسَن ولقَبُه حُسامُ الدين مفتَتَحُ بلفظ «هذا» وهي :

هــــدا كتابٌ من أمير المؤمنــين لولده الذي جَلَّ قَــدْرا أن يُسامىٰ ، وقَرَ في ناظر الإيمــان نُورا وسَلَّتُه يدُ الله حُسَاما، وحَسُن به الزمانُ فكان وجُودُه في عطفـــه

حليـةً والنُوّة آبتساما، وأضاءتْ وجوهُ السعادة لمَنْحها بكريم اسْمَه ٱلنّساما، وتهيّأت الأقدارُ لأن تُجْرِيَ علىٰ نَقْش خاتَم إرادته آمتنالًا وآرْتساما ـ الأمير فلان، جَرْيًا على عادة أمير المؤمنين التي أوضحَ اللهُ فيها إشراقَ العوائد، وٱتِّباعاً لسنَّة آبائه التي هي سَنَن المَكارم والمراشد ، وآرتفادًا مع آرتياح [إلىٰ موارد] كرمه التي هي موارد لا يُحَلَّزُ عنها وارد، وآختصاصًا بفضله لمن كَفَاه من الشَّرَف أنَّه له والد؛ وعمومًا بما يُسُوقُه الله علىٰ يده من أرزاق العباد، و إنعامًا جعل نَجْلَه طريقَه إلىٰ أن يُفيض عَلَىٰ كُلِّ حاضِرٍ وبَادٍ . وأميرُ المؤمنين بحرُّ ينتَشيع من آله السَّحابُ المَنزَّل ، ويَمُدّهم جَوادَّ العطاء الأجزَل. أمر بكَتْبَه لما عُرضتْ لمَقامه رُقْعَةٌ بكذا وكذا ، وخرَج أمُّ أمير المؤمنين إلى وَلِيِّه وناصره، وأمينه على ما آستامنَه اللهُ عليه ومُوازره؛ السيد الأجلِّ الذي لم تزل آراؤُه ضوامنَ لَلْصَالَحَ كُوا فَلَ ، وَشُهُبُ تَدْبيره من سماء التوفيق غيرَ غاربة ولا أَوا فل ، وخدَّمُه لأمير المؤمنين لا تَقف عند الفرائض حتَّى نَتَخَطَّى إلى النَّوافل، وجاد فأخلافُ النَّعم يه حَوا فل، وأقبلَ فأحرابُ الخلاف به جَوا فل، وأيقَظَ عيونا من التدبير على الأيَّام لاَتَدِّعي الأَيَّامُ أَنها غَوا فل؛ بأن يُوعنَ إلى ديوان الإنشاء بإقطاع ناحية كذا بحَدِّها، والمعتاد من وصفها المعاد ، وما يُدُلُّ عليه الديوان من عبْرتها ، ويتحصَّل له من عَيْنها وَغَلَّمًا ؛ إلى الديوان الفُلانيِّ : إقْطاعا لاينقَطِع حكمه ، و إحسانا لايعفُو رَسْمُه ، وتسويغًا لا يطيش سَهْمُه ، وتكميلًا لا يُحْيىٰ وَشَمُّه ، وتخو يلَّا لا يُثنىٰ عَنْمُه ، يتصَرَّف فيــه هذا الديوانُ ويستبتُّ به مالكا ، ويُهاوض فيه مُشاركا ، ويزرُّعُه متعمِّلا ومضمَّنا ، و يستَثْمره عادلًا في أهله مُحْسنا ؛ لانتعقَّبه الدواوين بتأوُّل مّا ، ولا الأحوالُ بتحوُّل مّا ؛ ولا الأيَّام بتقلُّبها، ولا الأغْراض بتعَقُّبها؛ ولا آختلافُ الأيدى بتنقُّلها، ولا تعترضُه الأحكام بتأوُّلها .

<sup>(</sup>١) في الأصول هكذا «سحها» باهمال نقط الكلمة بتمامها .

وقد أوجب أميرُ المؤمنين على كلِّ وَالْ أن يتحامى هذه الناحية بضرره، و يقْصدَها بجيل أَثَره، و يُحْيَطها بحُسْن نظره، و يَتَّقَ فيها رُكوبَ عَواقِب غَرَره، و يَعْتنبَ فيها مطالبَ ورْده وصَدَره، و نزول مستقره، ولا يمكن منها مُسْتخدَما، ولا يكلِّف أهلها مَعْرما، ويُجريها مُجرى ما هو من الباطل حمى؛ مالم يقل فيها بميل، أو يُحَف من سُبُلها سبيل، وله أن يتطلَّب الجاني بعينه، و يقتضيه بأداء ما استوجَبَ من دَيْنه، وأخذُه مَسُوقا بجرائم ذَنْبه إلى مَوْقف حَيْنه، فَمَن قرأه فليعمَل به .

\*

وهذه نسخة سجلً بإقطاع، عن العاضد آخِرِ خلفاء الفاطميين أيضا لبعض أُمَراء الدولة، من إنشاء القاضي الفاضل أيضا، وهي :

أميرُ المؤمنين \_ وإن عَمّ جودُه كما عَمّ فضلُ وجُوده، وساركثيرُ إحسانِه وبرِّه في سُهول المعُمور وُنجُوده، ورحمَ اللهُ الخلق بما آستأُثَره دُونَ الخلق من قُرْبه في سُهول المعُمود ونجُوده، ورحمَ اللهُ الخلق بمن جَدِّه، والضاربِينَ معه في أنصِباء بَعْده، ون سُكُلته الزكيَّة، وطينتِه المُسْكِيَّة، وأعراقِه الشريفة، وأنسابه المُنيفة، فكُل غَرَّاء سُكلته الزكيَّة، وطينتِه المُسْكِيَّة، وأعراقِه الشريفة، وأنسابه المُنيفة، فكُل غَرَّاء لا تُعْفَىٰ أوضاحُها، إلا إذا فاضَتْ أنوارهم، وكل عَذراء لا يُعْهَد إسْماحُها، إلا إذا واضَتْ أخطارُهُمْ .

ولَتَّا عُرِضت بحضْرته ورقَةً من ولده الأميرِ فلان الذي أُذَرّ اللهُ به عينَ الإسلام، وأَنجَزَ به دَيْنَ الأيَّام ، وأطلعه بَدْرًا في سماء الحَسَب، وجَلَا بأنواره ظَلَام النُّوب، وآمتاح من مَنْبَع النبوة وآرتَوي ، وأستَوْلى على خصائص الفَضْل الجَلِيِّ وٱحتَوى ،

<sup>(</sup>١) أي القيادها .

وأعد الله لسعد الأئمة ذا مِرَّةٍ شديدَ القُوى ، وأدنى الاستحقاق من الغايات حتى تأهّب لأن يكون بالواد المُقدّس طُوى ، وأضحت كاقّة المؤمنين مؤمّنين على مكارمه ، وأمسَتْ كاقّة المؤمنين مؤمّنين على مكارمه ، وأمسَتْ كاقّة الحائفين خائفين من سيل أنفُسهم على صَوَارمه ، وآراؤُه أعلى أن يُضاهيها [ رأْيُ ] وإن جلّ خَطَرُه ، وأعطيتُه أرقى أن يُدانيها عطاء وإن حسن في الأحوال أثره ، وإنما يُنبِع بمُلكه منها ما راق بعين الختياره وإيثاره ، وسعد بالانتظام في سلك جُوده الذي يعرِّضُه أبدًا لا نتاره ، وتضمّنت هذه الرقّعة الرغبة في كذا وكذا ، وذكر الديوانُ كذا .

نحرج أمن أمير المؤمنين إلى فتاه وناصره، ووزيره ومظاهره، السيد الأجلّ الذي انتصر الله به لأمير المؤمنين من أعدائه، وحَسَم بحُسامه ما أعضَل من عارض الحَطْب ودائه، ونطقَت بفضله ألسن حُسّاده فضّلاً عن ألسنة أودّائه، وسخت الملوك بانفُسها أن تكون فداء له إذا حوّزها الحبد في فدائه بالذي ذخره الله لأمير المؤمنين من آدم ذخيره، وجمع له في طاعته بين إيقاظ البصيرة وإخلاص السّيريه، وفَضّات أيام على أيّام أوليائه بما حلّاها من جميل الأعدوثة وحُسْن السّيره بوسمّل عليه التّنوي في المنافع والعُكُوف على المصالح، وأجنى من أقلامه ورمّاحه ثمرات النّصائح، وفاز بما حاز من ذخائر العمل الصالح بالمَتْجر الرّابح بورماحه من حراسة قانون المُلك ما قضى بحفظ نظامه، ولم ينصَرف له عَنْمُ إلا إلى ما صُرف إليه رضا ربّه ورضا إمامه .

ونفَدَتْ أوامِرُه بأن يُوعَنَ إلى ديوان الإنشاء بكَتْب هــذا السِّجل إلى الديوان الفلاني بإقطاعه الناحيــة وما معها منسوبًا إليها وداخلًا فيها لاستقبال [سنة] كذا، منحةً سائغه، لا يَعتَرضُها التَّذير ؛ وحباءً موصولَ

الأسباب، وعَطاءً بغير مَنِّ ولا حِساب، يَتَحَكَّم فيه على قضاً با الآختيار، وتنفُذ فيه أوامرُ, الميمونةُ الإيرادِ والإصدار.

ومنها \_ أن يفتتح السِّحِلّ بلفظ: « إنَّ أمير المؤمنين» ويذكُرُ من وصْفه ما سَنح له ، ثم يذكُر حكمَ الإقطاع، وكيفيةَ نُحروجه .

وهــذه نسخة سِجِلِّ من ذلك كُتِب به لبعض وزَرائهــم ، من إنشاء القــاضي الفاضل، وهي :

إِنَّ أمير المؤمنين لمِنَ أطلق الله يَدَيِّه من أميال تبدُو على الأحوال شواهِدُ آثارِها، وتَرُوض الآمال سحائِم السائب مدرارِها، وتَنتَّ مواعدُها عن إنظارِها، وموارِدُها عن أن يُوتى بأنظارِها، ويقُوم بناصِرِها فيكُونُ أقوى أعوانها على الشكر وأنصارها، وألهمة من مُواصَّلة المنن التي لا تنقطع روايتُها ولا نتناهي مراتبُها، ومُوالاة المنتج التي تثبُّ على جَناب الحير شمائِلها وجنائِبُها، وتَلتق في مَسَارِح المدائح غرائِبُها ورغائِبُها ؟ وحَتبه إليه من أتنها وفرص المكارِم في الأكارِم، وآبتَداء المعروف ورغائِبُها ؟ وحَتبه التي لا تَعْقَبها مَعَارِم ـ يُولِي آلاءَه من يَبْوِي آلاء من أستحقاقها مَهْرا، ويقابلُ بالإحسان ويعقلُ عقائلَها عند من يَسُوق إليها من أستحقاقها مَهْرا، ويقابلُ بالإحسان أجلّ أوليائه قدرا، ويضاعف الآمتنان عند من لم يَضُعف في مُوازَرتِه إذراء ويُودِع ودائع جُودِه في المَعَارِس الجيدة بالزّكاء والنّماء، ويُزكّى أصول معروفه لمن يفتحر بالانضواء إلى مُوالاته والانه والانه وإيلائه، ويستكُرِم مستقرَّ مِننه وآلائه، ويُحْسِن الى الإحسان ثم يبتهج بموالاته لدّيه وإيلائه .

ولى كان السيدُ الأجلُّ أميرُ الحيوش آيةَ نَصْرِ أمير المؤمنين التي آنبرَتْ في تُبارى، ونعمة الله التي أشرقَتْ أنوارُها وأورتَ في انتَوارَىٰ ، وسيفَ حقِّه الذي

لا تَكُلُّ مَقَاطِعه ، و بحر جُوده الذي لا تُكَدَّر مَشارِعُه ؛ والمستقلَّ من الدِّفاع عن حُوْزته بما عَجزت عنه الأُمَ ، والعلَّ على مقدار الاقدار إذا تفاوتت قيم الهُماراة والمُواراة والكاشفَ الحُلُّ عن دَوْلته وقد عَظُمت مظالِمُ الظُّم ، والحامِع على المُماراة والمُواراة قلبَ المُقَالف والحُالف ولسانَ العدرب والعَجَم ؛ والمتبوّئ من المُلك مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده ، والمتوقل من الفَخْر عَلَّا لا يطمعُ النَّجُم فيه من بُعْده ؛ والمُغيرَ على الحرب العوان بقبليَّة البُكر ، والمنفِّذ بمبتدَع العَزَمات ما لولا وقُوعُه لَمَا وقع [ف] الفكر ؛ والقاضي للدِّين بحدِّ شيوفه مظلُولَ حقّه وممطولَ دَيْنه ، والقائمَ لأمير المؤمنين مقامًا قام به أَبُوه في نُصْرة جدِّه صلى الله عليهما يوم بَدْره و يؤم حُنينه ،

ولقد أظهر اللهُ آيات نَضارة نظره على الأرض فأخَذَتْ زُخُوفَها واَزَّينَتْ ، واَبتدَتْ أَيْدِيهِ الجَنيٰ فتظاهرَتْ أَدلَّهُما على دَوْلته وتبينَتْ ، واَسْتَلاَمتِ المُلكةُ مِن تدبيره بجُنة نتحاماها الأقدارُ وهي سِهام ، ووَتِقَتْ من عنايته إلى هَجْر الخُطوب بما يعيد نارها وهي بَردُ وسَسلام ، وما ضَرَها مع تيقُظ جَفْنه أَن يَهْجَع في جَفْنه طَرْفُ الحُسام ، ولا اَحْتاجَتْ وقائبُه يُساوِر جَسِيم أمورها أن نتْعَب في وَأَدُها الأجْسام ؛ فأي خير يُولى وإن عَظْم يناهما والمناقبة ؟ وأي غاية وإن جَلّت تَرومُ نيل مدَى مَسعاه ولى الله على الله عناه ولى الله عناه والله عناه ولا الله عناه والله عناه الله عناه الله عناه الله عناه الله عناه عن عَوْدة عُدّته وذَبّه ، وكَرَّه في مواقِف عن قيامه بغمْد رأيه وجَرد عَضْبه ، ودفاعه عن حَوْزة عُدّته وذَبّه ، وكَرَّه في مواقِف عن قيامه بغمْد رأيه وجَرد عَضْبه ، ودفاعه عن حَوْزة عُدّته وذَبّه ، وكَرَّه في مواقِف كُرْبه ، وكفايتِه للأمة في سِلْمه وحَرْبه ، وأن يرفع الله خَيْب عند كلِّ سُؤال كا يرفع الله عند دعائه مُسْدَل مُحُيه ؟ .

وعُرِضتْ بَحَضْرة أمير المؤمنين مطالعةٌ منه عن خَبرٍ باسمِه الكريم مَقْصورٍ على الرَّغبة فى نُحُروج الأمر بتليك جهتِه التَّى تقومُ عِدْتُها عِدَة أَلْفٍ، مستخْرِجا بها الخطَّ الشريف بإمضاء التمليك وإجازتِه، وتَسْلَيم المِلْكُ وحِيازتِه.

فتلق أميرُ المؤمنين هـذه الرغبة بإفرازٍ جرى فيه من الأوامر على أفضل سَنَن ، وتقبّلها منه بقَبُولٍ حَسَن ، وتهللت عليه لسُؤاله مصابيحُ الطَّلاقة والبِشر، ونفذت مواقعُ توقيعه مالا تَبلغه مواقعُ ماء المُزن في البلد القَفْر ، وشَمِله خطّه الشريف بما نُسختُه : خَرج أمرُه اليه بأن يُوعَن إلى ديوان الإنشاء بكَتْب هذا السّجِلِّ بتمليك الجهة المقدّم ذكرُها بجيع حُدُودها وحُقُوقها ، وظاهرِها و باطنها ، وأعاليها وأسا فلها ، الجهة المقدّم ذكرُها بجيع حُدُودها وحُقُوقها ، وظاهرِها و باطنها ، وأعاليها وأسا فلها ، وكلِّ حق لها ، داخلٍ فيها وخارج عنها ، وما هو معروفُ بها ومَنسوبُ إليها ؛ تمليكاً عظدا ، وإنعامًا مؤبّدا ، وحقًا مؤكّدا ؛ يجري على الأصل والفرع ، ويُحْكم أحكام الكرّم والشّرع ؛ ماضيًا لا نُتعقّب حدودُه بفسنح ، جائزا لا نُتُجاوز عقودُه بنسَيْخ ؛ مؤصولةً أسبابُه فلا نتطرق أسبابُ التغيير إليها ، مورُوثا حتى يرتَ اللهُ الأرض ومَن عليها .

فليعتَمِدُ كَافَّةُ وُلاة الدَّواوينَ، ومَنْ يليهم من المتصرِّفين؛ حملَ الأمر على مُوجَيِه، والحَذَرَ من تعدِّيه وتَعقَّيِه، وآمتثالَ مارَسمه أمير المؤمنين وحَدَّه، والوقوفَ عند أمره الذي عَدم مَنْ مالَ فَرَدَّه، وليقرّ في يد الديوان حُجَّة لمودَّعِه بعد نَسْخه في الدواوين بالحَضْرة؛ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) لعله «و بلغت مواقع» الخ ·

## الضرب الشانى (مماكان يُكتب في الإقطاعات في الزمن المتقدّم ماكان يُكتب عن ملوك الشرق القائمين على خُلفاء بني العبّاس)

وطريقتُهم فيه أن يُكتب في الآبتداء: «هدا كتاب » ونحوُ ذلك ، كماكان يُكتب عرب خُلفاء بني العبّاس في ذلك ، ثم يُذكر عرْضُ أمْن على الحليفة ، واستكشافُ خبر ما تقع عليه المقاطعةُ من الدواوين، وموافقةُ قولهم بما ذكره في رُقْعته، ويذكّرُ أنَّ أمير المؤمنين وذلك السُّلطانَ أمْضياً أمن تلك المقاطعة وقرّراه، ثم ربّما وقع تسويغُ ما وجب لبيتِ المال لصاحبِ المقاطعة زيادةً عليها ليكون في المعنىٰ أنّه باشرَها .

وهذه نسخةُ مقاطعةٍ بضَيْعةٍ كُتِب بها عرب صَمْصام الدولة بن رُكُن الدولة بن رُون الدولة بن رون الدولة بن رون

هذا كتابٌ من صَمْصام الدولة، وشَمْس المِلَّة، أبى كَالِيجار، بنِ عَضُد الدولة وتاج المسلة أبى شجاع، بن رُكن الدَّولة أبى على مَوْلىٰ أمير المؤمنين، لمحمد بن عبد الله آبن شهرام.

إنك ذكرت حال ضياعك المعروفة برسدولا والبَدْريَّة من طَسُّوج نَهْ المَلك، والحظائر والحِصَّة بنهر قُلَّا من طَسُّوج قُطْرَبُّل، وما خَقها: من آختلال الحال ونُقصان الآرتفاع، وآندواب المَشارب، وآستِنْجام المَزَارع، وطَمَع المجاورين، وضَعف الأَكرَة والمُزارعين، وظُلمُ العُمَّال والمتصرِّفين، لتطاول غَيْباتِك عنها، وآنقطاعك بالأسفار المتصلة عن آستيفاء حةُوقها، وإقامة عماراتها، والإنفاق على

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولا معنى لها ولعلها : «واندثار المشارب» .

مصالحها، والآنتِصافِ من المجاورينَ لها والمُعَامَلِين فيها؛ ووصفْتَ ما تحتاج إلى تكَنَّفه من الجملة الوافرة: لآخِتفار أنهارِها، وإحياء مَواتها، وآعتهال مُتَعطِّلها، وإعادة رُسُومها، وإطلاق البُذُور فيها، وآبتياع العوامِل لها، وآختلاف الأَكرَة إليها.

وسألت أن تُقاطَع عن حقّ بَيْتِ المال فيها وجميع توابعه ، وسائر لزُومه ، على ثلاثة آلاف دِرْهم فى كلّ سنة ، معونةً لك على عمارتها ، وتمكينًا من إعادتها إلى أفضل أحوالها ، وتَوْسِعةً عليك فى المَعيشة منها .

فأنهينا ذلك إلى أمير المؤمنين الطائع لله، وأفضنا بحضرته فيا أنت عليه من الخلائق الحميده، والطرائق الرّشيده، وما لك من الخدمات القديمة والحديثة الموجبة لأن تُلحق بنظرائك من الحدم المختصين، والحواشي المستخلصين، بإجابتك الموجبة لأن تُلحق بنظرائك من الحدم المختصين، والحواشي المستخلصين، بإجابتك إلى ماسالت، وإسعافك بما التمست ، فخرج الأمر لازال عاليا بالرجوع في ذلك إلى تحال الدواوين، وعُمّال هذه النّواحي، وتَعرّف ما عندهم فيه مما يعود بالصّلاح، ويدْعُو إلى الاحتياط، فرجع إليهم فيا ذكرته وحكيته، فصدّقُوك في جميعه، وشهدُوا لك بصحّته ، وتردّد بينك و بينهم خطابٌ في الارتفاع الوافر القديم، وما توجبه العبر لعسرة سنين ، إلى أن آستقر الأمن على أن توقّعت على هذه الضّياع المساة في هذا الكتاب خمسةُ آلاف دوهم ورقًا مرسلا بغير كسر، ولا كفاية ، ولا حقّ خزن ، ولا جَهبذة ولا محاسبة، ولا غير ذلك من المُؤن كأنها ،

ثم أنهينا ذلك إلى أمير المؤمنين الطائع لله، فأمر \_ زاد الله أمْرَه علُوًّا \_ بإمضاء ذلك، على أن يكون هذا المال، وهو خمسة آلاف درهم مؤدًّى فى الوقت الذى تُفْتَحَ فيه المقاطعات: وهو أقلُ يَوْمٍ من المحرّم فى كلِّ سنة، على استقبال السنة الحارية، سنة ثلاثٍ وسبعين وثلثائةٍ الحراجية، عن الحَرَاج فى الغَلَّات الشَّتُويَّة

والصَّيْفية، والْحَدْثة والمَبَرِّة الحارية على المِسَاحة، والحاصل من الغَلَّات الحارية على المُقاسَمة والحَوالي، والمَرَاعي، والأرْحاء، وسائر أبواب المال، ووُجُوه الحِبايات، وتقسيط المصالح، والحَمَاية، مع ما يلزُم ذلك من التوابع كلّها: قليلها وكثيرها، والرسوم الذابة في الدواوين بأَسْرها، وعن كلّ ماأَحْدِث ويُحْدَث بعدها على زيادة الارتفاع وُنقصانه، وتَصَرُّف جميع حالاته: مقاطعة مقرّرة مُؤيّده، مُمْضاة محلّده، على مُمُور الليالي والأيام، وتعاقب السنين والأعوام. لك ولولدك، وعقبك من بعدك، ومَن عسى أن تنتقل هذه الضياع إليه بميراث، أو بَيْع، أوهِبة، أوتمليك، أو مُناقلة، أو مَناقلة، أو وَقْف، أو إجارة، أومُباذَرة، أومزارعة أو غير ذلك من جميع الوجوه التي تنتقل الأملاك عليها، وتجري بين الناس المعاملات فيها، لأيفسَخ ذلك ولا يغير، ولاينقض الإملاك عليها، ولا يُعَلى عن جهته، ولا يُعترض عليك ولا على أحدٍ من الناس فيه ولا في شيء منه، ولا يتأوّل عليك ولا على غيرك فيه، بزيادة عمارة، ولا أحياء موات، ولا بغير ذلك من سائر أسباب وُفُور الارتفاع ودُرُور بزيادة عمارة، ولا إحياء موات، ولا بغير ذلك من سائر أسباب وُفُور الارتفاع ودُرُور

وحظَر مولانا أميرُ المؤمنين الطائعُ لله ، وحظَرْنا بَحَظُره على كُتَّاب الدَّوَاوين : أصُولها وأَزِمَّمَا ، وعُمَّال النواحي ، والمشرفين عليما ، وجميع المتصرفين على آختلاف طبقاتهم ومنازلهم ، الاعتراض عليك في هذه المقاطعة ، أو إيقاع تَمَن أو مساحة على ماكان منها جاريًا على الحراج ، أوتقريرٍ أو حَرْدٍ ، أو قسمة على ماكان منها جاريًا على المتاسمة ، أو أن تدخلها يُد مع يدك لناظر أو حاظر أو مستظهر أو معتبر أو متصفّع ، المتاسمة ، أو أن تدخلها يُد مع يدك لناظر أو حاظر أو مستظهر أو معتبر أو متصفّع ، إذ كان ما يظهر منها من المَضل على مُرُور السنين مسوّعًا لك ، لا تُطالب به ، ولا يُرفق عنه ، ولا على ماظهر عليه وعلى شيءٍ منه ، ولا يُلتمس منك تجديدُ كتاب ، مرفق عنه ، ولا يُلتمس منك تجديدُ كتاب ،

ولا إحضار حجيًّ ولا توقيعٌ به ولا منشورٌ بعد هذا الكتاب : إذْ قد صار ذلك لك وفي يدك بهذه المقاطَعة ، وصار ما يَحبُ من الفَضْل بين ما تُوجِه المسائحُ والمقاسماتُ وسائرُ وجوه الجبايات ، وبينَ مالِ هذه المقاطعة المحدودة المذكورة في هذا الكتاب خارجًا عمَّا عليه المعاَّل ، ويرفَّ منهم المؤتمنون ، ويوا فقُ عليه المتضمنون ؛ على مرور الأيَّام والشهور ، وتعاقب السنينَ والدُّهور ؛ فلا تُقْبَل في ذلك نصيحةُ ناصِ ، ولا تَوْفير موَفِّر ، ولا سِعايةُ ساعٍ ، ولا قَدْفُ قاذِف ، ولا طَعْن طاعِن .

ولا يازم عن إمضاء هذه المقاطَعة مَعُونة ، ولا كُلْفة ، ولا مُصالَعة ، ولا مصالحة ولا صالح السلطانية ، ولا حق حاية ، ولا خفارة ، ولا عيرُ ذلك من جميع الأسباب التي يتَطَرّق بها عليك ، ولا حق حاية ، ولا خفارة ، ولا غيرُ ذلك من جميع الأسباب التي يتَطَرّق بها عليك ، ولا إعلى مَن ابعد ك ، لزيادة على مالها المحصور المذكور في هذا الكتاب ، ولا حق خَرْن ولا جَهْبَدة ، ولا مُحاسَبة ولا مَعُونة ولا زيادة ، ومتى آستُخرج منك شيءً أو من أحد من أنسبائك ، أو ممن عَسى أن تنتقل إليه هذه المقاطعة بشيء زائد عليها على سبيل الظلم والتّأول والتعنّت لم يكن ذلك فاسخا لعقدها ، ولا مُن يلا لأمرها ، ولا قادحًا في صحّتها ، وكان لك أن تطالب برد المأخوذ زائدًا على مالها ، وكان على من يَنظر في الأمور إنصافك في ذلك وردُه عليك ، وكانت المقاطعة المذكورة ممضاة على المُحرّف الأحوال كلّها .

ثم إنّا رأينا بعد ماأمضاه مولانا أميرُ المؤمنين، وأمضيناه لك من ذلك وتمامه وإحكامه ووُجو بِه وثُبوتِه، أنْ سوّغناك هذه الخمسة آلاف درهم المؤدّاة عن هذه المقاطعة على الستقبال سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة الحراجية، تَسُويناً مؤبّدا، ماضيا على من السنين: ليكون في ذلك بعضُ العوض عن باقى أملا كِكُ وضِياعك التي

قُبِضت عنك ، وبعضُ المَعُونة فيما أنت متَصَرِّف عليه من خِدْمتنا ، ومتردِّدُ فيه من مهمَّات أمورنا ، وأوجَبْنا لك في هذا التَّسْويغ جميعَ الشروط التي تُشْـتَرَط في مثله ، مما ثبت في هذا الكِتَاب ومما لم يَثْبُت فيه : لينحسِم عنك نتَبُّع المتتبعين ، وتعقُّب المتعقبين ، وتأوَّلُ المتأوِّلين على الوجوه والأسباب .

وأمرنا متى وَقَعَ على مال هذا التَّسُويغ (وهو خمسةُ آلاف درهم) آرتجاعٌ ، بحدَثٍ يحدُث عليك ، أو بتَعُويض عنه ، أو بحالٍ من الأحوال التى تُوجب آرتجاعَه من يحدُث عليك ، أو بتقل هذه الضياعُ أن يكون أصلُ المُقاطَعة ممضًى لك ، ورشمُها باقياً عليك وعلى من تنتقل هذه الضياعُ إليه بعدك ، على ما خَرَج به أمن أمير المؤمنين في ذلك ، من غير نَقْضٍ ولا تأول فيه ، ولا تغييرٍ لرسم من رسومه ، ولا تجاورُز لحد من حدوده ، على كلِّ وجه وسبب .

فليُعلَمْ ذلك من رَأْي أمير المؤمنين الطائع لله وأَمرِه ، ومن آمتثالين وإمضائنا ، وليعمَّل عليه جماعة من وقف على هذا الكتاب: من طبقات الكُتَّاب، والعمَّال، والمشرفين، والمتصرفين في أعمال الخراج والحماية والمصالح، وغيرهم ، وليحْذَرُوا من مخالفته ، وليمُفُوه المسرهم لمحمد بن عبد الله بن شهرام ومن بعده جميعه، وليحْمِلُوه على مايُوجبه ، وليُقرَر هذا الكتَّابُ في يده وأيديهم بعدَه حجة له ولهم ، وليُنْسَخ في جميع الدواوين، إن شاء الله تعالى .

#### الطريقة الثانية

(مم كان يُحتَب في الإقطاءات في الزمن المتقدّم ماكان يُحْتَب عن الملوك الأيوبِيّاة بالديار المصرية)

وكانوا يُسَمُّون مايُكِتب فيها تواقيع ، ولهم فيه أساليبُ :

الأسلوب الأوّل

( أَن ُيْفَتتح التوقيعُ المكتتَبَ بالإقطاع بخطبة مفتتحة بـ «لمالحمد لله » )

وكان من عادة خُطَبهم أن يُؤتى فيها بعد التحميد بالصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم يُؤتى ببعديّة ، ثم يُذْكر ماسنّج من حال السلطان ، ثم يُوصَف صاحبُ الإقطاع بما تقتضيه حاله من صفات المدح، ويُرتّب على ذلك استحقاقه للإقطاع . وقد كان من عادتهم أنهم يأتُون بوصية على ذلك في آخره .

وهـذه نسخة توقيع على هذا الأسلوب ، كُتِب به عن السلطان صـلاح الدين «يوسفَ بن أيوب» رَحمه الله، لأخيه العادل «أبى بكر» بإقطاع بالديار المصرية ، وبلاد الشام، وبلاد الجزيرة، وديار بَكْر، في سنة ثمانين وحمسائة، بعد الآنفصال من حَرْب الكفار بعكاً وعَقْد الهُذنة معهم، وهي :

الحمدُ لله الذي جعل أيَّامنا حسانا ، وأعلىٰ لنا يدًا ولِسانا ؛ وأطابَ تَحْتِدَنا أَوْ راقًا وأَعْصَانا ، ورفع لَمُجْدُنا لواءً ولِحَدِّنا بُرْهانا ؛ وحقَّق فينا قوله : ﴿ سَنَشُدُّ ءَضُــدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَّا سُلْطَانًا ﴾ .

نَحَدُه علىٰ سُبوغ نِعْمته، ونسأله أن يجعَلَنا من الداخلين في رَحمتِه .

ثَمُ نُصلِّى علىٰ رسوله مجد الذي أيَّده بحِثْمَته، وعَصَمَه من الناس بعِصْمَتِه، وأخرج لله كُلُّ قاْب من ظُلْمَته، وعلىٰ آله وأصحابه الذين حَلَفُوه فأحسنوا الخلافة في أُمَّته .

أما بعدُ ، فإن فُرُوعَ الشَّجَرة يَأْوى بعضُها إلىٰ بعضِ لمكان قُرْبِه، ويُؤثِّر بعضُها بعضا من فَضْــل شُرْ به ؛ ونحن أهــلُ بَيْتِ عُرف منا وفاقُ القلوب وُدًا ، و إيثارُ الأيدى رفدا؛ وذلك وإن كان من الحسَنات التي يكثُر فيها إثباتُ الأقلام، فإنه من مصالح المُلْك التي دلَّت عليها تجاربُ الأيَّام؛ وكلا هٰذَين الأمرين مشكورةٌ مَذَاهبُه، مجودةٌ عواقبُه، مرفوعةٌ على رُءُوسَ الأشهاد مَناقبُه؛ وما من أحَد من أَدَانينَــا إلا وقد وَسَمْناه بعوارفَ يختـالُ في مَلَابسها ، ويُسَرُّ في كلِّ حِينِ بزِفاف عرائسها ، ولإخْوتِنا من ذلك أوَفَرُ الأقسام؛ كما أنَّ لهم منَّا رَحًّا هو أقربُ الأرحام؛ وقد أمَّن نا بَتَّجُديد العارفة لأخينا الملك العادل، الأجلُّ، السيد، الكبير؛ سيفِ الدين، ناصر الإسلام « أبي بكر » أبقاه الله . ولو لم نفعلْ ذلك قضاءً لحقِّ إخائه الذي تَرفُّ عليه حَوانِي الأضالع ، لَفعلْناه جزاءً لذائع خدّمه التي هي نعْم الذّرائع ، فهو في لُزُوم آداب الخدْمة بَعيدٌ وقَفَ منها علىٰ قَدَم الآجتهاد، وفي لحُمنة شوابِك النَّسب قريبٌ وصَلَ خُرِمةَ نَسَبِهِ بَحُرْمة الوداد؛ وعنده من الْغَناء ما يحكُم لآماله بَنْسُطة الخيار، ويرفَعُ مكانَتَه عن مكانة الأشباه والأنظار، ويجعلُه شريكًا في المُلك والشريكُ مساوِ في النَّقض والإِمرار؛ فكم من مؤقف وقَفَه في خدَّمتنا فِحــل وَعْرِه سَهْلا ، وفاز فيه بارضائنا وبهَضيلة التقدّم نانقلب بالمحبَّذَيْن إرضاءً وفَضْلا ؛ ويكنمي من ذُلك ما أبلاه في لِقاء العدوّ الكافر الذي آستَشْرَى في هِيَاجِه ، وتمادى في جَاجِه ، ونزل علىٰ ساحل البحر فأطلُّ عليه بمثل أمْواجه ، وقال : لا بَرَاح، دُون آستِفْتاح، الأَمْنُ الذي عَسُرتْ معالِحــةُ رَبَاحِه ؛ وتلك وقائعُ ٱستضأَنا فيها برأيه الذي يَنُوب مَنَابِ الْكَبِينِ فِي مُضْمِرِهِ، وَسَيْفِهِ الذي يُنْسَبِ مِنِ الْأَسِمِ إِلَىٰ أَبْهِضِهِ وَمِنِ اللَّونِ إِلَىٰ أَخْضَره؛ ولقد آستغنينا عنهما بنَضْرة لَقَبِه الذي تولَّتْ يدُ الله طَبْع فضْله، وعُنيت يَدُ السّبيادة بَرُوْنَق صَقْله ؛ فهو يَقْرِى قلوبَ الأعداء قبلَ الأجساد، ويَسْرى إليهم من غير حامِل لمَناط النّجاد، ويستَقْصى فى استلابهم حتَّى ينتزع من عُيُونهم لَذَّة الرَّقَاد؛ وليس للحديد جَوْهَمُ معدنه المستخْرَج من زكاء الحسّب ، وإذا استُنجِد قيل له : ياذا المَعَالِي ! كما يُقال لسَميّة : ياذا الشَّطب ؛ ولو أخذنا في شرح مناقبه لظلَّ القلَم واقفًا على أعواد مِنْبره ، وامتد شأو القول فيه فلم ينته مَوْرِدُه إلى مَصْدَرِه ؛ فهما خولناه من العَطايا فإنه يَسيُّ في جَنْب غَنائه ، ومهما أشينًا عليه فإنَّه سَطْرٌ في كتاب ثنائه .

وقد جعلنا له من البلاد ما هو مقْتَسم من الديار المصرية والشاميَّة؛ و بلاد الجزيرة وديار بَكْر : ليكون له من كلَّ منها حظُّ تُفيض يَدُه فى أمواله، و يَرَكُب فى حَشْدٍ من رجاله؛ ويُصْبِحُ وهو فى كلِّ جانب من جوانب مُلْكَا كالطَّلِيعة فى تقَدُّم مكانِها، وكالرَّبِيئة فى إسهارِ أجفانِها .

فليتسَلَّمْ ذلك بيد مَعَظَّمَ قَدْرا، ولا يستكثرُ كُثْرا، ويحمل منها رِفْدها غيثا أو بحرا؛ وكذلك فليُعدِل في الرعيَّة الذين هم عنده وَدَائع، ولْيَجَاوِز بهم درجة العَدل إلى إحسان الصنائع؛ فإذا أسنَد هذا الأمرَ إلى وُلَاته فليْكُونُوا تُقاةً لا يَجِدُ الهوى عليهم سَبِيلا، ولا يحَدُ الشيطانُ عندهم مَقيلا، وإذا خُمِّلوا ثِقْلًا لا يجدون حَمْله ثقيلا.

وقد فَشَا فى هذا الزمن أخْذُ الرَّشوة وهى شُعْتُ أَمَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنَبْذه، ونهىٰ عن أُخْذِه؛ وعن الرغبة فى تَدَاوُله، وهو كأخْذِ الرِّبا الذى قُرنت اللَّعنةُ بمُؤكِله وآكِلهِ .

وأما القُضاة الذين هم للشريعة أَوْتاد، ولإمضاءِ أحكامها أَجناد، ولحِفظ عُلومها كُنوزُ لا يتطرّق إليها النّفاد؛ فينبغى أن يُعوّل فيهـم على الواحد دُون الآثنـين، وأن يُستعانَ منهم في الفَصـل بذي الأيدى وفي اليَقَظة بذي اليَدَين، ومن رام هذا

المنصب سائلا فَلْيَلُمْهُ وليغلِظ القولَ فى تَجْريع ملامِه، وليعْرِف أنه ممَّن رام أمْرا فأخطأً الطَّريق فى استجلاب مَرامه؛ وأمْرُ الحكَّام لايتَوَلَّاه من سأله، وإنما يتَوَلَّاه من غَفَل عنه وأغْفَلُه .

و إذا قضينا حقّ الله فى هذه الوصايا فلنغطفها على ما يكون لها تابعا، ولقواعد المُلك رافعا، وذاك أنَّ البلادَ التى أضفناها اليك : فيها مدنَّ ذاتُ أعمالِ واسعه، ومعاقلُ [ذات] حَصانة مانعه، وكلَّها يفتقر إلى استخدام الفكر فى تَدْبيره، وتصريفِ الزمان فى تَعْميره ، فولِّ وَجْهَك إليها غير وانٍ فى تكثير قليلها، وترويض مُخيلها، وبتُ الأمنة على أوساطها، وإهداء الغبطة إلى أفئدة أهلها حتى تسمع باغتباطها، وعند ذلك يتحدّث كلَّ منهم بلسان الشَّكُور، ويتمثل بقوله تعالى : ﴿ بَلْدَةٌ طَيّبةٌ ورَبِّ غَفُور ﴾ .

وآعلم أنه قد يُجاوِرُك فى بعضها جِيرانُ ذُو بِلادٍ وعساكِر، وأَسِرَّة ومنابِر، وأوائلَ لَلْمُجْد وأَوَائِر، وأوائلَ لَلْمُجْد وأَوَانِر، وما منهم إلا من يتمسَّك منَّا بُودِّ سليم، وعَهْدٍ قديم، وله مساعدة نَعْرِف له حقَّها (والحَقُّ يعرِفُه الكريم).

فَكُنْ لَمُؤَلاء جارًا يَودُون جِوارَه ، ويحمدون آثارَه ؛ وإن سألوك عهدا ذابذُله لهم بَذْلَ وفي واقف على السَّسان ، مساوِبين السَّر والعَلَن ؛ ولا يكن وفاؤُل خوف نتق مراصده ، ولا لرجاء ترقُب فوائده ؛ فالله قد أغناك أن تكون إلى المُعاهدة لاجيا ، وجعلك بنا مَخُوفا ومْرجُوًّا لاخَائِفا ولا راجِيا ؛ وقد زِدْناك فَصْلةً في محلك تكون بها على غيرك مُفَضَّد ، وقد كنت من قبلها أغَر فاوفَتْ بك أغر محجلا ؛ وذاك أنَّا جعلناك على آية الحيل تَقُودها إلى خَوض الغار ، وتُصرِّفها في منازل الأسفار ، وترتب قلوبها وأجيحتها على آختلاف مراتب الأطوار ، فنحن لانلق عدُوا ولا ننها إلى

بلدٍ إلا وأنت كوكَبُنا الذى نهتدى بَمْطْلَعه، ومفتاحُنا الذى نستفتح المُغْلَق بَيْمُن موقِعه، وأوقن بالنصر في ذَهَابه وبالغنيمة في مَرْجِعه، والله يشرحُ لك صدرا، وبُيسِّر لك منَّا أمْرا، ويشُد أزْرَنا بك كما شَد لموسىٰ بأخيه أزْرا، والسلام.

### 

(أن يُفتَتَح التوقيع بالإقطاع بلفظ : «أما بعد فإنَّ كذا »)

ويذكر ماسنَح له من أمر السلطان أو الإقطاع أو صاحبه، ثم يتعرّض إلى أمر الإقطاع، وهو دُون الأسلوب الذي قبله في الرتبة .

وهذه نسخهُ توقيع بإقطاع من هذا الأسلوب ، كتيب بها لأميرٍ قدم على الدولة فاستخدمَتْه ، وهي :

أما بعدُ ، فإنَّ لكلَّ وَسِيلة جزاءً على نِسْسبة مكانها ، وهي لتفاوَتُ في أوقات وجُوبها ومثاقيلِ ميزانها ، ومِن أُوجبها حقًّا وسيلة الهيجرة التي طَوى لهما الأمَلُ من شُقَّته ماطوى ، وبَعَث بها على صدْق النِّية «ولكُلِّ آمْنِي ما نَوَى» ، فالأوطان إليها مُودَعه ، والخَطواتُ مُوسَّعه ، والوجُوه من بَرْد الليل وحَرِّ النهار مُاهَّعه ، وقد توجَّاها قومٌ في زَمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحظُوا في الدُّنيا باعتلاء المَناز ، وفي الآخرة بعُقْبي الدار ، وقُدِّموا على مَنْ آوى ونَصَر فقال تعالى : ﴿ والسَّاقِقُون الْأَوَلُونَ من المُهَاجِمِين والْأَنْصار ﴾ ، ثم صارت هذه سنةً فيمن هاجَرَ من أقوام إلى أقوام ، واستبدَل بأنام عن أنام ، وكذلك فعلت أيَّا الأميرُ فلان ــ وفقك الله ــ وقد تُلقِّيت هجرتُك هذه بالكرامه ، وزُخرِفَتْ لهما دارُ الإقامه ؛ فما آبتغَيْت بها بُغيْةً إلا سُمِّلت هجرتُك هذه بالكرامه ، وزُخرِفَتْ لهما دارُ الإقامه ؛ فما آبتغَيْت بها بُغيْةً إلا سُمِّلت المُخاجُها ، أو عاجَ عايــك مَعاجُها ، وحُدِد لدَيْك تأويبُهما وإدلاجُها ، وأصبحت

وقد وجدتَ خَفْضا غِبَّ السَّرَىٰ، وخِيطَتْ منك الجَفُونُ علىٰ أَمْن الكَرَىٰ، وتبَوَّأتَ كَنَف الدولة التي هي أَمُّ الدُّول إذ صِرْتَ إلى القَرْية التي هي أَمُّ القُرىٰ . ونحن قد أَدْنيناكَ منَّا إدناءَ الحليط والعَشِير ، ورَفَعْناك إلىٰ محلِّ الاختصاص الذي هو المحَلُّ الاَثنير ، وآخَيْنا بينك وبين عَطَايانا كما وُونِي بينَ الصَّحَابة النَّبويَّة يومَ الغَدير .

هذا ولك وسيلة أخرى تُعدّ من حسان المناقب، وتُوصَف بالصّفات الأطايب؛ وما يُقال إلا أنها من الأطواد الرَّواس، وأنها تَبْرُز في اللباس الأحمر وغيرُها لا يبْرُز في اللباس الأحمر وغيرُها لا يبْرُز في ذلك اللّباس ، وهي التي تجعلك بوَحدتها في كَثره ، ونتأمَّ بها من غير إمْره ، وطالما أطالَتْ يدك بمناط البيض الحداد ، وفرَّجَتْ لك ضيق الكرِّ وقد غَصَّ بهوادي الحياد ، وحسَّنتك العيون وقد رُميتْ منك بشَرَق القَذا ونَبُوة السَّهاد ، ومن شَرَف الإقدام أن العدُق يُحبُّ العدة من أجله ، ويَضْطرُه إلى أن يُقتر بفَضْله ، ومن شَرَف الإقدام أن العدُق يُحبُّ العدة من أجله ، ويَضْطرُه ، وثبتَتْ في مَقامات الغناء ومذ وصلْت إلينا وصَلْناك بأمرائنا الذين سلفَتْ أيَّامُهم ، وثبتَتْ في مَقامات الغناء أقدامُهم ، وتوسَّمنا أنك الرجلُ الذي يزكُو لدَيْك الصَّنيع ، وأنك ستشْفَعُه بحقوق خدْمتِك التي هي نِعْمَ الشفيع .

وقد عَجَّلنا لك من الإقطاع ما لا نرضَىٰ أن تكونَ عليه شاكِرا ، وجعلناه لك أوّلا وإن كان لغيرك آخِرا ، وهو مُثْبَتُ في هـذا التَّوْقيع بقلم الديوان الذي أُقيم لفَرْض الحُنْد كتابا ، ولمعرفة أرزاقهم حِسَابا ، وهو كذا وكذا .

فَتَنَاوَلْ هَذَا التَّخُو بِلَ الذي خُوِّلتَه باليمين، وٱستمسِكْ به ٱسْتَمِساكَ الصَّنين.

وآعلم أنه قد كَثَر الحواســدُ لِمَــا مَدَدْناه من صُــنْعك ، وبسَطْناه من ذَرْعك ؛ فأشْجِ حُلُوقَهُم بالسَّمْي لاَستحقاق المَزيد، وآرْقَ في درجات الصَّعود وألزَّمْهم صَفْحة الصَّــعيد .

والذي نامرك به أن [تُعدّ] نَفْسَك للحِدْمة التي جُعِلْتَ لهَ قُرْنا وأنت بها أغْنى ، وأن ننتهي فيها إلى الأمَـد الأقصى دُونَ الأدْنى ؛ فلا تَضْمُمْ جَناحَك إلاَّ على قوادِم من الرجال لا على خَواف ، وإذا استُنفِرْتَ فآنفِرْ بثقالِ من الخَيْـل وخفاف ؛ وكُن مذُخُورا لواحدة يقال فيها : ياعزائِمُ آغْضَيى ، وياخيل النَّصْر آركيي ؛ وتلك هي التي منظم بها الجماحِمُ من الضّراب ، وتلاقى فيها عُصَب الغِرْ بان والذَّباب ؛ ولا تحتاجُ مع هذه إلى مَنْقَبة نتجمَّل بتفويفِها ، ونتكثَّر بتعريفِها ، و تنتمي إلى تليدِها باستحداث طريفِها .

والله تعالىٰ يَشُـــ بك أزْرا ، ويملأُ بك عَيْنا وصَدْرا ، ويجعــل الفَلَج مَقْرُونا بِرَأَيك ورايتِــك حَتَّى يقــال : « ومَكَرُّوا مَكْرا » وجَرَّدنا بِيضا وسُمْرا ، والســـلامُ إن شاءالله تعالىٰ .

#### الأسلوب الشالث

(أن يفتَتَح التوقيعُ المكتَبَ بالإقطاع بما فيه معنىٰ الشجاعة والقتال وما في معنىٰ ذلك ، وهو أدنىٰ من الذي قبله رُتبةً )

وهذه نسخةُ توقيعِ بإقطاع من هـذا الَّهَطَ ، كُتِب به لبعض الأمراء الصِّغار ، وهي :

القَلَم والرَّغُ قَلَمَانَ كَلَاهُمَا أَسْمِر، وَكَا تَشَابَهَا فَى المَـنْظُرِ فَكَذَلْكَ تَشَابَهَا فَى الْخَبْر، غيرَ أَنَّ هذا يرْكَب فى عَسْكُر، وقد نطَق أحدُهُما عَيرَ أَنَّ هذا يرْكَب فى عَسْكُر، وقد نطَق أحدُهما بالثناء على أخيه فأحسن فى نُطْقه ، وأقرّ له بالفضيلة ومن الإنصاف أن يُقرّ بالثناء على أخيه غير أنَّ هذه الفضيلة تُعْزَىٰ إلى من يُقيم أُودَ الساعى بتقويم لذى الحق بحقّه ، غير أنَّ هذه الفضيلة تُعْزَىٰ إلى من يُقيم أُودَ الساعى بتقويم

أوده، ولا يَرىٰ لها سبيلًا قَصْدا إلا بالوَطْء علىٰ قَصْده، وهو أنت أيَّا الأميرُ فلان أيَّدك الله!

وقد آخترناك لخدمتنا على بَصِيره، وأَجَرَيْناك من آعتنائنا على أكرم وَبَيْره، ورَفَعْنا دَرَجتَك فوق درجة المعَلِّي لمن سَبَقَك وإنها لكَزِيره .

ولم يكُنْ هـذا الآختيارُ إلا بعد آختبارٍ لا يُحتاج معـه إلى شهاده ، ولو كُشف الغطاءُ لم يجد اليقينُ من زياده ؛ فطالما عُجِمتْ نَبْعتُك ، ويُكِمنت طَلْعتُك ، ولم تُعرَض سلعةُ الغَناء إلا نققت سلعتُك ؛ ومثلك من تُبَاهِى الرجالُ بمكانه ، وتُحلِّى له فضلة عنانه ، ويتسع مَيْدان القوْل في وصفه إذا ضاقى بغيره سَعةُ مَيْدانه ؛ وما يُقال إلا أنّك الرجلُ الذي تَقْذف الحانب المهمّ بعزْمك ، وتَرمي برأيك قبل رمّاء سَهمك ؛ وبك يُحسَر دُجى الحَرْب الذي أعوزه الصّباح ، ويُحمَّى عُقابُها أن يُحَصَّ له جَناح ؛ فأسسابُ الاعتضاد بك إذَنْ كثيرةُ الاعداد ، وأنت الواحدُ المشارُ إليه ولا تكثرُ الا مناقبُ الآحاد .

وقد بدَأْناك من العَطَاء بما يكُون بيسم الله في صَدْر الكتاب ، وجعلناه كالغَامة التي تَأْتِي أَوْلا بالقِطَار ثم تأخُذ في الآنسكاب ، وخيرُ العطاء مارُبَّ بعد ميلاده ، وأينع ثمرُه بعد جَدَاده ، وإن صادف ذلك وَسائِلَ خدم مستأنفة كان لها قرانا ، وصادف الإحسانُ منه إحسانًا ، وقد ضَمِن الله تعالى للشَّاكر من عباده من يبدأ ، ولم يرضَ له بأن يكون مُبدئا حتَّى يكون مُعيدا ، وكذلك دَأْبه فيمن عَرف مواقع نعمه ، وعلم أن صحّتها لأتفارقُه مالم يُعْدها بسقمه ،

ونحنُ أَوْلَىٰ مَن أَخذ بهـذا الأدَبِ الكريم، وألزم نفْسَـه أن نتحلَّى بُخُلُفُـه وإنه للخُولُقُ العظيم، وعَطاؤُنا المنعَم به عليـك لم يُذْكر في هذا التوقيع على حكم الامتنان،

بل إثباتا لحِسَاب الجُنْد الذين هُم أعوانُ الدَّوْلة ولا بدّ من إحصاءِ الأعوان ؛ وهوكذا وكذا .

فامدُدْ له يدًا تجمع من الشَّكْر مُواظَبه ، ومن الطَّاعة مُراقَبَه ، وكُنْ في التَّاهُب للخِدمة كالسَّهْم الموضُوع في وَتَره ، وأَصِحْ بسَمْعك وبصرك إلى ما تُؤمَّر به فلا آئتِمَارَ لمن لم يُصِحْ بسَـمْعِه وبَصَرِه .

ومِلاكُ ذَلك كلّه أن نتكثر من فُرْسان الغوار، وحُماةِ النَّمار، والذين هم زينةُ سِلْم ومَفْزَعُ حِذَار، ومثلُ هُؤُلاء لايضُمَّهم جَيْشُ إلا تقدّمه جيشُ من الرَّعْب، ودَارتْ منه الحربُ على قُطْبها ولا تدُور رحَّى إلا علىٰ قُطْب ؛ وإذا ساروا خلْفَ رَايتك نُشِرت ذوائبُها على غابةٍ من الآساد، وخفقت علىٰ بَحْر من الحديد يسيرُ به طَودُ من الجياد.

ومن أهم الوصايا إليك أن تُضيف إلى غَنائهم غِنَى يُبرْزُهم فى زَهْرة من اللّباس، ويُقصّر لديهم شُقَّة الأسفار التي تذهب بنَزَقات الشّماس، وينقطع دُونَ قطعها طُولُ الأنفاس؛ وأيَّ فائدة في عسكرٍ يأخذ بعد المَسْرَى في حَوْرِه، ولا يزيدُ صَبْرُه بزيادة سَفَرِه، ويكون حافرُه وخُفَّه سواءً في آنتساب كلِّ منهما إلى شِدة حَجَره.

فَانْظُرْ إِلَىٰ هَذَه الوصية نَظَرَ مِن طَالَ عَلَىٰ صَحْبِهِ بِالْكَفِّ الأَوْسَع ، وَعَلَمِ مَا يَضُرُّ فَي فيهِم ومَا يَنْفَع ؛ والله يمنَحُك مِن لَدُنه توفِيقا ، ويَسْلُكُ بِك إِلَى الْحُسْنَىٰ طريقا ، ويجعَلُك خَلِيقًا بما يُصْلِحك وليس كُلُّ أُحدٍ بصلاحِهِ خَلِيقًا ، والسلام .

<sup>(</sup>۱) لعله «مع» بدل «من» في الموضعين .

الطررف الشاني (ما يُكتَب في الإقطاءات في زمانها)

وهــوعلىٰ ضَرْ بينٍ :

الض\_\_\_ربُ الأوّلُ (ما يُكتَب قبل أن يُنْقَل إلى ديوان الإنشاء)

وفيه جملتان :

الجملة الأُولىٰ – في ابتداء مايُكتب في ذلك من ديوان الجَيْش .

اعلم أنَّ مَظِنَّة الإقطاعات هو ديوانُ الجيش دُونَ ديوان الإنشاء، ومايُدُّتب فيه من ديوان الإنشاء هو فَرْع مايُكْتَب من ديوان الجَيْش .

ثم أوّل مأيكتَب من ديوان الجَيْشُ في أمر الإقطاع إما مِثَالٌ ، وإما قِصَّة ، (١) (١) وإما نزول .

فأما المِشال، فإنه يكتُب ناظرُ الجيش في نِصْف قائمةٍ شامى، بعد ترك الثلثين من أعلاها بياضا، في الجدول الأيمن من القائمة ما صُورته:

«خُبْرْ فلان المتوفَّى إلى رحمة الله تعالى» أو «المرسوم آرتجاعه» أو «المنتقل لغيره» ونحو ذلك. و يكون «خُبْر » سطرا، و باقى الكلام تحتَه سطرا. وتحت ذلك ماصُورته: «عبرة كذا وكذا دينارا» بالقلم القبطى. وفى الجَدْول الأيسر ما صورته:

« بآسم فلان الفلاني » وإن كان زيادة عُيِّن ، ثم يشــمَلُهُ الحَط الشريف السلطاني بما مثاله : « يُكتَب » ثم يكتُب تحته ناظرُ الحيش ما مثاله : « يُمتَثَلُ الْمَرْسُوم

<sup>(</sup>١) أى إشهاد بنزول كما يؤخذ من التفصيل الآتى .

الشريف » ويُعيِّنه على مَن يَخْت اره من كُمَّاب الجيش، ثم يُترَك بعد ذلك بديوان النظر ، ويُكِتَب تاريخُه بخطِّ كاتب ناظر الجَيْش بذَيْل المشال ، ويخلِّده الكاتب المعيَّن عليه، ويكتُبُ بذلك مرَبَّعة، على ما سيأتى ذِكْره .

وأما القيصصُ فتختلفُ بحسَب الحال : فتارة يُنهىٰ فيها وَفاةُ من كان بيده الإقطاع، وتارة آنتقالُه عنه، وتارة آرتجاعُه، وتارة طلبُ إعادة ما خَرج عنه، وتارة طلبُ تجديدٍ، ونحو ذلك .

ويَكْتُب ناظرُ الجَيْش على حاشيتها بالكَشْف. ويُكْتَب الكَشْفُ بذَيْل ظاهرها من ديوان الجيش بما مثاله :

« رافعُها فلان أنهى ما هوكذا وكذا ، وسأل كذا وكذا » ويذكُر حالَ الإقطاع . ثم يشمَلُها الخطُّ الشريف السلطاني بما مثاله : «يكتب» وباقى الأمر على ما تقدّم في ذكر المثال .

الجملة الثانية – في صورة ما يكتَب في المَرَبَّعة الحَيْشية .

قد جرت عادة ديوان الجيش أنه إذا عَيْن ناظرُ الجَيش المثالَ أو القصة أو الإشهادَ على أحَدٍ من كُتَّاب ديوان الجيش، يخلِّد الكاتبُ ذلك عنده، ثم تُكتب به مَربَّعة أنه من ديوان الجَيْش وتحَلَّل بالخطوط على ما تقدّم، وتجَهَّز إلى ديوان الإنشاء، فيعينِّما كاتبُ السِّرِّ على من يَكتب بها منشورًا على ما سيأتي .

وصورة المربَّعة أن يَكْتُبَ في ورقة مربَّعة، يَجْعَلُ أعلى ظاهر الوَرَقة الأُولى منها بياضا، و يَكْتُب في ذيلها معترِضا : آخذا من جهة أسفل المربعة إلى أعْلاها أسطرا قصيرةً علىٰ قَدْر عَرْض ثلاثة أصابع ما صورته :

«مثالُ شريف — شَرَّفه الله تعالى وعظمه \_ بما رُسِم به الآنَ : من الإقطاع» باسم من عين فيه مر. الأمراء أو من المماليك السماطانية بالديار المصرية ، أو بالمملكة الفلانية ، أو من الحَلْقة المصرية أو الشامية ، أو نحو ذلك «على ما شُرح فيه حسبَ الأمر الشريف شرَّفه الله تعالى وعظمه» .

وتحت ذلك كلِّه ما صُورته :

(١) «يحتاج الشريف أعلاه الله تعالى».

ثم يَكتُب داخل تلك الورقة بعد إخلاء هامش عَرْضِ إصبعين البَسْملة ، وتحتها في سطر ملاصق لها: «المرسُومُ بالأمر الشريف العالى ، المولوى ، السلطانى » ثم ينزل إلى قدر ثاثى الصفحة ، ويكتب في السَّطر الثانى بعد البياض الذي تركه على مُسامتة السَّطر الأوّل: «المَلكِي الفلاني الفلاني » بلَقَب السلطنة : كالناصري ، ولقب السلطان الخاص كالزَّين « أعلاه الله تعالى وشرَّفه ، وأنفذه وصَرَّفه ، أن يُقطع من يُذْكر : من رجال الحلقة بالدِّيار المصرية أو المملكة الشامية أو نحو ذلك ، مارسم له به الآن في الإقطاع ، حسب الأمم الشريف شرَّفه الله تعالى وعظمه » .

ثم يكتبُ في الصفحة الثانية مقابل البسملة: «فلان الدِّين فلان الفلانِّي، المرسومُ إثباتُه في جُمُّلة رجال الجَلْقــة المنصورة بالديار المُصرية أو الشامية، بمقتضى المشال

<sup>(</sup>١) بياض فى الأصل ولعله «إلى الخط الشريف» ·

الشَّريف أو المرَبَّمة الشريفة المشمولة بالخط الشريف» . ثم يكتب تحت السَّطر الأخير في الوسط ما صورته : « في السنه كربستا » إن كان جميع البَلَد أو البلاد المُقطّعة لا يُستثنىٰ منها شيء كم أو يكتب : « خارجاً عن المِلْك والوَقْف » أو نحو ذلك «علىٰ ما يقتضيه الحقّ » .

ثم یکتب تحته: «فلان بن فلانی الفلانی ، بحکم وفاته ، أو بحکم نزوله برضاه» ونحو ذلك على عادته \_ ناحیة کذا .

وإن كان فيــه نَقْد ونحوه ذكره ، ويســتوفى ذلك إلى آخر : « بعــد الخط الشريف ـــ شرفه الله تعالىٰ ــ إن شاء الله تعالىٰ » .

ثم يُؤَرَّخ في سَطْرين قصيرين ويُحضَر إلى صاحب ديوان الإنشاء، فيعَينَّه على مَن يَكتُبه من كُتَّاب الإنشاء، على ماسياتي بيانه .

# الضــــرب الثانى ( فيما يُكتَب في الإقطاعات من ديوان الإنشاء ، وفيه خمس جمل )

## 

قد اصطلح تُكَاّب الزمان علىٰ تَسْمية جميع ما يُكْتَب فى الإقطاءات : من عَالِيها وَدَانِيها ، للأمراء والحُند والعُربان والتُرْكَان وغيرهم \_ مَنَاشِيرَ ، جمع مَنْشور . والمنشورُ فى أصل الله خلاف المَطْوِيّ ، ومنه قوله تعالىٰ : ﴿ وَكَابٍ مَسْطُورٍ فَى رَقِّ مَنْشُورٍ ﴾ .

وآعلم أن تَخْصيص ما يكتَب في الإقطاءات باسم المناشِير مما حدَث الأصطلاحُ عليه في الدولة التُرْكية .

أما فى الزَّمَن المتقدِّم فقد كانوا يُطلِقُون آسم المَناشِدِيرِ على ماهو أعَمُّ من ذلك : مما لا يَحتاجُ إلى خَمْ : كالمكتوب بالإقطاع على ما تقدّم، والمكتوب بالولاية، والمكتوب بالحماية، وما يحرى تَجْرَىٰ ذلك ، ورُبَّمَا سمِّى ما يُكْتَب فى الإقطاع مُقاطعةً، وربما سمِّى سجلًا وغير ذلك .

أما الآنَ فإذا أُطْلِقَتِ المناشيرُ لا يُفْهَم منها إلا ما يكتَب في الاقطاعات خاصَّة ، وخَصُّوا كُلَّ واحدٍ مما عداها باسمِه، على ماهو مذكُور في مواضعِه دُونَ ماعداها، ولا مشاحَّة في الأصطلاح بعدَ فَهُم المعنىٰ .

قاتُ : ومن خاصَّة المناشير أنَّهَ الاتُكتَب إلا عن السلطان مشمولةً بَخَطَّه ، وليس لغيره الآنَ فيها تصرُّفُ، إلَّا ما يَكتُب فيه النائبُ الكافلُ آبتداءً .

#### الجميلة الثانية

( فى بيان أصناف المناشير، وما يَخُصُّ كلَّ صِنْف منها: من مقادير قَطْع الورَق، وما يَختصُّ بكلِّ صِنْف منها من طَبَقات الأمراء والجُـنْد )

اعلم أنَّ المناشيرَ المصطَاح عليها في زمانِنا علىٰ أربعةِ أصناف: يختصُّ بكلِّ صِنف منها مِقدارُ من مقادير قَطْع الورق .

الصَّمنف الأوّل - ما يكتب فى قَطْع الثَّلُثين وهو لأَعْلَى المراتب من الأَمراء . قال فى والتعريف" : ومن كان مُؤَهَّلًا لأَنْ يُكتَبَ له تقليدً كان منشورُه من نوعه ومِن دُونِ ذَلك إلى أَدْنى الرُّتَ .

قال ف والتنقيف": وفي قطع التُلْثين يُكْتَب لمقدَّمي الألوف بالديار المصرية، سواءكان من أولاد السلطان أو الخاصكية أو غيرهم، وكذلك جميعُ النواب الأكابر بالمالك الإسلامية، والمقدِّمُون بدِمَشْقَ . وكلُّ من له تقليد في قطع الثلثين يكون منشورُه في قطع الثلثين .

الصنف الثاني - ما يُكتب في قَطْع النِّصف .

قال فى و التثقيف ": وفيه يُكْتَب لأُمَراء الطَّبْلخانات بمصر والشام ، سواءً في ذلك الخاصكيَّة وغيرهم ، وكذلك الأمَراء المقدَّمُون من نُوّاب القِـلاع الشامية ، وفي معناهم المقدَّمون بَحَلَبَ وغيرهم : من نوّاب الفِلاع وغيرهم .

الصنف الثالث - مأيكتب في قَطْع الثلث .

قال فى و التنقيف ": وفيه يُكْتَب لأمراء العَشَرات مطلقًا بسائر المالك، يعنى مصر والمالك النائد التَّارُكان والأكراد العالم التَّرُكان والأكراد بالمالك الإسلامية .

الصنف الرابع – ما يكتب في قَطْع العادة المَنْصوري .

قال فى والتنقيف": وفيه يُكْتَب للماليك السَّلطانية، ومقدَّمِي الحَلَقْة، ورجال الحَلَقة، ومقدَّمِي الحَلَقة، ورجال الحَلَقة، إلا أنه يختَلِف الحَالُ بين الماليك السلطانية، ومقدّمِي الحَلَقة، وبين رجال الحَلَقة بزيادة أوصال الطَّرة، والإتيانِ بالدُّعاء المناسِب: يعني أنه يُتُرَك في طُرّة مناشِير المَّاليك السلطانية ثلاثة أوصال بياضًا، وفي مناشير رجال الحَلْقة وَصْلان.

قلتُ : ولا فرقَ في ذلك بين حَلْقة مصرَ وغيرها من الممالك الشاميَّة .

## عثالثا عليا

( في بيــان صُورة ما يكتَب في المناشــير في الطُّرّة والمَـتْن )

قال فى <sup>و</sup> التنقيف": إن كان المنشور فى قطع التَّلْنَين ، كُتِب فى طرَّته من يَمِين الورق بغير هامش ما صُورتهُ:

«منشورٌ شريفٌ بأن يَحْرِى في إقطاءات المقتر الكريم» أو «الجناب الكريم العالى الأميريّ الكبيريّ و إن كان نائبا زيد بعدها: «الكافلِّ الفلانيّ» يعنى بلقبه الخاصِّ «فلان الفلاني» بلقب الإضافة إلى لقب السلطان: كالناصيريِّ ونحوه ، ثم الدعاءُ بما جرتُ به عادتُه دَعوةً واحدة « ما رُسِم له به الآنَ من الإقطاع » ويَشْرح ما تضمَّنته المربَّعةُ إلىٰ آخره ، فمن ذلك جميعه سطران بقَلَم الثلث .

قال: والأحسن أن يكون آخِرُ السطر الشانى الدعاءَ والتتمةُ بالقلم الرِّقاع أسطرا قصارًا بهامش من الجانبين، ثم يكتُب في الوسط سَطْرا واحدًا بالقلم الغليظ: «والعدّة» وتحته بالقلم الدقيق «خاصته، ومائة طواشي أو تسعون طواشياً أو ثمانون طواشياً أو سبعون طواشياً محسب ما يكون في المربَّعة ، ويترك ثلاثة أوصال بياضا بما فيه من وصل الطُّرة؛ ثم تُكتب البسملة في أقل الوَصْل الرابع، و بعدها

خُطْبة مفَتَتَحة بالحمد، ويكَمَّل بما يناسبه، ثم يقال : «أما بعدُ » ويَذْكُر ما ينبغى ذكرُه على نحو ما تقدّم فى التقاليد .

قال في ووالتعريف" : إلا أن المناشيرَ أخصر، ولا وصَايَا فيها .

قال فى "التثقيف": ثم يذكر بعد ذلك آسمَه بأن يقول: «ولمَّاكان الجناب» وبقيةُ الألقاب والنعوتِ والدُّعاء \_ ولا يُزاد علىٰ دَعْوة واحدة « هو المرادَ بهذه المَدَح ، والخُصُوصَ بهذه المَنح » أو نحو ذلك \_ « آقتضىٰ حسنُ الرَّأَى الشريف أَن نُخَوّله بمزيد النعم » .

وإن كان المنشورُ في قطع النّص ف كتب على ما تقدّم، إلا أنه لا يقال : «أن يُحرى في إقطاعات» . بل إن كان مقدّما بحاب أو غيرها أو طبلخاناه خاصكيا، أو كان من أولاد السّلطان، كتب: «أن يجرى في إقطاع المجلس الغالى أو السامى" » . وإن كان من أولاد السّلطان، كتب وأن يحرى في منشورٌ شريفٌ بما رُسِم به من وإن كان طباخاناه ممّن عدا هؤلاء، كتب « منشورٌ شريفٌ بما رُسِم به من الإقطاع المجلس السامى » والتّتمة على حكم ما تقدّم من غير قرْق .

وأمَّا ما يُكتب في قطع الثلث فيُكْتَب: «مَنْشُورُ شريفُ بما رُسِم به من الإقطاع للجلِس الأمير» .

وأما التجديداتُ فيُكتَب في طُرَّتها: «مَنشُورُ شريفُ رُسِم بَتَجْديده بآسم فلان بنِ فلان بنِ فلان الفلانى، بما هو مُسْتقِرُ بيَدِه من الإقطاع الشاهِد به الديوانُ المعمورُ إلىٰ آخرِ وقت» ويُشْرَح حَسَب ما تضمنتُه المربَّعة، ثم يقال: «علىٰ ما شُرِح فيه».

وأما الزياداتُ والتَّعُويضاتُ، فقال في <sup>10</sup> التعريف ": إذا رُسِم للأمير بزيادة أو تعويض: فإن كان من ذَوى الأُلُوف: كالنُّوّاب الأكابر، ومقدَّمى الألُوف بمصر والشام، كُتِب له في قطَّع الثلث الطُّرَةُ على العادة، و بعد البسملة: «خَرج الأمُن

الشريف العالى، المولوتُ ، السلطانيُّ ، المَاكِي ، الفلانيُّ ، الفلاني ، ويُدْعَىٰ له بما يناسبُ الحالَ «أن يُحْرَىٰ في إفطاعات المقرّ الفُلانيُّ أو الحناب الفُلاني». وفي التَّتِمَّة نظيرُ ما تقدّم في المناشير المفتتَحة بالخُطْبة، عَلَىٰ ما تقدّم بيانِه .

والذي ذكره في وو التعريف ": أنه يُكتَب في ذلك لمقدَّمي الالُوف أومَّن قاربهم : «أما بعدَ حمد الله» .

و إن كان من أمراء الطباخاناه الصغار فَمَن دُونَهم حتَّى جُنْد الحَلْقة ، كتب له في قطع العادة : «خرجَ الأمُن الشريفُ» .

قال فى <sup>10</sup> التثقيف " : وكذلك الزيادات والتعاويض ، سواءً فى ذلك كبيرهُـم وصغيرهُم ، قال : ويمكن أن يميَّز أمير آل فضل فيكتب له ذلك فى قطع الثاث ، قال فى <sup>10</sup> التعريف " : أما إذا آنتقل الأميرُ من إقطاع إلى غيره ، فإنه يُكتب له كأنَّه مبتداً على ما تقدّم أولا .

واعلم أنه لم تَجْرِ العادةُ بأن تُكتَب في أعلى الطرة إشارةٌ إلى العَلَامة السلطانية ، كا يُكتَب في الولايات الآسمُ الشريف في أعلى الطَّوة ، قال في ( التثقيف " : والسببُ فيه أنَّ العلامة لاتخرُج عن أحد ثلاثة أمور : إما الآسمُ الشريف مفردًا ، كا في الأمثيلة السلطانية إلى مَن جَرَتِ العادةُ أن تكونَ العلامةُ له الآسمَ الشريف ، وما يتعلق بالتقاليد والتواقيع والمراسيم الشريفة ، وأو راق الطريق ، أو يضاف إلى الآسم الشريف والدُه ، أو أخُوه ، وذلك ممتًا يتعلق بالأمشلة الشريفة خاصة الآسم الشريف العلامة والله من جَرَتْ عادتُه بأن تكون العلامةُ إليه كذلك ، وذلك بخلاف المناشير فإن العلامة ولي من جَرَتْ عادتُه بأن تكون العلامةُ اليه كذلك ، وذلك بخلاف المناشير فإن ألى من جَرَتْ عادتُه بأن تكون العلامة ولي السلطانُ : «اللهُ أمَلي » أو «الله وليّي » أو «الله وليّي » أو «الله ولي من جَرَتْ في ذلك أعلى أو «الله حَدْدَه » لا يختلفُ في ذلك أعلى أو «الله حَدْدَه » لا يختلفُ في ذلك أعلى أو «الله حَدْدَه » لا يختلفُ في ذلك أعلى أو «الله حَدْدَه » لا يختلفُ في ذلك أعلى أو «الله حَدْدَه » لا يختلفُ في ذلك أعلى أو «المنه أو «المناه الله وحَدَه » لا يختلفُ في ذلك أعلى الله أو «الله كُذلك أله من المؤلف الله الله أعلى الله الله أمالي الله أله الله أعلى الله أو «المناه أو المناه أو «المناه أو «المناه أو «المناه أو «المناه أو «المناه أو المناه أو «المناه أو «المناه

<sup>(</sup>۱) لعله « وذلك مما يتعلق » الخ ·

ولا أدْنى ، فلا يُحتاج إلى إشارة بسببها يُنَبه عليما ، لأن ترك الإشارة إليها دليلَ عليها ، وإشارةً إليها ، كا ذكر النحاةُ علاماتِ الآسم والفوشل ولم يذكروا للحَرْف علامةً ، فصار تركُ العلامة إليها علامةً ، بخلاف الأمثلة : فإنها تختاف : فتكون العلامةُ فيها تارةً الاسمَ ، وتارةً أخوه ، وتارةً والده .

## الجميلة الرابعية

(في الطُّغُرَىٰ التي تكونُ بين الطُّرّة المُكتَبَبة في أعلى المنشُور وبين البسملة)

قال فى <sup>10</sup> التعريف : قد جرت العادة أن تُكتب للناشير الكاركُقدَى الأَلوف والطبلخانات طُغْرى الأَلقاب السلطانية ، ولها رجُل مفْرَد بعَمَلها وتحصيلها بالدِّيوان ، فإذا كَتَب الكاتب منشوراً أَخَذ من تلك الطُّغْراوات واحدة ، وألصقها فيا كَتَب به ، قال في <sup>10</sup> التثقيف : قال في <sup>10</sup> التثقيف : وتكونُ فوقَ وصلٍ بياضٍ فوقَ البسملة ، قال في <sup>10</sup> التثقيف : فبَعْدَ وصلين أو ثلاثة من الطُّرة ،

قلتُ : ولم تَزلُ هـذه الطَّغْرى مستعملةً في المناشير إلى آخر الدولة الأشرفيَّة «شعبانَ بنِ حُسَين» ثم تُركت بعد ذلك ورُفض آستعالهُ وأُهْمِلتْ . ولا يحفى أنه يردُ عليها السُّؤالُ الواردُ على الطُّغْرىٰ المَحَتَبَة في أوّل المكاتبات إلى سائر مُلُوك المُحَقِّر من تقديم آسم السلطان على البَسْملة ، على ما تقدّم بيانُه في موضعه .

وقد تقدّم الآحتجاجُ لذلك بقوله تعالى فى قِصَّة بِلْقِيسَ : ﴿ إِنِّى أُلْقِيَ إِلَى كَابُّ كَرِيمُ إِنَّهُ مِنْ سُلِيْمِدْنَ وإِنَّهُ بِسِمِ اللّهِ الرَّمْدِنِ الرَّحِيمِ ﴾ . وأنه يحتمل أن يكون قولُه :

<sup>(</sup>١) نص فى التّاج علىٰ أن الطغرىٰ بضم الطاء وسكرن الغين وفتح الرّاء مقصورة كلمة أعجميــة استعملتها العرب .

( إنّه مِنْ سُلَيمَان ) حكايةً عن قول بِلقيس ، ويكون ( بسيم الله الرحمن الرحيم ) هو أقل الكتاب، فلا يكون في ذلك حجة على تقدّم الآسم على البسملة . وأنه إنما يتجّه الآحتجائج بذلك على القوْل بأنّ قولَه : (إنّه مِنْ سُلَيمَان) من كلام سُليَان عليه السلام . وأنه إنما قدّم آسمة على البسملة وقاية لآسم الله تعالى، من حيث إنه كان عادة ملوك الكفر أنهم إذا لم يَرْضُوا كتابًا مَنْ قُوه أو تَقَلُوا فيه ، فعل آسمة حالًا محلّ الوقاية . ولا شكّ أنّ مثل ذلك لا يجيء هنا، لأن المحذور فيه مفقُود، من حيث إنّ هذه المناشير إنما تُدفئ إلى المسلمين القائمين بتعظيم البسملة والمُوفِين لها حَقّها . وحينئذ فيكون لترك آستعالها وجه ظاهر من جهة الشرع ، مجلاف مافي المكاتبات وحينئذ فيكون لترك آستعالها وجه ظاهر من جهة الشرع ، مجلاف مافي المكاتبات

وآعلم أن هـذه الطُّغْراواتِ تختلف تركيباتُها باعتبار كَثْرةِ منتصباتها من الحروف وقلَّتها، باعتبار كثرة آباء ذلك السـلطان وقِلَتهم، ويحتاجُ واضعُها إلى مُراعاة دلك باعتبار قلَّة منتصبات الكلام وكثرتها، فإن كانت قليلةً أَتِي بالمنتصبات كما سسياتي بيانه بقلٍ جليب مِنسوط، كمختصَر الطُّومار ونحوه، لنمَلاً على قلَّتها فضاء الورق من قطع الثلَّة بِن أو النَّصف. وإن كانت كثيرةً أَتِي بالمنتصبات بقلٍ أدقً من ذلك، كليل الثَّلُث ونحوه آكتفاءً بكثرة المنتصبات عن بسَطها.

ثم تختلف الحَــالُ في طُول المنتصبات وقِصَرِها باعتبار قَطْع الورَق : فتكور منتصباتُها في قَطْع النَّصف دُونَ منتصباتِها في قَطْع الثلثين .

ثم قد آصطلَح واضِهُوها على أن يجعلوا لها هامِشًا أبيضَ من كلِّ من الجانبين بتدر إصبعيَّن مطبوقيَّن، وطرّةً من أعلى الوصل قدرَ ثلاثة أصابعَ مطبُوقة.

ثم إن كانت فى قَطْع النصف جُعِلت منتصلاً مع تصوير الحروف بأسفلها فى الطول بقدر (١) في العَرْض بقَدْر (١) في العَرْض بقَدْر (١) في العَرْض بقَدْر (١)

وإن كانت في قطع الثانسين جُعل طولهُ مقدار أن ذراع ، وعرضها مقدار أن ذراع ، وعرضها مقدار أن ذراع ، ثم تارةً تكون منتصبات عضةً يقتصر فيها من آسم السلطان على ما هو مَذْ كور من آسمِه وآسم أبيه ، وتارةً يجعل آسمُ السلطان وآسمُ أبيه بأعالى المنتصبات في الوَسَط بقلَم الطُّومار قاطعًا ومقطوعاً ، بحيث يكونُ ما بين أعلى الآسم وآخر أعلى المنتصبات قدر أربعة أصابع أو خمسة أصابع مطبوقة ، ثم إذا ألصق الكاتبُ الطَّغْرى ، كتب بأسفلها في بَقِية وَصْلها في الوَسَط ، بعد إخلاء قدر إبهام الكاتبُ الطَّغْرى ، حَلَّد الله سلطانه » .

وهذه صورةً طُغْرَىٰ منشورٍ بألقاب السلطان الملكِ الناصر « محمدِ بنِ قلاوون » مضـــــُمُونها .

« السلطانُ الملك الناصرُ، ناصر الدُّنيا والدِّين ، محمد آبنُ السلطان الشهيد الملك المنصور، سيف الدين قلاوون » .

وعددُ منتَصِباتها من الألف وما في معناها خمسةٌ وثلاثون منتصِباً بقَلَم النَّصف، وهو بقدْر قَلَمَ الثاثِ الثقيلِ وقدْرِ نصفِه .

وترتيبُ منتصباتها [مُنتصبان] متقارِبانِ بينهما بياضٌ لطيفُ بَدْر مِرْودٍ دَقيق؛ ثم منتصبُ يحقُّه بياضان، كلُّ منهما أعرضُ من المنتصب الأسودِ بيسيرٍ . وبعد ذلك مُنتصبانِ متقاربانِ بينهما على ماتقدم . وكذلك إلىٰ آخر المنتصباتِ، فتُحَتَمَ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل في هذه المواضع .

بمنتصبين مُنْ دَوِجِين ، كما آفُتتِحت بمنتصبين مُنْ دَوِجِين ، على ما آقتضاه تحريرُ التقسيم ، وهي في طُول نصف فراع بذراع القُاشِ القاهريِّ مع زيادة خو نصف قيراط ، وعرْض مشل ذلك ، وتحتها في الوسط بقَلَم الثُلُث الجليلِ بعد خُوِّ عَرْض إصبع بياضًا ما صورته : «حلَّد الله سلطانَه » وهي هذه :



وهـذه نسـخةُ طُغرى منشـور أيضًا بألقاب السلطان الملكِ الأشرف شعبانِ بن حُسَين بن الناصر محمد بن قلاوون، مضمُونها .

« الساطانُ الملك الاشرفُ ناصرُ الدنيا والدين آن الملكِ الأمجد آبن السلطان الملك الناصر آبن الملك المنصور قلاوون » •

وعدد منتصباتها من الألفات وما فى معناها خمسةً وأربعون منتصبًا، بقَلَم جليل الثَّلُث، بين كلِّ مُنتصبين قدْرُ متصبٍ مَرَّ بين بياضًا، وطولهُ الثُّ ذراع و ربع ذراع بالذراع المقدّم ذكره، وعرضُها كذلك؛ وآسمُ الملطان بأعاليها بقلَم الطُّومار بالحبر قاطع ومقطوع كما أشار إليه فى التعريف.

مثاله: شعبان بن حسين \_ الشين والعين والباء والألف سطر، والدون من شعبان وآبن سطر مركب فوق ذلك، من شعبان وآبن سطر مركب فوق الشين والعين، وحُسين سطر مركب فوق ذلك، وطُولُ ألف شعبان تقدير سُدُس ذراع، وقد قطعت النون الألف وخرجت عنها بقدْرٍ يَسِير، وأوّلُ الآسم بعد المنتصب السادس عشر من المنتصبات، وآخرُ النون من حسين البارزة عن ألف شعبان إلى جهة اليسار عدها أحد عشر منتصبا من جهة اليسار، وهي هكذا:

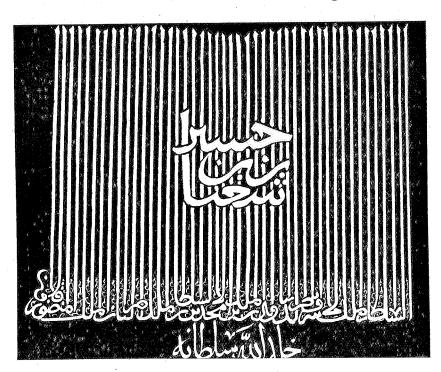

#### الجيلة الحامسة

( في ذكر طَرَف من نُسَخ المناشير التي تُكتَب في الإقطاعات في زماننا )

قد تقدّم الكلامُ في الجملة الثالثة على صُورة ما يُكتب في المناشير وما تُفْتَتَح [به] وذكر تَرْتيبها ، وآختلاف حالي باختلاف حال مراتب أصحابها صُدودًا وهُبوطا ، فأغنى عن ذِكر إعادته هنا .

وآعلم أن الأحسن بالماشير أن تكونَ مبتكرة الإنشاء، ايراعى فيها حالُ المكتوب له في بَرَاعة الاستهلال وغيرها من المناسبات والمُطابَقات ، فإن تعذّر ذلك فالأحسن أن تكونَ براعةُ الاستهلال منقولة في الاسم والكُنية واللَّقب وبحوها ليكون ذلك أقرب إلى الغَرَض المطلوب ، فإن تعدّر ذلك فينبغى أن تكون براعةُ الاستهلال قاصرةً على معنى الإقطاع وما ينجرُ إليه من ذكر كرم السلطان ومَنّه وإحسانه إلى أخصًائه، وما ينتخرط في دذا السّلك ،

ثم نُسَخ المناشير على ثلاثة أنواع : \*

الْنـــوع الأوّل (ما يفتتَح بـ«بالحمدُ لله»، وهو عِلىٰ ثلاثة أضرب )

الضـــرب الأوّل (مناشـيرُ أولاد المُــلُوك)

وهذه نسخ مناشِيرَ من ذالك :

نُسخة منشورٍ، كُتِب به عن الملك المنصور قلاوونَ لآبنه الناصر محمدٍ في سلطنة أبيه المذكور، من إنشاء القاضي مُعْيِي الدين بن عبد الظاهر، وهي :

الحمدُ لله الذي زيَّن سماءَ المُلْك بأنْوَ رِكُوْكَتٍ بَزَغ، وأعزِّ مَلِكٍ نَبَغ، وأشرَف سلطان بلغ إلى ما بَلَغ ذَوُو الآكتِهال من آختيار شرفِ الخلال وما بَلَغ .

نحمدُهُ حمدًا تَزيدُ به النعاءُ وتنمى ، وتَهْمِل به الآلاءُ وتَهْمِى ، ونشهد أَنْ لا إلهَ اللهُ وحده لاشريكَ له شهادةً خالصةً من كلِّ رَيْب، واقصةً كلَّ عَيْب، ونشهدُ أَنَّ محدًا عبدُه ورسولُه الذي بعثه اللهُ تعالى بمكارِم الأخلاق، ومُعاداة ذَوى النَّفاق، وساوَى بين الصَّغير والكبير من أُولِي الاستحقاق، في الإرفاد والإرفاق. صلى الله عليه وعلى آله وصَحْبه مارَقً نَسيمٌ وراق، وما خُصِفَتْ أُوراق.

وبعدُ ، فإن الهواتف أينُ ما تشدُو ، إذا حَقَّتِ الرياضُ بها من كلِّ جانِب ، والسعاء أحسنُ ماتبدُو ، إذا تريَّنتُ بالكواكب السيَّارة والشَّهُ الرَّكائب ، وعليه ، وإلا ما تُثني أحمدُ ما تحدُو ، إذا خُصَّصت بَنْ إليه ، وإلا ما تُشَقّ الركائب ، وعليه ، وإلا ما تُثني الحقائقُ والحَقائِب ، ومنْ هو للملكِ فلذة كَبيده ، ونُورُ مُقْلته وساعدُ يَده ، ومنْ نتيمَّن المساطنةُ بملاحظة جبينه الوضى ، وتستنيرُ بالأنور المُضى ، ومنْ تغضَبُ الدنيا لغضيه وتُزهى إذا رضى ، ومن نشأ في روْض المُلك من خير أصْل زك ، وفاحت أذاهمُ ه بأعظر أرّج وأطيب نَشْر ذكى ، وطلع في سماء السَّلطنة نجاً ما للنيريْن ما له من الإضاءه ، ويزيدُ عليهما بحُسْن الوضَاءه ، ومر تشقفُ النصرُ له من مَهده ، وتشوق الظفر إلى أنه يكونُ من جُنْده ، واستبشرتِ السلطنةُ بأنْ صارلها منه فرعً باسق ، وعقد متناسِق ، وزَندُ وارٍ وجَناحٌ وارِف ، وخَقار تَليدُ وعنُ طارف ، وطَرَفان باسِق ، وعقد متناسِق ، وزَندُ وارٍ وجَناحٌ وارِف ، وخَقار تَليدُ وعنُ طارف ، وطَرَفان .

ولهـذه المحاسِنِ التي تشْرَيْتُ إلى قَصْدِها آمالُ الخلائق المنتَجِعَة \_ آقتضيٰ حسْنُ البِرِّ الوَصُول، وشرفُ الإقبال والقَبُول،أن خرجَ الأمرُ العـالى \_ لابرَحَتْ مَرَاسمُه

متزينةً زينةَ السماء بكواكِبها، ومُزَاحِةً سَمْك السِّماك بَمَنَا كَبَها ـ أَن يُحُرَىٰ فَى ديوان الحناب العالى المُرْلَوِيِّ، المَلَكِيِّ، الناصريِّ ... ... ..

قلت : كما أنَّ هذا المُنْشُورَ منشورُ سلطان فهو في البلاغة لحُسْن إنشائه سلطانُ المَنَاشِيرِ .

الضرب الثانى ( من نسخ المناشير المفتتَحة بالحمد مناشيرُ الأمرَاء مقدّمِي الألوف ) وهذه نسخ مناشِيرَ منها .

نُسخةُ منشور، كُتِب به للأمير بَدْر الدين بيدرا استادار المَلِك المنصور قلاوون، من إنشاء القاضي مُعْنِي الدين بن عبد الظاهر رحمه الله، وهي :

الحمدُ لله الذي جعل بَدْر الدين تمامًا على الَّذِي أحسَن، وإمامًا تَهْتَدِي النجومُ منه بالضِّياء الأَيْن والنَّور الأَزْيَن، ونظامًا يَجَعُ من شَمْلُ النُّري ما يغدُو به حمَاه الأَحْمَىٰ وجنابُه الأَصْوَن.

نحمدُه حمدَ مَن أعلىٰ صوْتَه وصِيتَه أعْلَن ؛ ونشهدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وحْدَه لاشريكَ له شهادةً تغذُو وتبدُو عند الذَّبِّ وفي القلب مَكانها الأمكن ؛ ونشهدُ أَنَّ عجدا عبدُه ورسولُه ونبيَّه الذي أوْهَى الله به بِناءَ الشَّرك وأوْهَن . صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَّحْيه ورضىَ عَمَّن آمن به وعَمَّن أَمَن .

و بعدُ، فإنَّ خير النَّعاء ماأُتِيَ به على التَّدْرِيج، وأَتىٰ كما يأتى الغيثُ بالقَطْر والقَطْر لإِنباتِ كل زَوْجٍ بَهِيج، وأقبل كما تُقْبِل الزيادةُ بعد الزيادة فبيْنَا يُقال: هذا خليجُّ يَمُدُه البَحْر إذ يقال : هــذا بحرُ يَسْتِمِدُ منه كُلُّ خَالِيجٍ ، وبيناً يُقال : هذا الأمير ، إذ يُقال : هذا المُمير ، وبَيْناً يُقال : هذا الهُدر المُنير .

ولمَّ كان فلانُ مِن هـذه الدَّوْلَةِ ، وضع الغُرَّة مِن الْجَسِين ، ومكانِ الرَّاحة من السَّمِين ، وله سوابقُ خِدْمة لا يَزاحُه أحدُ في طُرُق طُرُوقها، ولا تُستكثّرُ له زيادةُ بالنسبة إلى مُوجَبات حقُوقها ، وهو من التَّقُوى بالحيلِّ الأشهى ، على غيره من الطَّرَاق، والمكانِ الأحْمى ، الذى مكانه منه \_و إن كان أمير بجلِس \_صَدْرُ الرُّواق ، وله الكراماتُ التي تُرى الخُدودُ له الصَّعر، وكم سَقَتْ من شِّم العُدَاة دَافَة الدُّعْن ، وكم قابلَ نُورُه نارًا فصارت بَرْدا وسلَّاما ، وكم تكلَّم على خاطر فشاهد الناسُ منه شديخا من حيث الشبيبة أجلَّ الله فَدْرَه غُلَاما ، فهو الجاهد للكُفَّار ، وهو المتهجّد في الأَسْعار ، وهو حاكم الفُقراء و إن كان سلطانه جعله أستاد الدَّار ، وهو صاحب للعصا التي أصبح بَعَلها مضافةً إلى السَّيْف يتشرَّف، ومُعْجزها لايستكثرُ له أنها الكلِّ حيَّة نتلقف ، وهو الذي تحَدُ الكُشوفُ والسَّيوفُ فَتُوحَه وَفَتْحَه ، والذي يشكر يَدَه عِنانُ كلِّ ساج وزمامُ كلِّ سُبْحه ، وكم أسال بيدَيه من دماء الأعداء يشكر يَدَه عِنانُ كلِّ ساج وزمامُ كلِّ سُبْحه ، وكم أسال بيديه من دماء الأعداء ما جَرى ، وكم ولي لله خفي شخصُه فاظهر محضه عقال الولى : وما أدرى دَرَا لولا بَسِدرا \_ آقتضى حسنُ الرأى الشريف أن يجمَل ما نها كنار مُوسى قَوْمه سَبه بِن رَجُلا .

وخرج الأمر العالى ـ لا زال ظلُّه ظليلا ، بامتداد الفيء بعــد الفَيْء، وعطاؤه جزيلًا ، بتنويل الشيء بعد الشيء ـ وهو ذُو الكَرم والكرامات ، وصاحبُ العصا بالأستادارية ولا يُستكنَّرُ لصاحبها سَعْرُ الحيَّات .

\* **\*** 

وهذه نسخة مَنْشور من ذلك لمن لقَبُه سيفُ الدِّين، من إنشاء المَقَر الشّهابيّ بن فضل الله، وهي :

الحمدُ لله الذي جرَّدَ في دَوْلتنا القاهرةِ سَـيْفا مَاضِيا ، ووقَّقَ من جعل فِعلَهُ لِمِن اللهِ النَّعَمِ متقاضِياً ، وأسعدَ بإقبالن الشريفِ مَنْ أصبح به سلطانُهُ مَرْضِيًا وعيْشُه راضِيا .

نعمدُه على نِعَمه التى تَسُرُّ مُواليا وتسُوءُ مُعادِيا، وتُقدَّم من أوليائِنَا من يقُوم مَقامَنا إذا سَمِع من ديا ؛ ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً كم أرْوَتْ في مَوارِد الوَرِيد من الرِّماح صاديا ، وأوْرَتْ هادِيا ، ورفعَتْ من أعيان الأعلام هادِيا ، ونشهد أنَّ عِدًا عبده ورسولُه الذي أُنزِل القُرآنُ بصِفاته حاليا، وأحلنًا ببركة المشاركة في آشمِه المحمَّديِّ مكانًا عالِياً. صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبه صلاةً لا يبرح كُلُّ لِسانٍ لها تاليًا، وسلّم تسليما كثيرا ،

وبعد، فانَّ صدَقاتِنا الشريفة لم تزلُّ تُجَدد إنعاما، وتزيد إكراما، وتُضاعف لكلِّ من أضحىٰ ناصِرَنا بحقيقة وَلائه إجلالًا وإعظاما باليترَقُّ إلى أعلى الدَّرَج، ويَعْلَمَ أنه قد ورَدَ البَحْرَ فَيُحدِّثُ عن كَرَمه ولا حَرج ، ومَنْ رأى التقرَّب إلى الله تعالى بمراضينا الشريفة فتقرَّب إليها ، وأقبل بقَلْبٍ مُخْلِص عليها ، وأشبَه البدُورَ في مواقفه توسيما ، وحكى السَّيفَ بارقُ تَغْره لمَّ أومض في حَوْمة الحرب متقسما، وأقدم حين لم يجد بُدًا أن يكونَ مُقدَّما ، ووُصفت الطَّعَنات التي أطلعَتْ أستَّتُها الكواكب بها دُرِيّه ، والحَمَلاتُ التي تُقتِر العِدَا لفَعَلاتها أنها بهادِريّه ، كُمْ له من محاسِن، وكم عُرفت له من مكامِن ، وكم له من صفاتٍ كالعُقُود يَصْدُق بها من قال : الرجالُ معادن ،

كُم له من هِنَّة تترقَّى به إلى المَعَالى، كم له من عَزْمة يُروَىٰ حديثُما المسنَدُ عن العَوالى؛ كم به أمور تُنَاط، وكم بُحْهُور يُحُاط؛ كمْ له من الْحِيفاء والحتفال، وكمْ له من قَبُول و إقبال، وكمْ له من وَشَات وَشَات، وكم له من صفاتٍ وصفات، وكم له أَمَّتُ كُاة؛ كم له من مناقب تُصْرِح وتُمْسِي، وكم له من معارف لَتَّ علم بها مَلِكُهُ الله مُذْكِه \_ قال الملك : التوني به أستَخْلِصْه لِنَفْسِي .

فلذلك لا تزال آراؤنا العاليةُ تَعْقِد له في كلّ وقْتِ رايه، وتسعَىٰ به إلى أبْعد غايه، وتُسعَىٰ به إلى أبْعد غايه، وتُسْبَور، وعلم وتُنْبِع له عناية بعد عنايه بعد عنايه ، حتى لا تخلُو دولتُنا الشريفةُ من سَيْف مَشْهُور، وعلم منشُور، وبَطَل لا يَرُدُّ عن الصَّمِيم تصميما، ولا تُعَدَّ أكابر الأمَراء إلا ويكونُ على العساكر مقدّما وعلى الجيوش زعيا: ليعلم كلَّ مأمور وأمير، وكلَّ مُماثِل ونظير، أن حُسنَ نظرنا الشريف يضاعفُ لمَنْ تَقرَّب إلينا بالطاعة إحسانًا، ويُوجِب على أن تُقرَّب إلينا بالطاعة إحسانًا، ويُوجِب على مَنْ وجَد الميشورَ بهذا المنشُور آمتِنانا: ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ ويَزْدَادَ الَّذِينَ آمنُوا إيمانًا ﴾ .

ولمَّا كان فلان هو المُمنِيَّ بهذه الممَاصِد، والمخصوصَ بهذه الممادِح والمَحامِد، والحَامِد، والحَامِد، والواحد الذي ما قُدِّم على الألف إلَّا وكالألف ذلك الواحد .

فلذلك حرج الأمن الشريف \_ لا زالت أيَّامه موصُولة الْحُلُود، موسومة بمزايا الحُود \_ أن يُحرى في إقطاعه ... ... .

\* \* \*

وهذه نُسخةُ مَنْشور من ذلك لمن لقَبُهُ «شمس الدين» كُتِب به فى الدولة الناصرية «محمد من قلاوون» وهي :

الحمــ دُ لله الذي جعــ لَ دولتنا القاهرة مَطْلَع كُلِّ قَرٍ مُنِـير، ومجمّع كُلِّ مأمور وأمير، ومجمّع كلِّ مأمور وأمير، وموقع كلِّ سَحابٍ يظهَر به البرقُ في وجه السَّحاب المَطِير، الذي شرَف بنا الأقدار، وزاد الاقتــدار، وجهل ممالِكَا الشريفة سَمــاً تُشْرِق فيها الشَّـموسُ والأقمــار.

نحمَدُه على نِعَمه التي تختالُ أولياؤُنا بها في مَلَابِسها، وتختصُّ بنَفائِسها، ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادةً نجرِّدُ سيفَ الدِّين لإقامتها، ونُحافِظُ بوقائعه في الحرب على إدامَتها، ونشهد أنَّ مجدا عبدُه ورسولُه الذي خَصَّه بمزيَّة التقريب، وشرفه على الأنبياء بالمكان القريب ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله الذين عَظَّمهم بقُرْبه، وحَرَّمهم بحُبِّه، وقدَّمهم في السَّلف الصَّالح إذا جاء كلُّ مَلكِ بأنْباعه وكلُّ ملكِ بصَحْبِه، وسلم .

وبعدُ ، فإن أَوْلَى الأولياء أن تشمَلُه صدقاتُنا الشريفةُ بحسن نظرِنا الشريف، وبرفعة قَدْره المُنيف ، ليتم له إحسانُها ، ويَزيد إمكانُها ؛ حتى ينتقل هلاله إلى أكل مراتب البُدُور ، ويمتذّ بحصنه المستظلّ به كثيرُ من الجمهور ، ويتقدّم في أيّامن الشريفة إلى الغاية التي يرجُوها ، ويقدّم قَدَمه إلى مكانةِ أمثاله التي حَلُوها ، ونتحكل بنا نعمةُ الله : ((و إنْ تُعدُّوا نعمة الله لاتُحُصُوها) للناصريُّ بحقية ولائه ، البهادري شجاعةً في لقائه ، من تكفّلت صدقاتُنا العميمةُ له بما لم يكُنْ في أمله ، وجَمَّتُ ما يتُنا الشريفةُ ، معاطِقه بأجهى مما يُشبعه الربيعُ من حُلَله ، وتوسَّمنا فيه من معونة تقربُ إلى مراضينا الشريفة بها دَريًا ، وهمّة جرَّدنا بهامنه سيْفًا بها دريًا ، وطلعة أطلعتُ منه بالبهاء كوكا دُريًا ، مع ما تخول فيه من نِعمنا الشريفه ، وقام به في أبوابنا العالية من أحسَن القيام في كلِّ وظيفه .

ولما كان فلانُ هو الذي أشرنا إليه، ونبّهنا مُقَل النجُوم عليه. فاقتضَتْ آراؤنا الشريفةُ أن نبلغه أقصى رُتَب السعاده، ونُعجِّل له بحظِّ الذين أحسنُوا الحُسنى وزيادَه؛ لِيُعدّ في أكابر أمراء دَوْلتنا الشريفة إذا ذُكرُوا، والمُقَدَّمينَ على جيوشنا المنصورة إذا بادرُوا إلى مُهمٍ شريفٍ أو آبتَدرُوا؛ ليعلمَ كلُّ أحَدِكيف يُجازى كلُّ شَكُور، وكيف يتحلُّ بنعمنا الشريفة كلُّ سَيْفٍ مشهور ، وكيف نذكرُ واحدا منهم فيغدُو في زعماء العساكر المؤيدة وهو مذكُور؛ ليبذُلُوا في خدمة أبوابن الشريفة فيغدُو في ويتو كُلُوا على الله تعالى ثم على صدقاتنا العميمة التي تُحقِّق قصْدَهم.

فلذلك خرج الأمُن الشريفُ ... ...

\* \* \*

وهذه نُسخةُ منشورٍ من ذلك، كُتِب به فى الدولة الناصرية «مجمد بن قلاوون» لمن لقَبَهُ «َبدرُ الدين» وهي :

الحمدُ لله الذي زَيِّن أَفُق هـذه الدَّولة القاهرة بِبَـدْرها ، وسَيَّره في دَرَج أَوْجها وَنَصْرِها، ونَقَله في بروج إشراقها ومنازِل خَوْها .

نَعَمَدُه على نِعَمه المُنْهَلَة بِبِرِها ، المتهلِّلة بِبِشْرِها ، المتزيِّدة كُلَّما زِدْنا في حمدها وشُمَرُها ، ونشهد أَنْ لا إِلهَ إِلا الله وحده لا شريك له شهادةً تنطق بها القلوبُ في سرِّها وجَهْرِها ، ونشهد أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ إلى الأمم بأسْرِها ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تملل الوجُودَ بأَجْرِها ، وتضمن لأَمَّمَا النَّجاة يوم حَشْرِها .

وبعددُ ، فإنَّ أوْلَىٰ من تنعَّمت النَّعْمىٰ بتواليها عليه ومَرِّها، وخيرَ من آستقرت الخيراتُ عنده في مستقرِّها، وأعلىٰ مَنْ عمَّمته أَلْسنةُ الأقلامِ ببدائع نَظْمها ونَثْرِها،

وخصَّصتُه بمحامِدَ نتأرَّج المناشيرُ بنَشْرها \_ من كان للدولة القاهرة يشْرَح صدرَها، بتيسير أمرِها، ويَشُدد أزْرَها، بَحَمْل وِزْرِها، ويتكفَّل بأداء فرائض إتمامها ونَصْرِها، ويُوصِّل حُلِّل ما يَفتحُه مَن الحصون الضَّيِّقة إلى مصْرِها.

ولم كان فلان هو بدر هذه السهاء ومُنير زُهْرِها، ونَيْر نَجوم هذه المقاصد ومُبتداً فَرُها، وفريدة عِقْد هـذه القلائد ويتيمة دُرِّها، وصاحب هـذه الألغاز ومفتاح سِرِّها وفريدة عِقْد هـذه القلائد ويتيمة دُرِّها وصاحب هـذه الألغاز ومفتاح سِرِّها - اقتضت الآراء الشريفة أن تُزَقَّ إليه عرائسُ العوارف، ما بينَ عَوانها وبرُرُها، وتهادَى إليه الهدايا وبرُرُها، وترفَّرها، وتهادَى إليه الهدايا ما بين صُفْرها ورُهْرها، وأن تزاد عدّتُه ما بين صُفْرها ورَهْرها، وأن تزاد عدّتُه المباركة في مَمَّيّها وقد درها، وأن أخَل عشراتُه النّسع بعشرها، ليُعْلَم أنه لا يُبرَح في خَلَدها وسِرِّها، وأنها لا تُحْليه ساعةً من سعيد فكُرها .

فلذلك حرج الأمرُ العالى ـ لا زالتِ الأقدارُ تَحْصُّ دولتَه القاهرَة بإطابة ذِكْرَها، وإطالة عُمْرها، ولا برحتِ الأملاكُ كفيلةً بنَصْرِها، بمَ ضاء بيضها وإعمال شُمْرها . أن يجرى ........

\* \*

وهذه نُسخةُ منشور من ذلك كُتِب به فى الدولة الناصرية «محمد بن قلاوون» لمن لَقَبُه «صلاحُ الدين» وهي :

الحمدُ لله الذي أَنْحُفَ الممالكَ الشريفةَ من سَعِيدِ تدبيرِنا ، بَصَلَاحَهَا ، وَصَرَفَ حَمِيدَ تأثيرِنَا ، بِصَلَاحَهَا ، وَصَرَفَ حَمِيدَ تأثيرِنَا ، بإنجابِ الأوْلياء وإنْجَاحِها، وأسعَفَ طَراحِجَ أَمَانِيهِم : من آقترابهم من خواطرنا الشريفة في بُعُدهم وتدانِيهم بأجابة سُؤَالها وإصابة آقتراحها .

نَحَدُه علىٰ أَنْ جعل نَصْرَ دَوْلتنا الشريفة قَرِيبا من نُصَّاحها ، ونَشْكُره علىٰ أَن وصل أَراجِيَّهم بِإِرْباحها ، ونشهد أَنْ لا إِلهَ إِلا الله ودرّه لا شريكَ له شهادةً تُحْسن

المآل والعاقبة لذوى الإخلاص كما أحسنت في أبتدائها وآفتتاجها، ويُؤذِنُ بحسن أعتنائها لأحوال أُولِي الآختصاص بإصلاحها، ونشهدُ أنَّ سيدنا مجدًا عبدُه ورسوله الذي عمَّت مواهبه، بابراق سَمائها و إغداق سَماحها، وسمت مناقبه، بائتلاق عُرَرها و إشراق أَوْضاحها، وأمَّت مواكبُه ، ديار العدا فشدت عليهم مَشهور قراعها ومنصور كفاحها ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أصابت أكُفُهم في السِّم بمشعنات كفاحها ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أصابت أكُفُهم في السِّم بمشعنات أقلامها وصالت أيديهم في الحرب بمُرهفات رماحها، ما جرت الأقدار بُمتَاحِها، وسرت المبازُ مُمتاحها، وظهرت آثار الإقبال التام على من له بخدمتنا أهيام وآحتفال وسرت المبازُ مُعاصده معهودُ فلاحها ، وسلم تسليما كثيرا ،

وبعـدُ، فإنَّ أَوْلَى مَنْ لَحَه نظرنا الشريفُ حيثُ كان ، ورجَّحه فِكُونا الحَسَنُ الجِيلُ فَهَنَحه الإجمالَ والإحسان ؛ من لم يزل شُكْره أَرِجًا بكلِّ مكان ، وذِكُره بَهِجًا تَسْرى به الركائبُ وتَسِيرُ به الرُّجُان ، وصـدْرُه الرحيبُ مستوْدَعَ الأسرار فلا تُصابُ إذ كانتْ فيه تُصان ، وقدرُه عندنا المحفوظ المكانة ، فإنْ بَعد نهو قريبُ دان ، وأمْن منًا الماجوظ بالإعانة ، فلا نزال نوليه البِّر وبعلى له الشَّان ،

ولماكان فلان ... ... .

\* \*

وهذه نُسخة منشورٍ عُرِّب به للأه يرسعد الدين مسْعود بن الحَطيرى ، من إنشاء الشريف شهاب الدين كاتب الإنشاء، وهو:

الحمدُ لله على نِعمِه التي زادتْ سُعودا، وضاعَهَتْ صُعودا، وكَرَّمت في أيَّاما مَنْ الحَاجِبَ له عَن أَن نمُنَحه من إنهامنا مَزيدا، وقَدَّمت بين أيدينا الشريفة من اوليائنا مَنْ غدا قَدْرُه عندنا خَطيرًا وحَظُّه لدينا مسْعُوداً.

نَّهَدُه عَلَىٰ أَنْ أَنْجَز لأَصِفْياتُنا مِن وَفَاتِنَا وُعُودا ، ونشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً تَحْمَدُ لمُخْلِصِها صُدُورا وُورُودا ، وَتَلْقَىٰ مُؤْمِنَهَا بِالبِشْر إِذَا جَمِع المَوْقِفُ وُفُودا ، وَنَشهد أَنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي شَرَّف بإنجاده مطرودًا ، وأَرْدِف المَلائكة جُنُودا ، وأَوْصَل به حقُوقا وأقامَ حُدُودا ، وحَجَب ببركانه وفَتَكاتِه الأسواء فغَدا العدلُ موجودا ، وأضحى الحكمُ مقصُودا ، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصحبه الذين ما منهم إلا مَنْ كان بالمؤمنين رحيًا وعلى المشركين شديدا .

أما بعدُ ، فيعمنا إذا أولت وليًا ، مَنْ عَها والت ، وإذا قَدَّمَتْ صفيًا ، وهَبَنه من يدها وأنالَتْ ، وإذا أقبلَت بوجه إقبالها على مُخْلِص نتابعت إليه المسترات وآنثالَتْ ، لا سبّي من أطابت الألسنة الثناء عليه وأطالَت ، وجُبِلت سَجَاياه على العَدْل والمعرفة فما حافَت ولا مالَتْ ، وأوصلَتْ رأفته مِنّا المستضعفين وعلى المجرمين سطوته صالَت ، فبيمن مقاصده هانت الخطوب وإن كانت فتكاته في الحروب كم هالَت ، وهممه في السّلم قد جَلّت ويَوْمَ الرَّوْع كم جالَت ، وعزائمه كم غارَت فأغارَت والمعتدين كم غالت ، وكم سبق إلى خدمينا صاحب الشمس وكيف لا وهو البدر ولكنه لم يَزُل وإنْ هي زالَت ،

وكان فلان هو الذي نَقَلناه في دَرَجات النَّقْديم حَثَى كَلَ بدرُه، ووقَلناه في مراتب النَّكْريم حَثَى أَصَــَبَح وهو المســعُود حَظُّه المحمودُ ذِكُره، وخوَلْناه مواهِبَ جُودِنا العميمةَ فاستَدَ باعُه وأشتَدَ أَزْرُه .

 \* \* \*

وهذه نُسخةُ مَنْشور، كُتِب به لعلاء الدين إيدغمش أمير اخور الناصري [كُتِب به في الدولة الناصرية] مجمد بن قلاوون، من إنشاء الشريف، وهو:

الحمد لله الذي زاد عَلاء دَوْلتنا الشريفَه، وأفاد النَّعاء التامَّة مَنْ قام بين أبدينا أتمَّ قيامٍ في أتمَّ وَظيفه، وأجاد الآلاء المتوالية بَمَنْ أعِنَّهُ الحِيادِ بإشارتِه مُصَرَّفَةُ ومِنَّة الجُود بسفارته مَصْرُوفه، وأراد الآصطفاء لأعَنَّ هُمَام: في قلُوب الأولياء له محبَّة وفي قلُوب بسفارته مَصْرُوفه، وأراد الآصطفاء لأعَنَّ هُمَام: في قلُوب الأولياء له محبَّة والطَّوائلُ الأعداء منه خيفه، وأباد أولي العناد بفتكاتِه التي بها الغوائلُ مكفيَّة والطَّوائلُ ممُفوفه، وشاد المُلك الأعزَ بإرفاد وليٍّ له الشجاعةُ المشكورةُ والطاعةُ المعرُوفه.

نَحَدُه على أَنْ جعلَ آختياراتِنا بالتَّسْديد محفُوظةً وبالتأييد محفُوفه ، ونشهدُ أَنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له شهادة السَّرائرُ لإخلاصها أَلُوفَه ، والضَّمائرُ على آختصاصها معْطُوفه ، ونشهدُ أَنَّ سيدنا مجدًا عبدُه و رسولُه الذي نَسَلَه من النَّبعة المُنيفة ، وأرسَلة بالشَّرعة الحنيفة ، وفَضَّله بالرَّفعة على ظَهْر البُراق إلى السَّبع الطّباق وجُنودُ الأملاكِ به مُطيفه ، صلى الله عليه وعلى آله ذَوى الهم العليَّة والشِّم العَفيفه ، ورضى الله عن أصحابه الذين لو أَنْفَق أحدُ مشلَ أُحُد ذَهَبًا ما بَلغَ مُدَّ أَحَدهم ولا نصيفة ، صلاةً نُبيَّض بالأَجُور الصَّحيفه ، وتعوض بالوُفُور من مَبرَّاتنا الجليلة بفكرتنا الجليلة بفكرتنا الجليلة اللطيفة ، وسلم تسليما كثيرا ،

أما بعدُ ، فكرُمُنا يُسْبِعُ المواهبَ والمَنائِح ، ونِعمُنا تُبَلِّغ المآرِبَ والمَنَاجِح ، فلا نَبْرَح نَنْقُل في درجات الصَّعود مَن هو في خدمتنا لا يُبارِح ، ويتكَفَّلُ صالحُ نظرنا الشريفِ صَلاحَ حال مَن أَجْمَلَ النصائِحَ وَأَثَّل المصالح ، فكمُّ راضَ لنا من جامِح ، وخاض بَحْرَ الوغَى على ظهرِ سامِح ، وحَمَى رُواق الإسلام من رُعْبِه بذَبِّ ورمى

أعناق الحُقّار من عَضْدِهِ بذاجِ ، وأضمى المقاتِل بكل نابِل يستجنُ في الجَوانح ، وآنتَى إلى سعادة سُلطاننا الناصر الفاتح ، وسَمَا عَنْمُ إعلائه بتقريبه وإدنائه إلى السّماك الرامِح ، طالمَ مَسَّ الكفّار الضَّرُ إذ مَسّاهم بالعاديات الضّواج ، وأحسَّ كلُّ منهم بالدّمار لما ظنّ أنه لحَرْ به يُكابِد ولحْزيه يُكافِح ، وصَبّحهم بإغاراته على المُوريات منهم بالدّمار لما ظنّ أنه لحَرْ به يُكابِد ولحْزيه يُكافح ، وصَبّحهم بإغاراته على المُوريات قَدْحًا فأغرى بهم الخُطُوب الفَوادِح ، وطَرَحهم بالفَتكات إلى الهَلكات فصافحت [رقابُهم] رقاب الصّفائح ، وأخلى من أهل الشّرك المسارِبَ والمسارِح ، وأجلى أهل الإفك عن المطارد والمطارح ،

ولمَّاكَانَ فلانَ هو الذي آستثار إليه شَأْنَ هذه المَدَائِحِ، وسار بذِكْره وشُكْره كُلُّ غادٍ ورائح .

خرج الأمر الشريفُ ـ لا بَرِح سبيلُ هُداه الواضح، وجزيلُ نَدَاه يَغْدُو كالغَوادي بالعائدِ والبادِي من فَضْله وهو الناصح، ... ... .

> \* \* \*

وهـذه نُسخةُ مَنْشورٍ، كُتِب به للأمير شمس الدير في سنقر البكتوتي الشهير بالمَسَّاح، وهي :

الحمــدُ لله الذي أجرَلَ المَواهِب ، وجَدَّد من النَّمِ ما لا تَزالُ الألْسِـنةُ لَتحَدَّثُ عن بَحْرها بالعجائب ، وأطلَع في أَفْق الدولة الشريفــةِ شَمْسا تســتَمدُ من أنوارها الكواكب .

نَحَمُدُه عَلَىٰ نِعَمِ يَتُوالَى دَرُّهَا تَوالِيَ السَّحَائِب، ويُغَالَى دُرُّهَا عَن أَن تُطَوَّق بِه الأَذْنَان والتَّرَائِب؛ ونشهدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شَهادةً تَخَتَّصُ قَائلَها مِن

<sup>(</sup>١) المرادبالتطويقهنا مطلق التحلية وكان الأولى «أن تقرط به الأذنان وتطق فه الأعناق وتحلى به البرائب» •

درجات القُبُول والإقبال بأسمى الدَّرَجات وأَسْنَى المراتِب ؛ ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسوله الذي آصطفاه من لُؤَى بنِ غالب ، وصان بيعْثتِه الشريفة رِداء النَّسْك عن كلِّ جاذِب ، وخَصَّه بأشرفِ المَوَاهب ، وصَيَّر الإيمانَ بنُور هدايته واضحَ الشَّبُل والمَذَاهب ، صلى الله عليه وعلى آله وصَحْبه صلاةً لا يَمْضِى جُزْءُ من الدَّهر إلا ووُجُودُها فيه وجُودُ الفَرْضِ الرَّاتِب، وسلَّم تسليما كثيرا .

وبعدُ، فإنّ أحقَّ من حُلِّ من النّعاء بأفضل العُقُود ، وخُصَّ بأضفى ملابِس الإقبال وأصفى مناهل الإفضال: فاستعْذَبَ من هده الوُرُود، وآختال من هده الإقبال وأصفى مناهل الإفضال: فاستعْذَبَ من هده الوُرُود، وآختال من هده في أجمل البُرُود، ومُنح من الإقبال بكلِّ غادية تُخْجِل السحاب إذ يَجُود، وإن فَقُل رُقَمَت بها الأقلامُ سطورا في طُرُوس أزْرَت بالرَّهَ اليانِع والرَّوض الجَبُود، ونقُل قدْرُه من منزل عن إلى منزل أعن فكان كالشَّمس نتنقل في منازل الشَّرَف والسُّعود من ظهَرت مكارمُ سماته، وآشتهرت محاسِنُ صفاته، وطلعت في سماء العَجَاج نُجومُ مَن ظهَرت مكارمُ سماته، وآشتهرت محاسِن صفاته، وقدّم على الجُيوش والجَعافل فظهَرت نَحْرُضانِه ولمَعت في دُجي النَّفْع بُروق طُباتِه، وقدِّم على الجُيوش الأعداء، في مواقف نَحْرُضانِه ولمَعت في أقدامه وتَقْدَماته، وهَنَ مجيوش الأعداء، في مواقف المَيْجاء، بَشِبات أَقْدامه في إقدامه ووَتَبَاتِه، وقَجَرَد في المُهِمَّات والمُلَكَ تتجرّد المنصيّن : من سُيُوفه وعَنَ ماتِه ،

ولما كان فلائن هو الموصُوفَ بهذه الأوصاف الجَليله ، والمنعوت بهذه الحاسِن الجميله ، والمشارَ إليه بهذه المحامِدِ والمَادح التي تَرْهُو على زُهْرِ الكُواكِب، وتسمُو بما لَهُ من جميل المآثر والمناقب أوجَب له الآختيارُ المزيد، وقضى له الامتنانُ بعَنُو يله نعَمًا وتَنْويله مننًا: تُضْحِى هذه عَقْدًا في كلِّ جِيد، وتُمْسِي هذه مُقرِّبةً له من

الآمال كلَّ بعيد — وآقتضي حسنُ الرَّأْي الشريف أن يُمنَح بهذا المنشور: ليُحَصَّ من الأولياء بالسعد الجديد والجَدِّ السعيد .

فلذلك خرج الأمرُ الشريف ... ... .

\* \*

وهذه نسخة منشورٍ، كُتِب به للأمير خاص تُرْك في الرّوك الناصريّ، وهي : الحمدُ لله على نِعمِه التي سَرَت إلى الأولياء ركائِبُها ، وهَمَتْ على رِياض الأصفياء سحائِبُها، وتوالَتْ إلى مَنْ أخلص في الطاعة بغرائبِ الاحسان رغائِبُها، وتَكفَّلتْ لمن خُصَّ بأسني رُتَب البِرِّ الحِسانِ مكارمُها العميمةُ ومواهبُها، وغمرَتْ بِحارُ كَرَمها الزاخِرةُ من يُحَدَّث عن شجاعتِه ولا حرج كما يُحدَّث عن البُحور التي لا تَفْنَى عَجائِبُها .

نحمدُه على نعمه التى إذا أعَبَّننا سحائبُ النَّدى أعقبَتْ سحائب، وحَصَّت الحَواصُّ من دَرَج الامتنان بمراتب تُزاحمُها الكواكبُ على نَهْر المَجَرَّة بالمَنك كب ، ونشهدُ أَنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً لا يَزال الجهادُ يرْفَع ألويتَها، والجلادُ يَعْمُر بوفُود الإخلاص أنْديتَها، والإيمانُ يُشَيِّد في الآفاق أركانَها الموطَّدة وأبيتَها، ونشهدُ أنَّ مجدًا عبدُه و رسولُه الذي أيده الله بنَصْره ، وخصَّه بمزيَّة التَّقدُم على الأنبياء مع تأثر عَصْره ، وآناه من المعجزات ما تكل ألسنة الأقلام عن إحصائه وحصره ، وأنَّر عَصْره ، وآناه من المعجزات ما تكل ألسنة الأقلام عن إحصائه وحصره ، ملّ الله عليه وعلى آله وصَعْبه الذين حاطوا دينه بالمحافظة على جهاد أعدائه ، وأيدُوا ملّته بإعادة حُكم الجلاد في سبيل الله وإبْدائه ، صلاةً لا يزالُ الإيمانُ يُقيم فرضَها ، والإيقانُ يمَلاً بها طُولَ البسيطة وعَرْضَها ، وسلم تسلما كثيرا ،

وبعـدُ، فإن أوْلَى من ضُوعِفتْ له النَّعم، ووُطِّدت له الرُّتَبُ التي لاتُدْرَك غاياتُها إلا بسوابِق الحِدَم، وأشرقَتْ به مطالعُ الشَّعود، وحُقِّقت له مطالبُ الاعتلاء

والصَّعود؛ ورفَعتْه مواقعُ الإحسانِ إلىٰ أسنى المراتب التى هو مَلَىُّ بارتقاعًا، ونولَتْ له هوامِعُ البِّر والآمتنان آنتقاءَ فرائد النّعم التى هو حقيقٌ باختيارها وانتقاعًا ؛ و بَلّغته العنايةُ بأجلَّ مما مَضىٰ قَدْرا ، واستقبلتْه الرعايةُ من أفق الإقبال بما إذا حُقِّق التأمَّلُ وَجِد هـلاله بَدْرا ـ مَن رُبِّى فى ظلِّ خِدْمتِنا التى هى مَنْشَا الآساد، ومَرْبَى فُرْسان الجهاد، وغرينُ ليُوث الوغى التي آجامُها عَوالِى الصِّعاد ، و برائيمًا مواضى السَّيوف الجهاد، وفرائسُها كُاةُ أهل الكُفْر وحُماةُ أرباب العناد ، فكمْ له فى الجهاد من مواقف أعزَّتِ الدِّين ، وأذلَّت المعتدين ، وزلزلت أقدام الأبطال ، وزَحْرحتْ ذوى الإقدام عن مواقف المجال ، وحكمتْ صَفَاتَه فى القيمَم ، وأنبتَتْ صِفَاحَه فى مَنابت الهِمَم ، وفَرَقت ما لأهل الكفر من صُفُوف ، وأرتُهُم كيف تُعَدَّ ألُوفُ الرجال بالآحاد وآحادُها بالألُوف .

ولما كان فلان هو الذي أُشِيرَ إلى مناقبه ، ونَبَّه على شهرة إقدامه في كل موْقف يُمْنُ عواقبه ، وأُومِيَّ إلى خصائص أوصافه التي ما زال النصرُ يلحظُها في مَشاهِد الحهاد بعيْنِ مُلاحِظه ومُراقِبه \_ آقتضَتْ آراؤُيًّا الشريف لهُ أَن نُجَدد آعتلاء مَجُده ، ونَزيد في أُفُق الارتقاء إضاءة إقباله وإنارة سعْدِه .

فلذلك خرج الأمر الشريف لا زال ... ... :

\* \*

وهــذه نسخةُ منشور كُتِب به في الدولة الناصرية محمد بن قلاوون لجمــال الدِّين أقوش الأَشْرَفي، المعروف بنائب الكرّك عند خرُوجه من الجُبِّ، وهي :

الحمدُ لله مَفَرِّح القداُوب، ومُفَرِّج الكُروب، ومُبْرِج النفوسِ بذَهَاب غَيَاهِب الخُطُوب، ومُبَرِّخ مَنْ تَقَادَم عَهْدُه في حفظ ولائنا نِهاية المرغُوب، وغاية المطْلُوب؛ الذي أعاد إلى الخُلُصين في طاعتنا النعمة بعد شُرودِها، وعوضهم عن تقطيب الأيَّام بابتسامها وعن نُحُولها بسُعُودها، وألْق على الأُول منهم جَمَالا لا يَسَع الأذهانَ أن نَتَصف بإنكار حقُوقِه و جُحُودِها .

نَحَدُه على ما وَهَبنا من الأَناة والحِلْم ، وخصَّ به دولتنا من المَهابة التي تُخْشَىٰ يوم الحرب والمواهب التي تُرْجَىٰ يوم السِّلْم ؛ ونشهد أَنْ لا إللهَ إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكفَّلَت بالنجاة لقائِلها ، وأغنت مَنْ حافظ عليها عن ضَرَاعات النَّفُوس ووسائِلها ؛ ونشهد أنَّ عجدا عبدُه ورسولُه المبعوث برعاية الذِّم ، والمنعوت بحُسن الرأفة التي هي شعار أهل الوفاء والكرم ، [صلى الله عليه] وعلى آله وصحبه ما تلافت الاقدار نفوسا من العَدم ، وتوافّت الأماني والمَناجِحُ فأظفَرت من أخلص بيَّته الجميلة برد ضالَة النَّعَم ، صلاة تُضفي على الأولياء حُلل القَبُول والرضا ، وتُصْفى من الأكدار مناهل سُرورهم فكأنَّ الخَطْبَ أَبْق وأَوْمضَ فمضى ، وسلم تسليا كثيرا ،

وبعدُ ، فإنَّ أَوْلَىٰ مِن ٱنتظمَتْ بعد الشَّبَات عَفُودُ مَسَارِّه ، وٱبتسمَتْ بعد القُطُوب ثُغورُ مَبارِّه ، وٱستماتُ عواطفُنا عليه فجلبَت أسبابَ منافعه وسلبَتْ جِلْباب مَضَارِّه ، وٱحتفلَتْ عوارِفُنا بالملاحظة لعهده الوثيق العُرا ، والمحافظة على سالف خدمته التي ما كان صدْقُ ولائها حديثًا يُفْتَرَىٰ ، وسبق له من الآختصاص في الإخلاص ما يرفَعُه من خاطرنا مكانةً عالية الذَّرا من أضحى من السابقين الأولين في الطاعه ، والباذلين في أداء الخدمة والنّصيحة لدولتنا جُهْدَ الآستطاعه ، والمالكين للماليك بُحسُن الخَلَّة وجميل الآعتزام ، والمحافظين على تشييد قواعد المُلك

بآرائه وراياته التى لا تُسامى ولا تُسَام، وأمسى هو الوليّ الذى لا يُشاركه أحدُّ في إخلاص الضمير في موالاتنا وصفاء النّيّه، ولا يُساهِمُه وَلِيٌّ فيما آشتمل عليه من صدْق التعبّد وجميه الطّويّه، والْحُفْلِصَ الذى انفرد بخصائص الحقّوق السابقة والآنِفه، وآمتاز بمُوجبات خدّم لا تُحْحَدُ محافظتُها التالدةُ والطارِفه، وطلعت شمسُ سعادته في سماء مملكتنا فلم يَشَبها الغُروب، وأضاء بدُرُه في أَفْق عنّه فكان سرارُه مُذْهِبا لاَعْيْن الخطوب،

وكما كان فلان ......

الضرب الثالث - مما يفتقع بالحمد مناشير أمراء الطبلخاناه.

وقد تقدُّم أنَّها كمناشير مقدَّمي الألُوف في الترتيب إلا أنها أخصَرُ منها .

وهذه نسخ مناشيرَ من ذالك :

نسخة منشوركُتِب به لبعض الأمراء ، وهي :

الحمدُ لله رافع الأقدار، ومُحْزِل المَبَار، وجاعل يمين كرمنا مبسوطةً باليَسَار.

نعمده على غيث فضله الدار؛ ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً سرَّت الأشرار، وأذهب نُورُها ما كان للشرك من سرار؛ ونشهد أنَّ عدا عبدُه ورسوله الذي أنجد له في نَصْر الحق وأغار، وأرْهَفَ من سيف النَّصر الغرار. صلَّى الله عليه وعلى آله وصَعْبه الذين منهم مَن كان ثاني اثنين في الغار، ومنهم مَن سبقت له دعوة سيد المرسلين من سالف الأقدار، ومنهم من كرَّم الله وجهه فكان له من أعظم الأَنصار.

وبعدُ، فإنَّ العطايا أيسرُ ما يكونُ تنو يلها، وأسَرُّ ما يُلفى تخويلها، إذا وَجَدتُ مَنْ هو لرايتها مَتَلَقِّيا، وفي ذُرَا الطاعة مَتَرَقِّيا، ومنْ إذا صدَحَتْ حمائمُ التأييد كانتْ رماحُه الأغصان، وألويتُه الأفنان، ومَنْ تُردّىٰ ثيابَ الموت حُمْرا فما يأتِي لها الليلُ إلا وهي بالشهادة مُخْضَرَّة من سُندُس الجانان، وإذا شَهَر عَضْبه، أرضىٰ ربّه، وإذا هَنّ رُعْمَه، حمىٰ سَرْحه، وإذا أطلق سَهْما، قتل شَهْما، وإذا جَرّد حُساما، كان حَسَّاما، وإذا سافرت عزائمُه لتَطلُب نَصْرا ، حلّت سُيوفَه فِحَاءتْ بالأوْجال جمعا و بالآجال قَصْرا ،

ولما كان فلانُ هو الذي جَمَع هذه المناقبَ الجَمَّه، وآمتاز بالصَّرامة وعُلوّ الهِمَّه، وآمتاز بالصَّرامة وعُلوّ الهِمَّه، آستَحَقَّ أن يُنظَر إليه بعينِ العِنايه، وأن يُجعلَ آبتداؤُه في الإِمْرة دالًا علىٰ أسعد بَهايه .

فلذلك خرج الأمر الشريفُ \_ لا زال يرفَع الأقدار، ويُحْزِل المَبار، أن يُحْرَىٰ في إقطاع .......

ф ф ф

وهذه نسخة منشور لمن لَقَبه زَينُ الدين ، وهي :

الحمدُ لله الذي وَهَب هذه الدولة من أوليائها أحسَنَ زَيْن، ومنَحَها منهم من يَشْكُرُ السيفُ والعِنانُ منه اليدَيْن، ومَنْ يملأُ وَلاؤُه القلبَ وثناؤه السَّمْع وَبَهاؤُه العين .

نحمده على نعمه التى نفَتْ عن نُور الْملْك كلَّ شيء من شَيْن، وأبقَتْ له من كَماته وحده وحماته مَنْ لا فِي إخلاصه رَيْبٌ ولا في محافظته مَيْن؛ ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة متبرِّئ من الخاذ إلهَ بيْن اثنين؛ ونشهدُ أنَّ عجدا عبدُه ورسولُه شهادة متمسِّك من هذه وهذه بعُرُوتَيْن. صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وصَعْبه صلاةً دائمة

مَاجَمَع المَسَافِرُ مِن الصَلُوات بَيْنَ الأُخْتَين ، ومَا جِلَسَ خَطْيَبٌ بَين خُطْبَتِين، وسلمِ تَسليها كثيراً .

وبعد، فإنَّ خير من رَقَى خطيبُه إلى أرفع رُتُبه، وأُنجِح في تخويل النَّعم على كل طلبة ورغبه، لا بل أهديت إليه عرائش النَّعاء وقد آبتدَأَتْ هي بالخطبه، وكُثر له في معروف أصبح ببذله معرُوفا، وأُعينَ على جُودٍ أمسى به موْصُوفا، وذُلِّلت له فَطُوفًا وَصَابِكُم ذَلَّل الأولياءُ [من أجله] في مَراضي الدولة وعَاجًا قطُوفا فقطُوفا من خَلف الملك أحسن الحَلف، ومَنْ له بفعل الخير أعظمُ كَلف، ومَنْ يَشْهد له بالشّجاعة الحَيْلُ واللَّيْل والْبَيْدَاء، والسيفُ والرَّحُ والأعداء، فلا غَنْ وق إلا له فيها تأثيرُ وأثر، ولا نَدْوة إلا وبها من وصْفه بالذكر الجميل سَمَر، نتشقفُ إلى ملاحظة غُرَّته كُلُّ عين ويتبين لحياطته في الوجود كُلُّ أثر، ما أنارَ وجههُ في نَهار سلم إلا عُمَّل الشمسُ ولا بَدَا في ليل خَطْبِ إلّا وقيل القَمَر.

ولماكان فلان هو بدُرَ هذه الهاله ، وجَلَّ هذه الجَلَاله ، ونُورَ هذه المُقْله ، ونُورَ هذه المُقْله ، ولا بِسَ هذه الحُلَّه مـ أقتضى حسنُ الرأى الشريفِ أن تُكَثَّر لديه النَّعم وأن يَجْرَى بَنْميةِ الإحسانِ هذا القلم .

فلذلك خرج الأمر الشريف \_ لا بَرِح يَجُود، وبالخيرات يَعُود \_ أن يُجُرى في إقطاعه ... ... .

+ + +

وهذه نسخة منشور من ذلك ، وهي :

الحمدُ لله الذي أيَّد دولتَنا القاهرةَ بكل رايةٍ تُعْقَد ، وأميرٍ يُؤمَّر وجنودٍ تُجَنَّـد ، وكلِّ بطَل إذا جَّد عَنْ مَه سُلِّم إليه المهنَّد، وآشتَبَه الرمُحُ بمعاطِفهِ فلم يُدْرَ أيُّهما تأوَّد .

نَعَدُه كَا يَجِبُ أَن يُعَدَ ، وَنَمَدَحُه بَمَا لا يُمَاثِلُهُ الدُّرُ المنضَّد؛ ونشهد أَنْ لا إله اللهُ وحده لا شريك له أفضل مابه نَشْهَد؛ ونصلي على نبيّه وعبده سيدنا عبد . صلى الله عليه وعلى آله وصَعْبه في كل مَقال يَتَجَدَّد، صلاةً فيها الأقلامُ لا تَتردَّد فيما تتردَّد، ورضى الله عن أصحابه وسلم وكرَّم وجَّد، ما غَرَب فَرْقَدُ وطلعتْ شمسُ مَم ما غربَتْ شمسُ وطلع فَرْقد .

وبعدً ، فإنَّ لآرائنا العالية المزيد في كل ما تقتضيه ، وفي كل مَنْ ترتضيه ، من جميع أوليائها ، لجميل آلائها ، ممن فاق أبناء جنسه ، وكان في أمثاله وحيدًا لأنه لا يُوجدُ له نظيرٌ وهو كثيرٌ بنفسه ، وتسابقت الخيلُ إلى آرتقائه على صَهواتها ، والتطمَت بحار الوغي لما أنق له كلَّ سابح في غمراتها ، وآفتخرت القيسى بمده الذي لا تخرج به الأقمار عن هالاتها ، والسيوفُ لأنه إذا آشتركت معه في لقب كان أشمى مسميّاتها ، والرماحُ لأنه كم له عليها من منّة لما أطلقها في الحروب من آعتقال راياتها ، وتبعددت الأسنّة فيايتلوه من سُورات الفُرْسان لأنه أكبر آياتها ، وهوالذي آنتظمت به المعالي والعوالي قصدها الذي به يرى غمرات الموت ثم يَزُورُها على ما هي عليه من إهالاتها ، مع ماله في خدمتنا الشريفة من سوابق لا تُجارئ في سبيل ، ولا يَلْحق لها شَاوًا أشهبُ الصبح ولا أدْهمُ الليل ولا أشقَرُ البرق ولا أصفر الأصيل ، فاقتضت صدقاتنا الشريفة له الإحسان ، وتفاضت عوارفنا الحسان ، فرفعت له رتبةً لا يبلغها صدقاتنا الشريفة وأوفى .

فلذلك خرج الأمر الشريف ... ... .

<sup>(</sup>١) يريد من هولهــا ولكن السجع آضطره إلى أن يجارى العوام في لغتهم ﴿

\* \* \*

وهذه نسخة منشور، وهي :

الحمدُ لله على نِعَمه التي أَسْنَتِ المَواهِبِ ، وأَغَنَتِ الأُولياءَ بآلائها عن دَوْم الدِّيمَ وَسَعِّ السحائِبِ .

نعمده على غرائب الرَّغائِب؛ ونشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نتكفّل لقائلها ببُلُوغ المآرب؛ ونشهد أنَّ مجدا عبده ورسولُه الذي آفتخرَتْ باسمه المَناقِب، وآنتصرتْ بعَزْمه المَقَانِب، وقَهَرَ بباسه كلَّ جانِ وعَمَر بناسه كُلِّ جانِب، وكشف اللهُ ببركته اللَّمُواء، وغلَب بَهَ تكانه الأعداء، وكيف لا وهو سيِّد جانِب، وكشف اللهُ ببركته اللَّمُواء، وغلَب بهَ تكانه الأعداء، وكيف لا وهو سيِّد أَوْتَى بن غالب، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحيْبه الذين أذلَّ بجهادهم المُحارِب، وسلم تسلم كثيرا.

و بعدُ ، فإنَّ أوْلَى من أعذَبْ نَهَه ، وأنجَحْنا أَمَله ، وأجرَّلْنا [له] من هبات جُودِنا [وأغدقنا عليه من مِنَن عطائنا ورفدنا من نازل الأعداء يوم الوغى فراح] إلى أعلامهم فنتَّسها وإلى أعناقِهم فوقَصها ، وحَمَّم سيفه في أشلائهم وأرواحهم : فهذه آقتناها وهذه آقتنصها ، ما فوق يوم الروع سَهْمَه إلا أصاب المقاتل ، ولا شَهَر سيْفَه إلا قَهَر ببأسِه كلَّ باسِل ، ولا سارت عِثبانُ راياتِه إلى معْتَرَكُ الحرب صُعِي الا ظلَّل بعقبان طَيْر في الدماء نواهل .

ولما كان فلان هو الذي يُشِير إليه بَنَاتُ هذا المَدْح ، ويَسِير إليه إحسانُ هذا المَنْح .

<sup>(</sup>١) زدنا هذه الكلمات لاحتياج المقام اليها .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ''فنَّكُصها'' وهو لا يفيد ما يريد .

فلذلك خرج الأمرُ الشريف \_ لا بَرِحت ظلال كرمه وارِفه، وسَعِائبُ نِعَمه واكفَه. وسَعِائبُ نِعَمه واكفَه. أن يُجْرى في إقطاعه ... ... .

#### \* \* \*

### وهذه نسخة منشور تصلُّح لمن مات أبُوه، وهي :

الحمدُ لله الذي جعل سَمَاءَ كَرَمِنا، على الأولياء هامِيةَ السَّحاب، وعوارِفَ نعمِنا، جميلةَ المُقْنَىٰ للاعقاب، وعواطفَ أيامنا الشريفة تُجُزْل العطاء وتَجْبُر المُصاب.

نحمدُه على نعمه التي ما سَخُنت العُيونُ إلا أقرَّتها، ولا أكتأبت النُّهوس بمُلِمَّة إلا سَرَّتها، ولا أكتأبت النُّهوس بمُلِمَّة إلا سَرَّتها، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً لا يَزالُ رَبْع الأُنس بها معمُورا، وصَدْعُ النَّفس بها مجْبُورا؛ ونشهد أنَّ عمدا عبدُه ورسولُه الذي أصبح شَعَثُ الإيمان به ممْدُوما، وحرْبُ الطَّغيان به مهْزُوما، وداءُ البهتان بحُسامه محسُوما، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كان [هو] بَدْرَ السيادة وكانوا نُجُوما، صلاةً لا يَبْرَح ذكرها في صحائف القَبُول من قُوما، وسلم تسليما كثيراً .

وبعدُ، فإنَّ أُولِى من دَرّت أَحَلافُ جُودِنا لَحَلَفَه، ورعى كُرَمُنا خدَم سلفِه، وتقلَّلنا هلاله من تقريبنا إلى منازل شَرَفه، وأجراه إحساننا على جميل عوائده، وسقفه نوالنا أعذَب موارده، وجمع له إنعامُنا بين طارفه وتالده، من آستمسك من سبب إخلاصنا بآكده، وحَذَا في ولائنا أحسَن حذو ولاغَرُو أن يحذُو الفتى حَذُو والده، وآشتهر بالشّهامة التي أغنَت بمفردها عن الألوف، وعُرف بالإقدام الذي طالما فرَّق الجموع وآخترق الصَّفوف، مادناً من الأعداء إلا دنتُ منهم الحُتُوف، ولا أظلم لين النقع إلا جلته أنجُم الصِّعاد وأهلّة السَّيوف.

ولماكان فلان هو المُدُوحَ بجميل هذه الشِّيمَ، والممنوحَ جزيلَ هذه النِّعم، والشبيهة في موالاتنا بأبيه ومَنْ أشْبَه أباه فما ظَلَم .

فَلَدُلِكَ خَرِجَ الأَمْنُ الشريف له بَرِحت شُخُب كَرَمَهُ هَاطِلَةَ الأَنْوَاءَ ، شَامَلَةَ الآبَاءُ وَالأَبْنَاءِ أَن يُجْرِي فِي إقطاعه ... ... ..

النـــوع الشاني مايفتَتَح بـ«أما بعدُ» ويختَصُّ بأمراء العَشَرات ومَنْ في معناهم : كأُمَراء العشرينات ونحوهم ممَّن لم يبلُغ شأوَ الطَّبْلخانات )

وهي عليٰ ضربين :

الضرب الأوّل (في مناشير العَشَرات كائنًا ذلك الأميرُ مَنْ كان )

وهذه نسخُ مناشِيرَ من ذالك :

نسخة منشور من ذلك، وهي :

أما بَعْدَ حَدِد الله على نِعَمِه التى يُبْدِيها ويُعِيدها ، ويُفِيئُها ويُفيدُها ، ويُديمها على مَنْ شَكر ويَزِيدُها ، والصلاة والسلام على سيدنا مجد الذى نزلت لنَصْره ملائكة السهاء وجنودُها ، وأُخِذت على الإقرار بنبُوته مواثيق الأملاك وعهودُها ، وعلى آله وصحبه الذين هم أُمنَاء هذه الأمَّة وشهُودُها ـ فإنَّ أحقَّ من تقلَّب فى إنعامنا ، وتقدَّم فى أيَامنا ، وتوالَّت اليه آلاؤُنا تَتْرىٰ ، وتكرَّرت عليه نَعْاؤنا مَرَّة بعد أُخْرىٰ ، مَن ظهرَتْ آثارُ خدميه ، وصَحَّت أخبارُ نَجْدته ، وشُكِرت مَساعيه الجليله ، وحَمَدت طهرَتْ آثارُ خدميه ، وصَحَّت أخبارُ نَجْدته ، وشُكِرت مَساعيه الجليله ، وحَمَدت

دُواعِيه الجميله، وكان له من صِفاتِه الحُسْنَى ، ما يُنيله من الدَّرجات الأَعْلَىٰ ومن المطالب الأَسْنَىٰ .

ولما كان فلان ممّن زانته طاعتُه، وقدّمه إقدامُه وشجاعتُه، وشهدت له مواقف الحرُوب، أنه مُجْلِي الكُروب، وأُقرَّله يوم الوغى، بإبادة مَن بغى، وكان له مع الشهامة الرأْي الثاقب، والسّهم الصائب، يُصيب ولا يُصاب، جَدَعُ القريحه، رابط الحاش عند تغيَّر الأذهان الصحيحه - اقتضى حسنُ الرأى الشريف أن تُرفَع درجتُه، وتُعلى رتبتُه، ويُنظم في عقود الأمراء، ويُسلك به جادَّة الكبراء، لتُرقيّه في دَرَج السعاده، وتَبْلُغَ به رُتْبة السياده،

فلذلك خرج الأمرُ الشريف \_ لا بَرِحت هاميةً غَوادِي آلائه، سابغةً ملابِسُ نَمْائه \_ أن يُحْرِي في إقطاعه ... ... ..

\* \*

#### وهذه نسخة منشور من ذلك، وهي :

أما بعد حمد الله على نعمه التى فسّحت فى كَرَمها تجالَ المَطالِب، وفَتَّحت لَحدَمها أبوابَ نُجْح المآرِب، وحَقَّقت فى عوارفها آمالَ من تقرّب اليها من الحُدْمة والطاعة بأنجح ماتقرّب الراغب إلى الرغائب، والصلاة والسلام على سيدنا عد الذى زوى الله له [الأرض] ليرى ماتنتهى اليه الكواكب، وعلى آله وصّعبه الذين آستَسْهلوا فىجهاد أعدائه المَصَاعب، ورَمَى الله مَن ألحَد فى دينه من سَطَواتهم بعدابٍ واصب، فإنّ أولى من تلقّته وجُوه النّعم السوافر، واستقبلته نعم العوارف التى هى من غير الأكفاء نوا فر، وأنته السُّعُود المقبله، ووانته الآلاء المُقيمةُ والمستَقبَله، مَنْ صَحَّت شجاعتُه فى مواقف الجهاد المُدْهَمة، وسَمَحت شهامتُه فى الوغى بجال السَّيوف المُرهفة



































عن أحمدً . وذهب أبو حنيفة إلى أنه الحَلِف على الماضى من غير قَصْدِ الكَذِب في يمينه ، مثل أن يَظُنَّ شيئا فيحُلِفَ عليه ؛ وهو الرواية الثانية عن أحمد ، وحُكى عن مالكِ أن هذه هي اليمين الغَمُوس .

# الط\_\_\_رف الشاني ( في التّحذيرِ من الوُقوع في اليمين الغَمُوس )

أما اليمين الغَمُوس فإنها من أعظم الكبائر، وناهيك أنها تَغْمِسُ صاحبَها في الإِثْم ، وقد قال تعالى : ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بَمَا عَقَّدْتُمُ اللّهُ يَمَانَكُم ، وقال جلّ وعنّ : ﴿ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدَهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ . وفي الحديث أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : «مَن حَلَف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال آمري مُسلم لي الله عن وجلّ وهو عليه عَضْبانُ » . وقد قيل إن التوحيد ( وهو : الذي لا إله إلا هو ) إنما أوصِل في اليمين رفقًا بالحالف كَيْ لاَيْهِكَ لَوْقَتِه ، فقد رُوي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « إذا حَلَفَ الحَالِفُ بالله الذي لا إله إلا هو ، لم يُعاجَلُ لا نه قد وحد الله تعالى » .

و يُروىٰ أَن جَمْفَرَ بَنَ مجمد عليه السلام: آدَعى عليه مُدَّع عند قَاضٍ ، فأَحْلَفَه جعفرُ بالله، لم يَزِد علىٰ ذلك ، فهَلَكَ ذلك الحالفُ لوقْتِه ، فقال القاضى ومَن حضر: ماهذا ؟ فقال: إِن يَمِينَه بما فيه ثَناءً على الله ومَدْحُ يؤخّر العقو بهَ كَرَمًا منه عنَّ وجلَّ مَتَفَضَّلا . وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالبٍ رضى الله عنه : « أَحْلفُوا الظَّالمَ إِذَا أَردتُم يَمِينَه بأنه بَرِيءُ من حَوْلِ الله وتُقَوِّه ، فإنه إذا حَلف بها كاذبًا عُوجِلَ » .

ومن غريب ما يُحكىٰ فى ذلك أن عَبْد الله بن مُصْعَب الزُّبَيْرِي سعىٰ بيَعْيىٰ بن عبد الله بن الحسن إلى الرشيد، بعد قيام يحيىٰ بطلب الخلافة، فجمع بينهما وتواقفاً، ونسَبَ يحيىٰ إلى الزُّبيْرِي شِعرًا يقول منه:

قُومُوا بَبَيْعَتِكُم نَنْهَضْ بطاعتها \* إِنَّ الْحِلَافَة فيكُم يَا بَنِي حَسَن

فأنكر الزبيرى الشّعر، فأحلفه يحيى، فقال: قل قد بَرثْتُ من حَوْلِ اللهِ وَقُوته، وآعْتَصَمْتُ بَحَوْلِي وَقُوَقى، وَتَقَلَّدَ الحَوْلِ والقُوَّة من دُونِ الله استكاراً على الله، والشيغناء عنه، والسّيغناء عنه، والسّيغلاء عليه، فامتنع، فغضب الرشيد وقال: إن كان صادقًا فليحلف، وكان للفَصْل بن الربيع فيه هَوَى، فرفَسه برجله، وقال: وَيْحَكَ احلف! فليُحلف، وكان للفَصْل بن الربيع فيه هَوَى، فرفَسه برجله، وقال: وَيْحَكَ احلف! فليُحلف ووجهه متّغيّر وهو يرعد، في أبرح من موضعه حتّى أصابه الحدُدَامُ فتقطع ومات بعد ثلاثة أيام، ولما حُمِل إلى قَبره ليُوضع فيه النّصف به حتّى غاب عن أعين الناس، وخرجت منه عَبرة عظيمة، وجعلوا كلّما هالُوا عليه التّراب الْخَسف، فسقّهُ وهو وانصرفوا.

الباب الثاني من المقالة الثامنة (في نُسَخ الأَيْمانِ المُلُوكِيَّة، وفيه فصلات)

الفصـــل الأوّل في نُسَخ الأَيْمان المتعلّقة بالخُلَفاء، وهي على نوعين

النـــوع الأوّل (في الأيّان التي يُحَلَّفُ بها على بيعــة الحليفة عنــد مبايعته ، وهي الأصل في الأيمـان الملوكية بأَسْرها )

وأَولُ من رَبَّهَا الحَحَّاجُ بنُ يُوسفَ حين أَخْذِه البَيْعةَ لعبد المَلكِ بن مَرْوانَ على أهل العراق، ثم زِيدَ فيها بعد ذلك، وتنقَّحَت في الدولة العبَّاسية وتنضدت. وكان عادتُهم فيها أن يجرى القَوْل فيها بكافِ الحطاب، كما في مكاتباتهم يَوْمئذ، وربَّما أَتِي فيها بَلَفظ المتكلم.

وهذه نُسخةُ يَمينٍ أوردها أبو الحُسَين الصَّابِي في كتابه وُوغُرَر البلاغة " وهي :

تُبايعُ عبدَ الله أمير المؤمنين فلانًا: بَيْعةَ طَوعٍ وٱختيار، وبَبَرَّعٍ وإيثار، وإعْلان وإسرار، وإظهارٍ وإضمار، وصِّةٍ من غير نَغل، وسَلامةٍ من غير دَغل؛ وثبَاتٍ من غير تَبْديل، ووَفاء من غير تَأْوِيل؛ وٱعترافٍ بما فيها من ٱجتماع الشَّمل، وٱتصال الحَبْل، وٱنتظام الأمور، وصلاح الجُمْهور؛ وحَقْنِ الدِّمَاء، وسُكُونِ الدَّهْماء، وسَعادة الحاصة والعامّه، وحُسْن العائدة علىٰ أهل الملَّة والذِّمَّة علىٰ أن عبدالله فلانًا

أميرَ المؤمنين عبــدُ الله الذي آصطفاه ، وأُمينُه الذي آرْتضاه؛ وخَليفَتُه الذي جعل طاعتَه جاريَةً بالحقِّ، ومُوجَبَـةً على الخَلْق؛ ومُورِدَةً لهم مَوْرِدَ الإَمْن ، وعاقِدةً لهم مَعاقِدَ الْبَمْنِ ، وولايَتَهَ مُؤْذِنَةً بجميل الصُّنْع ، ومُؤَدِّيةً لهم إلىٰ جَزِيل النَّفْع ، وإمامَتَه التي اقترن بها الخيرُ والبَرَكه ، والمصلحةُ العامّةُ المُشْتَركه ، وأُمِّلَ فيها تَمْعُ الْمُلْحد الجاحد، ورَدُّ الجائِر الحائد ، ووَقُمُ العاصي الخالع ، وعَطْفُ الغَاوي المُنازع . وعلىٰ أنك وَلَيُّ أوليائه، وعدَّو أعْدائه : من كلِّ داخل في الجُمله، وخارجٍ عن الملَّه؛ وعائذ بالحَوْزه، وحائد عن الدَّعْوه؛ ومتمسِّكُ بما بذلته عن إخلاص من رَائك، وحَقيقة من وَفَائك؛ لاَتَنَقُضُ ولا تَنْكُث، ولا تُخْلفُ ولا تُوارى ولا تُخادِع، ولا تُداجِى ولا تُخاتِل؛ عَلاَيِيَتُك مثلُ نيَّتك، وقولك مثل طَويَّتك. وعلىٰ أن لا تَرجعَ عن شيء من حقوق هذه البَيْعة وشرائطها على ممتر الأيام وتطاوُلها ، وتَغيُّر الأحوال وتَنقُّلها، وآختلاف الأوقات وَتَقَلُّمها . وعلىٰ أنك في كلِّ ذلك من أهل المَّلة الإسلامية ودُعاتها، وأعْوان المماكة العباسيَّة ورُعاتها، لا يتداخَلُ قولَك موارَبَةٌ ولا مُداهَنه، ولا يعتَرضُه مغالطةٌ ولا يَتَعَقَّبُه مخالفه ؛ ولا تُحَبَّسُ به أمانه ، ولا تقلُّه خيانه ؛ حتَّى تلقى اللَّهَ تعالىٰ مُقما على أمْرك، ووَفيًّا بِعَهْدك ؛ إذ كان مُبايعُو وُلاة الأمْر وخُلف، الله في الأرض ﴿ إِنَّمَا يُبِايعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهَ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فِإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسه ومَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُّوْتِيهِ أَجْرًا عَظَمًا ﴾ .

عليك بهذه البَيْعةِ التي أعْطَيْتَ بها صَفْقَة يَدِك ، وأَصْفَيتَ فيها سَرِيرةَ قَلْبِك ؛ والتزمت القيام بها ما طال عُمْرُك ، وآمتة أجَلُك \_ عَهْدُ اللهِ إِنَّ عَهْدَ الله كان مَسْئُولا ، وما اخذه على أنبيائه ورسُلِهِ ، وملائكته وحَملة عرشه : من أَيْان مغَلَظَة وعهود مؤكّده ، ومَواثِيقَ مشَدّده ؛ على أنك تسمع وتُصْغى ، وتُطيعُ ولا تَعْصى ؛ وتعتدلُ

ولا تَميِد، وتَسْتقيمُ ولا تَميِل ؛ وتَفي ولا تَغْدر ، وَتَثْبُت ولا نَتَغيَّر؛ فتي زُلْتَ عن هذه الْحَجَّة خَافِرًا لأمانَتِك، ورَافعًا لديانَتك؛ فحمدتَ اللَّه تعالىٰ رُبُو بيَّتَه، وأنكرتَ وَحْدانيَّته، وقطعتَ عَصْمَةَ مجدِ صلى الله عليه وسلم منكَ وجَدَّنْتها، ورَمْيْتَ طاعَتَه وراءَ ظهْرِكُ ونبذْتَها، ولقيتَ الله يوم الحَشْر إليه، والعَرْض عليه، مخالفًا لأمره، وناقضًا لعهده؛ ومقما على الإنكار له، ومُصِرًّا على الإشراكِ به؛ وكلُّ ما حلَّله اللهُ لك محرَّمٌ عليك، وكُلُّ ما تملِكه يومَ رَجُوعك عن بَذْلك، وآرتجاعك ما أَعطيتَه في قَوْلك: مر. ﴿ مَالَ مُوجُودُ وَمَذْخُورُ ﴾ ومَصْنَوعٍ ومَضْرُوبٍ ، وسارحٍ ومربوط ، وسَائِمُ وَمَعْقُولَ ؛ وأرض وضَـيْعة، وعقار وعُقْدة، ومملوك وأمة، صَدَقَةُ على المساكين، محرَّمةُ علىٰ مَرِّ السنين؛ وكلُّ آمرأة لك تَمْلكُ شَعْرَها و بَشَرَها، وأخرىٰ تتروّجها من بعـــدها طالقٌ ثلاثًا بتاتًا ، طلاق الحرج والسنة ، لا رَجْعةَ فيها ولا مَثْنَولَّة ؛ وعليك الحجُّ إلىٰ بَيْتِ الله الحرام الذي بمكة ثلاثين دَفْعةً حاسرًا حَافيًا، ورَاجلًا ماشيا، نَذْرًا لازماً ، ووَعْدا صادقا ؛ لا يُبرُ أَك منها إلا القضاءُ لها ، والوفاءُ بها ؛ ولا قَبلَ منك تَوْ لَهُ ولا رَجْعِه ، ولا أَقَالَك عَثْرةً ولا صَرْعَه ؛ وخَذَلك يوم الاستنصار بَحَوْله ، وأسْلمك عند الاعتصام بَحَبْله ؟ وهذه اليمينُ قولُك قلتَهَا قولًا فصيحا ، وسَرَدْتها سَرْدا صَريحا؛ وأخلصتَ فها سرَّك إخلاصا مُبينا، وصَدَقْتَ بها عَزْمك صدْقًا يَقينا؛ والنِّيَّة فيها نيَّة فلان أمير المؤمنين دُون نيِّتك، والطُّويَّة دُونَ طَويَّتك؛ وأشهدتَ اللهَ علىٰ نَفْسك بذلك ﴿ وَكَفَىٰ باللَّهَ شَهِيدًا ﴾ يوم تَجِدُ كُلُّ نفس عليها حافظًا ورَقيبا .

\* \*

وهذه نُسخةُ يَمينِ بَيْعةٍ أوردها آبُنَ حَمْدُونَ فَى وُوتَذُكِرَتهِ " وأبو الحسن بن سعد فَى وُوتَرُسُ له " تواردت مع البَيْعـة السابقة وأيمانها فى بعض الألفاظ، وخالفت فى أكثرها، وهى :

تُبَايع الإمامَ أميرَ المؤمنين بَيْعةَ طَوْعٍ وإيثَارٍ، ورِضِّما وآخْتيارٍ، وآعتقادِ وإضمارٍ، و إعلانِ و إسرار ؛ و إخْلاصِ من طَويَّتِك، وصِـدْقِ من نَيَّتك، وٱنشراحِ صَدْرك وصَّحة عَن يَمَتِك ؛ طائعا غير مُكْرَه ، ومُنقادًا غير مُجْ بَر ؛ مُقرًّا بِفَضْلها ، مُذْعنا بَحَقَّها ، مُعْتَرِفًا بَبِرَكَتِهَا، ومُعْتَدًّا بِحُسْنِ عَائِدتِهَا؛ وعَالمًا بما فيها وفي تَوْكِيدها من صَلاح الكَافَّة، وآجتاع الكَلِمة الخاصَّة والعامَّة؛ وَلَمِّ الشَّعَث، وأمن العواقب، وسكون الدُّهْماء ، وعزِّ الأولياء، وقَمْع الأعداء \_ علىٰ أن فلانًا عبدُ الله وخَليفَتُه ، والمفتَرَضُ عليك طاعتُه ، والواجب على الأمة إقامته وولايته، اللَّازِم لهم القيامُ بحقِّه ، والوَّفاءُ بَعْهِده، لا تَشُكُّ فيه، ولا ترتابُ به، ولا تُداهِن في أمرِه ولا تميل؛ وأنك وَلِيُّ ولِيِّه، وَعَدُوْ عَدُوْهُ : من خاصِّ وعام، وقريبٍ وبَعِيدٍ ، وحاضِرٍ وغائب ، مُتَمَسَكُ في بَيْعته بوفاء العَهْد، وذِمَّة العَقْد؛ سَرِيرُتك مثل عَلانِيَتِك، وظاهِرُك فيه مثْلُ باطنِك، و باطِنُكَ فيه وَفْق ظاهرك . على أنَّ إعْطَاءَك اللهَ هذه البَيْعةَ من نَفْسك، وتَوكيدك إيَّاها في عُنْقك، لفلان أمير المؤمنين عن سلامَةٍ من قَلْبك، وٱستقامَةِ من عَزْمِك، وآسْتمرارِ من هواك و رأيك ، علىٰ أنْ لاتتأُوّلَ عليه فيها ؛ ولا تَسْعَىٰ في نَقْض شيء منها ، ولا تَقْعُدَ عن نُصْرِتِه في الرَّخاء والشِّدّة، ولا نَدَعَ النَّصَرَ له في كلِّ حال رَاهنة وَحَادِثَةٍ ، حَتَّى تَلْقِي الله تعالىٰ مُوفيًا بها ، مؤَدِّيًا للا مانة فيهـا إذ كان الذين يبايعون وُلاةَ الأمر وخُلَفاءَ الله في الأرْض ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسَه ﴾ .

عليك بهذه البيعة التي طوَّقَتَهَا تُحَنَقَك، وبسطتَ لها يَدَك، وأعطيْتَ بها صَفْقَتَك، وما شُرِط فيها مر. وَفاءٍ ومُوالاة، ونُصْحٍ ومُشايَعَة، وطاعةٍ ومُواقَقَة، واجتهاد ومبالغة \_ عهدُ الله إنَّ عَهْدَ اللهِ كان مَسْءُولاً، وما أخذَ اللهُ على أنبيائه ورسُلِهِ عليهم

السلام؛ وأُخَذَ على عِبادِه من وَكَيِـداتِ مَواثيقِه ، وَمُحْكَات عُهودِه ؛ وعلى أن نتمسَّك بها ولا تُبَدِّل، وتَسْتقيم ولا تَميل .

وإن نَكَنْتَ هـذه البَيْعة، أو بدَّلْت شَرْطًا من شروطها ، أو عَقَيْت رسمًا من رسومها ، أو عَيَّرت حُكَما من أحكامها ، مُعْلِنا أو مُسرًا ، أو عُتَالاً أو مُتَأَوِّلا ، أو رُغْت عن السبيل التي يَسْلُكها من لاَيْغفر الأمانه ، ولا يَسْتجلَّ الغَدْرَ والخيانه ، ولا يَسْتجيز حلّ العقود ـ فكلُّ ما تَمْلِكُه من عَيْن أو وَرِق أو آنِيَة أو عَقَارٍ أو زَرْع أو صَرْع حلّ أو غير ذلك من صُنُوف الأملاك المُعْتقده ، والأمور المدّخره ، صدقة على المساكين ، عرَّمة عليك أن ترجع من ذلك ، إلى شيء من مالك ، بحيلة من الحيل ، على وجه من الوجوه وسَبي من الأسباب ، أو تَعْرَج من تَحَارج الأَيْمان ، وكلُّ ما تُفيده في بَقِيّة عمرك : من مال يقلُّ حَطره أو يَحلُّ ، فيلك سبيله إلى أن تتوفًاك مَنيّتك ، ويأتيك ، في الله عن المراب المؤلِّل الله منك صَرْفًا ولا عَدْلاً ، وحَذَلك يوم تحتاج إليه ، وبراًك المؤلِّل الله من حَوْله وقَوَيِّه ، وأجلُّل المؤلِّل الله من حَوْله وقَوَيِّه ، وأجلُّل المؤلِّل الله من حَوْله وقَوَيِّه ، وأجلُّل إلى حَوْلك وقَوَيَك ، والله تعالى بذلك شسهيدً إلى المؤلِّل الله من حَوْله الله شَهِيدًا كُل المؤلِّل الله من من المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل الله من من المؤلِّل الله من المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل الله من حَوْله المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل الله من حَوْله المؤلِّل الله من حَوْله وقوَيِّل الله من المؤلِّل الم

<sup>(</sup>١) أى التي اعتقدها صاحبها ملكاً ، انظر القاموس .

## الضـــرب الشانى (الأيمان التي يُحَلَّفُ بها الخلفاء)

وقلَّ من تعرَّضَ لها لقلَّة وقوعها ، إذ الخليفة قلَّما يُحَلَّف : لعلق رتبته ، وآرتفاع محله ، ومَدَار تَحَلَّيفِ الخلفاء بعد القَسَم بالله على التَّعليق بوقوع المحذور عليهم ، ولزومه لهم ، مثل البراءة من الخلافة والانخلاع منها ، وما يجرى مجرى ذلك ، ولم أقف على ذلك إلا في ترسل الصَّابِي ، وذلك حين كان الأمر مَعْدُوقا بالخلفاء .

الفصـــل الثاني

من الباب الثاني من المقالة الثامنة (في نُسَخ الأَيْمَان المتعلقة بالملوك، وفيه خسسة مَهَايِع)

المهيدع الأول

( في بيان الأَيمان التي يُحَلَّف بها المسلمون، وهي على نوعين )

النصوع الأول

( من الأيمان التي يُحَلَّف بها المسلمون أيمانُ أهْلِ السُّنَّة )

وهى اليمين العامةُ التي يُعَلَّف بها أهلُ الدولة : من الأمراء والوزراء والنواب، ومن يجرى مجراهم .

وهذه نُسْخَةُ يَمينٍ أوردها في والتعريف" وهي :

أَقُولُ وأنا فلان : والله والله والله و بالله و بالله و بالله ، وتالله وتالله وتالله ، والله العظيم الذي لا إله إلا هُوَ ، البارئُ الرحمنُ الرحيم ، عالمُ الغَيْب والشهادة ، والسِّر

والعلانية، وما ثُخْفِي الصَّدُورُ ؛ القائمُ على كلِّ نَفْسِ بما كَسَبَتْ، والْجَازِي لها بما عَلَتْ . وحق جلال الله ، وقُدرَة الله ، وعظمة الله ، وكبرياء الله ، وسائر أسماء الله الحسنى ، وصفاته العُليا إننى من وَقْتِي هذا ، وما مَد الله فَعْمرى ، قد أخلصتُ بيّتي ، ولا أزالُ مجتهدًا في إخلاصها ، وأصفيتُ طَوِيّتِي ، ولا أزال مُجْتهدا في إصفائها ، في طاعة مَوْلانا السلطان فلان الفُلاني \_ خلّد الله مُلكه \_ وخدمته وتحبيّه ، وآمتينالِ مراسيمه ، والعمل بأوامره ، وإننى والله العظيم [حرب لمن حاربه ، سلم كُن سالمه ، عَدُوّ لمن عاداه ، وَلِي لمن والآه من سائر النّاس أجعين ، وإننى والله العظيم الا أَشْهُرُ لمولانا السلطان فلان سُوءً ولا عَدْرا ، ولا خَديقةً ولا مَكُوا ، ولا خيرذلك ولا أسمى الله في تَفْس في تَفْر يق كلمة أحد من أمرائه ، ولا تَعلله على الإد ولا غير ذلك ولا أسمى ولا نُون كلمة أحد من أمرائه ، ولا تماليكه ، ولا عساكره ، ولا أجاذه ، ولا عَرْبانه ولا نَشْد ولا أَرْد في على ذلك بقولٍ ولا في من عالم الله ولا أراد في على ذلك بقولٍ ولا نَصْم عن وان جاء في كناب من أحد من خلق الله تعالى بما فيه مضرة على ولا أشكاب الى ما مؤين المسلطان أو أهل دوليه لا أعمل به ، ولا أصغى إليه المسلطان أو أهل دوليه لا أعمل به ، ولا أضغى إليه ما كه ، وأحمل الكالم با فيه مضرة على المن بن يَدَيْه الشريفتين هو ومن أحضره إن قدرتُ على إمساكه ، وأحمل الكالم الما المن بن يَدَيْه الشريفتين هو ومن أحضره إن قدرتُ على إمساكه ،

و إننى والله العظيم أفي لمولانا السلطان بهذه اليمين من أقلها إلى آخرها، لا أنقضُها ولا شيئًا منها، ولا أخالفُ شرطًا من شروطها؛ ولا شيئًا منها، ولا أخالفُ شرطًا من شروطها؛ ومتى خالفتها أو شيئًا منها، أو آشتنُستُ فيها أو في شيءٍ منها طَلبًا لنَقْضِها، فكلُّ ما أَملِكُه : من صامِتٍ وناطقٍ صدقَةً على الفقراء والمساكين،

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''التعريف'' صفحة ١٤٧ ·

وكُلُّ زَوْجةٍ فِى عَقْد نكاحِه أو يَترَّوَجُها فى المستقبل فهى طالق [ثلاثا بتاتا على سائر (۱) المذاهب]، وكُلُّ عَبيدى وإمائي أحرارُ لوَجْه الله، وعليه الحبُّ إلى بَيْتِ الله الحرام بمَكَّة المعظّمة ، والوقوفُ بعرفة ثلاثين حَجَّةً مُتوالياتٍ متتابِعاتٍ كَوامِل، حافيًا ماشيًا ؛ وعليه صَوْمُ الدَّهر كلِّه إلا المنهى عنه ، وعليه أن يفُكَّ ألفَ رَقبةٍ مؤمنة من أسر الكُفَّار، و يكونُ بَريئًا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام إن خالفتُ هَذه اليمينَ أو شَرْطًا من شروطها .

وهــذه اليمينُ يَميني وأنا فلان، والنّية فيها بأسرِها نِيّةُ مولانا السلطان فلانٍ، ونِيّة مُستَحْلِهِيّ له بها، لا نيّــة لى فى بَاطِنِي وظاهـرى [سواها]، أَشْهِدُ الله على بذلك، وكَفَىٰ بالله شهيدا، واللهُ على ما أقولُ وَكِلُ .

قلتُ : عجيبُ من المقرّ الشّم ابي رحمه الله ما أني به في نُسْخة هـذه اليمين ، فإنه أني بها بَلْفُظ التكلم إلى قوله : « وكلُّ زوجة » فعدل عن التكلم إلى الغَيْبة ، وقال في نكاحه ، وكذلك ما بعـده إلى قوله « مر أَسْر الكفار و يكونُ بريئًا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إن خالفتُ هذه اليمينَ » وأتى بصيغة التكلم إلى آخر الكلام ، فإن كان فر في قوله : وكل زوجة في نكاحه خَوْفًا من أن يقولَ في نكاحى فتطلُق زوجتُه هو ، فلا وَجْه له : لأن الحاكي لا يقع عليه الطّلاق ، وكذا ما بعده من العِنْق وغيره ،

وأعجب من ذلك كلَّه قولُه : ويكونُ بريئًا من الله و رسوله صلى الله عليه وسلم ومن دينِ الإسلام إن خالفتُ ؛ فَحَمَّع بين الغَيْسةِ والتَّكُلُّم في حالة واحدة !! . على أن ما ذكره بلفظ الغَيْبة إنما هو فيما سَطّره في النَّسْخة . أما إذا كُتبت اليمينُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من (التعريف'' صفحة ٧٠٠٠

التي يُحَلَّف بها ، فإنها لا تكورُ في الجميع إلا بَلَفْظ التكلَّم ، في المعنىٰ في أنَّه خاف من الوَّقُوع في المُحَذورِ عند حكاية القَوْل ، ولم يُحَفَّ مثل ذلك فيما يكتبه في نَفْس ايمين؟ .

وقد ذكر صاحبُ و التثقيف "جميع ذلك بلَفْظ التكلم ، مع المخالفة في بعض الألفاظ وزيادة ونَقْصِ فيها .

#### وهذه نسختها، وهي :

أقولُ وأنا فلانُ بن فلان: والله والله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله وتالله وتالله وتالله والله الذي لا إله إلا هو ، البارئ الرحمنُ الرحمُ ، عالمُ الغيْب والشّهادة ، والسّر والعلانية ، وما ثُخْنِي الصَّدور ؛ القائمُ على كلّ نفْسٍ بما كسّبتْ ، والحُجازِي لها بها احْتقبتْ ، وحقّ جلال الله ، وعظمة الله ، وقُدرة الله ، وكبرياء الله ، وسائر أسماء الله الحُسنى ، وصفاته العُليا، وحقّ هذا القُرءان الكريم ومن أنزلة ، ومن أنزل عليه المياء الله الحُسنى ، وفقى عُمْري قد أَخْلَصْتُ عليه ولا أزال مجتهدًا في إخْلاصها ، وأصفيتُ طويتي ، ولا أزال مجتهدًا في إصفائها في طاعة الشَّلْ العلان العلاني الفلاني ، فلان الدنيا والدين فلان \_ خلّد الله مُمُلكه \_ في طاعة الشَّلْ المن حاربه : مرب سائر الناس أجمعين ؛ لا أُضمُر له سُوءًا ولا مكرًا ، ولا خيديمة ولا خيانةً في نفس ، ولا مالٍ ، ولا مُمْك ، ولا شطنة ، ولا عَساكر ، ولا أحداد ، ولا عَساكر ، ولا أحداد ، ولا عَساكر ، ولا أحداد ، ولا أحداد ، ولا عَساكر ، ولا أحداد ، ولا

ولا فِعْسَلُ ولا نِيَّةٍ ، وإن قدرتُ على إمْساكِ الذي جاءنى بالكِتَابِ أَمْسَكُتُه ، وأحْضَرتُه لمولانا السلطان الملك الفلائي المشار إليه بهذه اليمين من أقطا إلى آخرِها ، وإنَّنِي والله العظيم أَفي لمولانا السُّاطان المشارِ إليه بهذه اليمين من أقطا إلى آخرِها ، لا أَسْتُنِي فيها ولا في شَيْء منها ، وإن خالفتُها أو شَيئًا منها ، أو آستَثْنِي فيها ولا في شَيْء منها ، وإن خالفتُها أو شَيئًا منها ، أو آستَثْنيتُ منها ، أو آستَقْتي فيها ولا في شَيْء منها ، وإن السلمين ، فيكون كلُّ ما أمْلكه من صَامِتٍ ونَاطِقٍ صَدَقةً على الفُقراء والمساكين من المسلمين ، وتكون كلُّ رَوْجةٍ في عَقْد نِكَاحِي أو أتزوَّجُها في المُستقبل طالقا ثلاثاً بتاتاً على سائر وتكونُ كلُّ رَوْجةٍ في عَقْد نِكاحِي أو أتزوَّجُها في المُستقبل طالقا ثلاثاً بتاتاً على سائر المذاهِب ، وتكونُ كلُّ أمةٍ أو مَلُوكٍ في مِلْكِي الآنَ أو أَملِكُه في المستقبل أحْرارًا لوَجْه الله تعالى ، ويَلْزَمُني ثلاثُونَ حَبَّةً متوالياتٍ متنابعات ، حافيًا حاسرًا ، وعلى صَوْمُها .

وهـذه اليمينُ يَميني، وأنا فلانُ بنُ فلانٍ ، والنّيّة في هذه اليمين بأسرها نيّة مولانا السـلطانِ الملكِ الفلانِيّ المشارِ إليه ، ونيّة مُسْتَحْلِفِيّ له بهـا ، لا نيّة لى في غيرها، ولا قَصْدَ لى في بَاطِني وظَاهِري سِوَاها . أَشْهِدُ الله على بذلك، وكَفَى باللهِ شهيدًا، واللهُ على ما أقولُ وَكِلُ .

قلتُ : وربَّمَ كان للسلطان وليُّ عَهْدٍ بالسَّلْطنةِ فيَقَعُ التَّحليفُ للسَّلطان ولولده جميعًا، وهي على نَحْو ما تقدّم، لا يتغير فيها إلا نَقْلُ الضمير من الإفراد إلى التَّثنية .

\* \*

وهذه نُسخةُ يمينٍ حُلِّف عليها العساكِرُ للسلطان الملك المنصور ووقلاوون في سنة ثمان وسبعين وستمائة له ولولده ولى عهده الملك الصالح علاء الدين ومعلى " أوردها آبن المُكَرَّم في تَذْكرته ، وهي :

والله والله والله والله والله وبالله وبالله وتالله وتالله وتاله وتاله والله النافع؛ عالم الذي لا إله الأهو، الرحمنُ الرحم، الطّالِبُ الغالِبُ، المُدرِكُ المُهلِكُ، الضار النافع؛ عالم الغيْبِ والشّهادة، والسّر والعلانية وما تُحفي الصدورُ؛ القائمُ على كلّ نفس بما كسبت، والحُجازِي لها بما آحتقبت . وحقّ جلالِ الله، وعزّة الله، وعظمة الله، وسائر أسماء الله الحسنى، وصفاته العُليا إنّي من وقتى هذا، ومن ساعتى هذه، وما مدّ الله في عُمْرى قد أخلصتُ النيّة، ولا أزال مُجتهدًا في إخلاصها، وأصفيتُ طَويّتي ولا أزالُ مُجتهدًا في إصفائها، في طاعة السّلطان فلان، وطاعة ولده ولي عَهْده فلان، وخدمتهما ومُوالاتهما، وآمتنالِ مراسيهما، والعَملِ بأوامرهما. وإنّى والله وخدمتهما وأولاتهما، عدّرَبُ لمن حاربهما، سئمٌ لمن سالمهما، عدوّ لمن عاداهما، ولي لمن والإهما والنّي والله العظيم حَرْبُ لمن حاربهما، سئمٌ لمن سالمهما، عدوّ لمن عاداهما، ولي لمن والإهما ووانّي والله العظيم ولا أشمى في أمرٍ فيه مَضَرّةً على مولانا السلطان، ولا في مَضَرّة ولا في الله الله ولا أوقي أحدًا على ذلك بقولٍ ولا في والله العظيم ولا مُشافهة ، ولا أستمالة العيرهما، ولا أوافق أحدًا على ذلك بقولٍ ولا أخلى من أمور مُلكهما الشريف، ولا أخفيها عن أحدهما، وأن أعلمة بها، وأن أعلمة بها، وأن أعلمة بها، وأن أعلمة بها، وأن أله أسما في أقرب وقتٍ يُحدَّنَى الإعلامُ له بها، وأن أله .........

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل ولعله ترك الباقى اتكالا على ما سبق فى الأيمــان قبله .

# النـــوع الثـانى. ( من الأيْمـانِ التي يُحِلَّف بهـا المسلمون أَيْمـانُ أهـــل البِدَع . والذين منهم بهذه المَلْكةِ ثلاثُ طوائِف )

### الطائفية الأولى (الحَــوارِجُ)

وهُم قَوْمٌ مَن كانوا مع أمير المؤمنين عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه ، حَملُوه على أَنْ رَضَى بالتَّحْكِيم بينه و بين مُعاوِية ، وأشارُوا بإقامة أبي مُوسَى الأَشْعَرى حَكَمًا عن مُعاوِية ، فَذَع عَمرُو أَبا مُوسَى : بأن آتَفَق معه على أَن يَخُلعا عَلِيًّا ومعاوية جميعا ، ويُقيم المسلمون لهم خَليفة يختارونه ، فتقدّ مَعوية بو مُوسَى وأشهد مَن حَضَر أنه خَلعَهُما ، فوافق عمرُو على خَلْع عَلى ، ولم يَخْلَعُ معاوية ، وبقى الأمُر لمعاوية ، فأنكروا ذلك حينذ ، ورَفَضُوا التَّحْكيم ، ومنعوا حُكْمة ، وكَفَروا عليًا ومعاوية ومَن كان معهما بصفيّن ، وقالوا: لا حُكم إلا لله ورسوله ، وحرجُوا على عليًا ومعاوية ومَن كان معهما بصفيّن ، وقالوا: لا حُكم إلا لله ورسوله ، وخرجُوا على عليًا ومعاوية ومَن كان معهما بصفيّن ، وقالوا: لا حُكم إلا لله عنمه فقاتلهم ، فلم يُفْلِت عَلَي مضم آثنان إلى النَّهُروان فأقامُوا هُناك ، وكانوا أربعة سوى تسعية أنفس : ذهب منهم آثنان إلى عُمَان ، وآثنان إلى كَرْمان ، وآثنان إلى البَدد سوى تسعية أنفس : ذهب منهم آثنان إلى عُمَان ، وآثنان إلى كَرْمان ، وآثنان إلى البَدد وبقيت بها .

ثم من مَذْهِبِهم مَنْعُ التَّحْكَيمِ على ما تقدّم، وتَخْطِئَةُ عَلَى وَاصحابِه، ومُعاوية وَاصْحابِه بصفِّينَ فى اعتبادهم إيَّاه، بل تَكْفِيرُهم على ما تقدّم، ومنها المتناع ذلك عن رضًا أصْله (؟) وأنهم يَمنعُون التأويل فى كِتَاب الله تعالى . ومنهم من يقولُ: إن سُورَة يُوسُفَ عليه السلام ليستْ من القُرءان، وإنما هي قصَّةُ من القصص، ومن أدخلها في القُرءان فقد زاد فيه ما ليس منه، على ما سيأتي ذكره، ويقولون: إن إمارة بني أُميَّة كانت ظُلْبًا، وإنَّ قَضَاءَهُم الذي ربَّوه على التحكيم باطلُ ، ويذهبون إلى تَخْطئة عمرو بن العاص وأبي مُوسى الأشْعرَى فيما آتفقا عليه عند تحكيمهما؛ ويُشَنَّعون على معاوية وأصحابه، ويقولون: آستباحُوا الفُرُوجَ والأموال بغسيرحَقَّ ،

ثم منهم من يكفِّر بالكبائر، ومنهم من يكفِّر بالإصرار على الصَّغائر بخلاف الكبائر من غير إصْرارٍ على ما يأتى ذكره ، ويصَوِّبون فَعْلة عبد الرحمن بن مُلْجَم في قَتْله عَليًّا رضى الله عنه، ويُتْكرون على من يُتْكر ذلك عليه، لا سيًّا من ذهب من الشَّيعة إلىٰ أن ذلك كُفْرٌ ، وفي ذلك يقول شاعرُهم :

يَاضَرْبِهُ مِن وَلِيٌّ مَا أَرَادَ بَهِا \* إِلا لِيَسْلُغَ مِن ذِي العَرْشِ رِضُوانا إِنِّي لِأَذْ كُره يَوْمًا فأحسَبُه \* أَوْفَى الْخَلِيقَةِ عندَ الله مِيزَانا

وكذلك يصوِّبون فِعْل عمرو بن بكر الخارجِيِّ في قَتْل خارِجَةَ بن أبي حَبِيبة صاحب شُرْطة عمرو بن العاص ، لما لهم عنده من الإحن والصِّغائِن ، وأنهم يصوِّبون فعلَ قَطَامِ زوجٍ عبد الرحمٰن بن مُلجَمٍ في ... ... ، وأنهم يَسْتَعظِمُون خَلْعَ طاعة رُءُوسهم ، وأنهم يُجَوِّزون كَوْن الإمام غير

<sup>(</sup>١) في الملل ص ٦٩ ° °من منيب'' وفي كامل أبن الأثير ج ٣ ص ١٧١ «من شتي ً » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل حنيفة وهو تصحيف والتصحيح من كامل ابن الأثير ج ٣ ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصول ولعله «فى اشتراطها على آبن ملجم حين خطبها ثلاثة آلاف وعبدا وقينة وقتل على » أنظر كامل ابن الأثير ج ٣ ص ١٦٨ و ١٦٩ ·

قُرَشِيًّ ، بل هم يجوِّزون إمامة الحُرِّ والعَبْد جميعا ، ويَنْسُبونَ من خالفهم إلى الخطإ، ويستبيحون دِماءهم بمقتضىٰ ذلك .

وهـٰـأنا أذكر بَعضَ فِرَقِهِم، وبَعْضَ ما آختصَّتْ [به] كلُّ فِرْقةٍ منهم، ليَبْنِيَ علىٰ ذلك مَن أراد تَرْتيبَ يَمينٍ لفِرْقةٍ منهم:

فْمْهِم الْحَكِّمَّةُ \_ وهم الذين يمنعون التَّحْكيم .

ومنهم الأزَارِقَةُ \_ وهم أَتباعُ نَافِع بن الأَزْرَقِ، وهم الذين خرجُوا بفارِسَ وكَرْمانَ أَيَّام أَبنِ الزَّبير، وقاتلهم المُهَلَّبُ بن أَبى صُفْرَة، وهم الذين يكَفِّرون عَليًّا مع جَمْع من الصحابة، ويُصَوِّ بون فِعْل آبن مُلْجَم، ويكَفِّرون القَعَدة عن القتال مع الإمام و إن قاتل أَهْلَ دِينِه، ويُبيحُون قَتْلَ أطفالِ المخالفين ونِسَائِهم، ويُسقِطون الرَّجْمَ عن الزَّانى الْحُصَن، وحَدَّ القَذْف عن قاذف الرَّجل المحصن دون قاذف المرأة المحصنة، ويُخرجون أصحاب الجائر عن الإسلام، ويقولون : التَقيَّة غيرُ جائزة .

ومنهم النَّجَداتُ \_ وهم أصحاب تَجْدَةً بن عامِن ، يَكَفِّرون بالإصرار على الصغائر دون فعل الجائر من غير إصرار ، ويستَحِلُون دماءَ أهل العَهْدِ والذِّمَّة وأموالَمَم في دار التَّقيَّة ، ويتبَّرُون ممن حَرَّمها .

ومنهم البَيْهِسِيَّة ـ وهم أصحاب أَبِي بَيْهُسَ بن خالد، يَرُونَ أَنه لاحرامَ إلا مَاوقَع عليه النَّصُ بقوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِنَى مُحَرَّمًا ﴾ الآية . ويكَفِّرون الرَّعِيَّة بكُفْر الإمام .

ومنهم العَجارِدَة \_ وهم الذين يُنْكِرُون كَوْنَ سورة يُوسُفَ من القُرءان ، ويقولون : إنما هي قِصَّةُ من القِصَصِ، ويُوجِبُون التَّبَرِّيَ من الطِّفْل فإذا بلغ دُعِيَ إلى الإسلام .

ومنهم المَيْمونية \_ وهم فِرْقَةٌ يقولون : إن الله تعالى يريد الحَيْر دون الشّر، ويَحَوِّزون نِكَاحَ بناتِ البّناتِ وَبَناتِ أَوْلادِ الإِخْوَةِ والأخوات .

ومنهم الإباضيَّة \_ يَرَوْنَ أَنَّ مُرتَكِب الكَبِيرة كَافِرُ للنعمة لأمُشرِكُ، ويَروْنَ أَنَّ دار عَالفيهم من المسلمين دَارُ تَوْحيد، ودَارَ السلطانِ منهم دارُ بَغْي .

ومنهم النَّعالبة \_ يَرُوْنَ وِلاَيَةَ الطِّفْل حَتَّى يَظهَرَ عَلَيْهِ إِنْكَارُ الْحَقِّ فِيتَبرَءُونَ مَنْه . ومنهم الصَّفْريَّة \_ يَرُوْنَ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْجَائِرُ فِيــهُ حَدُّ كَالرِّنَّا لَا يُكَفَّر بِهِ ، وما كان منها ليس فيه حَدُّ : كَترك الصَّلاة يَكَفَّر بِه .

وَكَأْنُ الذَى أُورِدِه فِي <sup>وو</sup> التعريف <sup>،،</sup> مُتَّفَقُ عليــه عندهم ، أو هو قولُ أكثرِهم فا كُتفَي به .

وقد رتب فى <sup>10</sup> التعريف "تَعْليفَهم علىٰ مُقتضى ما ذكره من آعتقادهم فقال: وأَيْمَانُهم أَيْمَانُ أَهل السَّمَة ، ويزاد فيها: وإلا أَجَرْتُ التَّحكيم ، وصَوَّبْتُ قول الفَرِيقَين فى صِفِّينَ، وأَطَعْتُ بالرِّضا منِّى حكم أَهْلِ الجَوْر ، وقلتُ فى كتاب الله

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، والذي في ''القاموس'' و ''الملل والنحل'' للشهرستاني أن أبا بيهس آسمه ''الهيصم آبن جابر'' ولعل ما في الأصول تصحيف

بالتأويل: وأدخلتُ في القرءان ماليس منه ، وقلت: إن إمارة بني أُمَيَّة عَدْلُ، وإن قَضاءَهُم حَقَّ، وإن عَمْرو بنَ العَاصِ أصاب، وإنَّ أبا مُوسَى ما أَخْطأً، وٱسْتَبَحْتُ الأَمُوال والفروجَ بغيير حقِّ، وآجترحتُ الجَائِر والصَّفائِر، ولقيتُ الله مُثْقَلا بالأوزار، وقلتُ : إن فَعْلة عبد الرحمن بن مُلْجَم كُفْر، [ و إن قاتلَ خارجة آثم، بالأوزار، وقلتُ نظام، ] وخلعتُ طاعة الرَّءُوس، وأنكرتُ أن تكونَ الخلافَةُ إلَّا في قُرَيْش، و إلَّا فلا رَوَّيْت سَيْفي ورُعْي من دماء المُخْطئينَ .

# الطائفة الثانية

وهم الذين شايَعُوا أَمِيرَ المؤمنين على بن أبى طالِب رضى الله عنه، وقالُوا بإمامته وخلافته : نَصًّا ووصَايةً : [إمَّا] جَلِيًّا أو خَفيًّا، وإن الامامة لاتخرج عنه وعن بَنبِه (٢) إلا بظُلْمٍ من غير ذلك الإمام، أو بتَقيَّةٍ منه لهيره .

قال الشَّهْرَسْتَانِيُّ فَى وَ النِّحَلِ والمِللَ ، ويَجِمُهُم القول بوجوب التَّعيينِ الأمام والتنصيص عليه مَّن قَبْلَهَ ، وثُبوتِ عَصْمةِ الأَّيَّةِ وجوبًا عن الحَبَائر والصغائر ، والقَولُ بالتَّولِيِّ للأَبِّةِ والتَّبَرِّي من غيرهم ،

وقال في و التعريف على حُبَّ عَلِي رضى الله عنه ، و تختلفُ فَرَقُهم فيمَن سواه . فأما مع إجماعهم على حُبَّه فهم مختلفون في اعتقادهم فيسه ، فمنهم أَهْلُ غُلُو مُفْرِط وعُتُو زائد: ففيهم من أدَّى به الْغُلُو إلى أن اتَّخذ عَليًّا إلهَّ وهم النَّصَيْرِيَّة ـ قال: ومنهم

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''التعريف'' ص ١٦٢ ·

<sup>(</sup>٢) عبارة الشهرستاني «بظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده» وهي أوضح •

من قال : إنه النبيّ المُرْسَل و إنَّ جِبْرِيلَ غَلِط ، ومنهم من قال : إنه شريكُ في النَّبوَّة والرسالة ، ومنهم من قال : إنه وَصِيُّ النَّبوَّة بالنَّصِّ الحَلِيِّ ، ثم تخالفوا في الإمامة بعده وأجمعوا بعده على الحَسَنِ ثم الحُسَنِين ، وقالتْ فرقة منهم : وبعدهما محمد بن الحَنَفيَّة .

ثم قد ذكر في والتعريف" أن الموجود من الشيعة في هذه الملكة خَمْسُ فِرَق :

## الفـــــــرقة الأولى (الــــزَّيْديَّة)

وهم القائلون بإمامة زَيْد بن على بن الحُسَين السِّبْط ، آبن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وهو الذى رأسه مدفون بالمَشْهِد الذى بين كيان مِصْر ، جُنُو بِي الحَامِع الطُّولُونِي ، المعروف بَمَشْهِد الرَّأْسِ ، فيا ذكره القاضي مُحْيى الدِّين ابن عبد الظاهر في خطط القاهرة ، قال في وو التعريف ؟ : وهم أقرب القوم إلى النَّعَ عبد الظَّم ، قال : ولم إمَام باقي باليمن إلى الآن ، وصَنْعاء داره ، وأمراء مكت المُعظَّمة منهم ، ثم قال : وحد تني مُبارك بن عُطَيْفة بن أبي نُمَى المَام لا يدينون الا بطاعة ذلك الإمام ، ولا يَرون إلا أنَّه م نُوابُه ، وإنما يتَقون صاحب مِعْر للوفهم منه وللإقطاع ، وصاحب اليمن لمُداراته لواصل الكارم ورسُوم الانعام ، فون ثمَّ عدّ ما بهذه المملكة من طوائف البِدَع .

وكان من مَذْهبِ زَيْدٍ هـذا جوازُ إمامة المفضول مع قيام الأفْضَل، ويقول: إنَّ عليًّا رضى الله عنه كان أفضل الصَّحابة رضوانُ الله عليهم، إلا أنَّ الإمامةَ فُوِّضتْ إلىٰ أبى بَكْرٍ وعُمر رضى الله عنهما لمصلَّحةٍ رَأَوْها، وقاعِدَةٍ دِينيَّةٍ راعَوْها: من تَسْكين نائرة الفتنة، وتَطْييبِ قُلوب العامَّة، مع تَفْضيل على على الشَّيْخَيْن عندهم في أوانهم .

وأتباعُه يعتقدون أنَّ هــذا هو المعتَقَدُ الحقُّ، ومن خالَفَه خرج عن طريق الحَقَّ، ومن خالَفَه خرج عن طريق الحَقَّ، وضل عن سَواءِ السَّبِيل .

وهم يقولون: إن نَصَّ الأَذَانِ بَدَل الحَيْعَلَتينِ: «حَى عَلَىٰ خَيْر العَمَلِ» يقولونها في أَذَانِهم مَرَّ بين بدل الحَيْعَلَتيْنِ، وربَّ قالوا قبل ذلك: «مِحْلُ وعَلِيَّ خير البشر، وعِثْرَتُهما خير العِتَر» ومن رأَىٰ أن هذا يِدْعَةُ نقد حاد عن الجَادَّة.

وهم يسوقون الإمامة في أولاد على كرَّم الله وَجْهَه من فاطمة رضى الله عنها ، ولا يُحوِّر زُونَ ثُبُوتَ الإمامة في غير بنيهما ، إلا أنَّهم جَوَّر زُوا أن يكون كلُّ فاطمى عاليم زَاهِدٍ شُجاعٍ خَرج لطلَب الإمامة إمامًا مَعْصومًا واجب الطاعة ، سواء كان من ولد الحَسنِ أو الحُسينِ عليهما السلام ، ومن خلع طاعته فقد ضَلَّ . وهم يَروْن أن الإمام المَهْدي المُنتظر من ولد الحُسين رضى الله عنه دون ولد الحسن ، ومن خالف في ذلك فقد أخطأ . ومن قال : إنَّ الشيخينِ أبا بكرٍ وعُمر رضى الله عنهما أفضلُ من عَلِي وبيه فقد أخطأ عندهم وخالف زيدًا في مُعْتَقَده ، ويقولون : إن تَسْليم الحَسَن الأمْ لمَعاوية كان لمصلَحة آقتضاها الحال ، وإن كان الحق له .

قال فى "التعريف": وأَيْمَانُهم أَيْمَانُ أَهْلِ السَّنَة ، يعنى فيحلَّفون كما تقدّم ، ويزاد فيها: وإلّا بَرِئْتُ من مُعْتَقَد زَيْد بن عَلَى "، ورأيتُ أنَّ قَوْلِى فى الاذان: ووحَى على خَيْرِ العَمَل" بِدْعَة ، وخَلَعْت طاعة الإمام المعصوم الواجب الطَّاعة ، وآدّعَيْتُ على خَيْرِ العَمَل " بِدْعَة ، وخَلَعْت طاعة الإمام المعصوم الواجب الطَّاعة ، وآدّعَيْتُ أن المَهْدي المنتظر ليس من ولد الحُسَينِ بن على "، وقلتُ : بتَفْضِيل الشيخين على أمير المؤمنين على قربيه ، وطعنتُ في رأى آبنه الحسن لما آقتضته المَصْلَحة ، وطعنتُ عليه فيه .

## الفِرقة الثانيـــة ( من الشِّيعَةِ الإِماميـــة )

وهم القائلون بإمامة آئن عشر إماما : أوَّهُم أميرُ المؤمنين على المرتضي ، ثم النه الحسنُ الحُجْتَبِي ، ثم أخُوه الحُسيْن شَمِيدُ كَرْبَلاء ، ثم النه على السَّجَاد زينُ العابِدين ، ثم آبنه محمد البَاقِر ، ثم آبنه جعفر الصَّادِق ، ثم آبنه مُوسى الكَاظِم ، ثم آبنه على الرِّضَا وهو الذي عَهد إليه المَأْمُونُ بالخلافة ومات قبلَ أن يموت المامونُ ، ثم آبنه على الرِّضَا وهو الذي عَهد إليه المَأْمونُ بالخلافة ومات قبلَ أن يموت المامونُ ، ثم آبنه على النقى ، ثم آبنه الحَسن الرَّكَ المعروفُ بالعَسْكرى ، ثم آبنه محمد التَّق ، ثم آبنه على النقى ، ثم آبنه الحَسن الرَّكَ المعروفُ بالعَسْكرى ، ثم آبنه عمد التَّق ، ثم آبنه على القرب من بَعْدَادَ فَقُقد ولم يَقدُ ، فهم ينتظرُونه وخل مع أمّة صَغيرا سِرْدابًا بالحُلَة على القُرْب من بَعْدَادَ فَقُقد ولم يَقدُ ، فهم ينتظرُونه الله الآن ، و يقال : إنهم في كلَّ ليلة يقفُون عند باب السِّرْدابِ ببَعْلة مَشْدُودة ملجمة من الغروب إلى مَغيبِ الشَّفِق ينادُون : أيَّ الإمامُ! قد كثر الظُمْ ! وظهر الحَوْر فانْحُرج إلينا! ثم يرجعون إلى الليلة الأخرى ، وتلقّب هذه الفرقة بالآثنى عَشريَّة أيض عشر إماما ، وبالمُوسويَّة لقولهم بانتقال الخلافة بعد أمام ، وبالمُوسويَّة لقولهم بانتقال الخلافة بعد الصادق إلى آبنه مُوسى الكاظم المقدة م دوت إسمعيل المذكور في حياة أبيه الصادق والقطّع بانتقال الإمامة إلى مُوسى الكاظم بموت إسمعيل المذكور في حياة أبيه الصادق والقطّع بانتقال الإمامة إلى مُوسى ،

قال في وو التعريف ": وهم مُسْلمون، إلا أنهم أهلُ بِدُوةٍ كبيرة سَبَّابة .

وهم يقولون : بإمامة عَلِيَّ رضى الله عنــه نصًّا ظاهِرًا ، وتعيينًا صادقا ، أحتجاجا بأنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال : «من يُبايِعْنِي عَلىٰ مَاله ، فبايَعه جماعةُ ، ثم قال : من يُبايُعنِي علىٰ رُوحِه وهو وَصِيِّي ووَلِيُّ هــذا الأَمْرِ من بَعْدِي ، فلم يُبايِهــه أحدُ، حَيِّى مدّ أمير المؤمنين عَلَيْ عليه السلام يَدَه إليه فبايَعَه علىٰ رُوحِه ووَفیٰ بذلك».

قال فى و العبر ": وهذه الوَصِيَّة لا تُعرفُ عن أَحَدٍ من أهل الأثَر، بل هى من موضوعاتهم ؛ ويُخَصُّونه بوِرَاثة علم النبيِّ صلى الله عليه وسلم .

و يروون أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم غَديرخُمٍّ: «مَن كَنْتُ مَوْلاه فَعَلُّ مَوْلاه، اللُّهُمُّ وَال مَن وَالَاه ، وُعَاد مَن عَاداه ، وأدر الحقُّ علىٰ لِسَانه كَيْفها دَار » ويرَوْن أنَّ بَيْعَةَ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه يوم السَّقِيفة غيرُ صحيحة : حين أجتمع الأنصارُ بعد مَوْت النبيّ صلى الله عليه وسلم على سَعْدِ بن عُبَادة في سَقِيفَة بني سَاعِدةَ ليُبايِعوه ، وذهب إليهم أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه ومعه عمرُ بنُ الخطاب وأبُو عبيدة ، وروَىٰ لهم أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلم قال : «لا يَصْلُح هذا الأَمْنُ إِلَّا لهذا الحَيِّ من قُرَ يْشِ» فرجعُوا إلىٰ قوله وبايعَه عُمرُ، ثم بايعه الناسُ علىٰ ما تقلَّم ذكرُه في الكلام علىٰ مبايعاتِ الْحُلَفاء في المقالة الخامسة ، وأنَّ القائمَ فيها مجترُّمُ لا سيَّمَا أوِّلُ باد بذلك . ويقولون: إن الحقّ كان في ذلك لعَلِيٌّ بالوَصِيَّة . ويقولون: إن القيامَ على أمير المؤمنين عِثَانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه وحَصْرَه في الداركان واجِبًا لاَعتقادهم عدَمَ صَّة خلافته مع وجود عَلِيٌّ رضي الله عنــه ، وإن المتأخِّرَ عن حَصْره كان مُخْطِئًا . و يَروْنَ جَوازَ التَّقيَّة خُوْفًا على النَّفس، وأنَّ عليًّا رضى الله عنه إنما تأخَّر عن طلَبِ الإمامة عنـــد قيام من [كان] قَبْله بها تَقَيَّةً على نَفْسه . ويَروْنَ أَنَّ مَن أعان أميرَ المؤمنين عُمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه على الخلافة كان مُخْطِئًا: لبُطلان خلافته بترَتُّبها على خلافة أبِي بَكْرٍ ووُجودٍ عَلِيَّ الذي هو أحَّقُ بها . ويزعمُونَ أنَّ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه مَنع فاطمةَ رضى الله عنها حَقَّها من إرْثِها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم تَعَدِّيًّا ، وأنَّ مَن ساعد فى تَقْديم تَيْم بخلافة أبى بكر، أو تقديم عَدِيِّ بخلافة عمر، أو تَقْديم عَدِيِّ بخلافة عمر، أو تَقْديم أَمَيَّةَ بخلافة عثمان كان نُخْطِئًا ، ويزعمُون أنَّ عمرَ رضى الله عنه لم يُصِبْ فى جَعْل الأمْرِ شُورَى بين بَقِيَّة العَشَرةِ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاستحقاق تَقَدُّم على على الجميع ،

ويصَوِّ بُون قولَ حسان بن ثابت رضى الله عنه فيما كان من موافَقَتِه فى حديث الإفْكِ فى حَقِّ عائشَةَ رضى الله عنها ، ولا يَروْنَ تَكْذيبَه فى ذلك ، ويَروْنَ أَنَّ عائشةَ أَمَّ المؤمنين رضى الله عنها كانت مُخْطئةً فى قيامها على على يوم الجمَل ، وأنَّ مَن قام معها كان مُخْطئًا للوافقة على الخَطَإ ،

و يقولون إنَّ من قام مع معاوية على على بصفِّينَ وشَهَر السَّيفُ معه عليه فقد ارتكب محظورا ، وينكرون ما وقع من زياد بن أبيه من الدَّعوى الباطلة ، وذلك أنه بعد قتل الحُسَين عليه السلام جهَّز جَيْشًا إلى المدينة النبوية مع مُسْلم بن عبد الله فقتلُوا وسَبَوْا و با يعُوا من تَبِعهم على أنَّهم خَوَلُ ليزيدَ ،

ويقولون: ببُطلان حُمَّم آبن مَرْجانَةً. ويُعَدُّون من العظائم قِيامَ مُحَمر بن سعد في قتال الحُسَينِ، وحَقيقٌ أن يُنكِروا عليه ذلك ويَسْتعظمُوه! فقد قيل : إنه بعد قَتْله أمَر جَمَاعة فَوَطِئُوا صَدْر الحُسَيْنِ وظَهْرَه بالخَيْل، وكان يَزيدُ قاتله الله قد أمره بذلك.

ويرَوْن أن الأمْر صار بعد الحَسَنِ عليه السلام إلى أخيه الحُسَنِ ، ويقولون : إنَّ الإمامة عند الحَسَنِ مُسْتُودَعة لامُسْتَقِرَّة ، ولذلك لم تَشْبُتْ في بَنِيه ، ويعدّون من العظائم فعلَ شَمِر بن [ ذى ] الجَوْشن : وهو الذي آحْتَرَّ رأْسَ الحُسَينِ ، وأنَّ مَن ساعده على ذلك مُرتَكِبُ أعظَم محظوراتٍ بأشَدِّ بَلِيَّة ، وحَقيقٌ ذلك أن يستعظموه ! فأي جَرِيمَةٍ أعظمُ من قَتْل سِبْطِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .

وقد ذكر صاحِبُ و نَظْمِ السِّمْطِ في خَبَر السِّبْطِ ": أنه وُجِد في حَجَرٍ مَكْتُوب قبل البِعْثَةِ بأَلْفِ سَنَةٍ ما صُورَتُه :

# أَتْرِجُو أُمَّـةُ قَتَلَتْ حُسَيْنًا \* شَفَاعَةَ جَدِّهِ يومَ الحِسَابِ؟

ويُقال: إنَّ الذي آحَتَرَّ رأس الحُسَينِ إنما هو سِنانُ بن أَنَس النَّخَعِيّ. ويعُدُّون من العظائم أيضا سَبِي مُعاوِية أهْلَ البَيْت عند عَلَبَةِ على في رضى الله عنه بصفين وسَوْقَهُم معه إلىٰ دِمَشْقَ سَوْقًا بالعصيّ. ويرَوْن أنَّ خلافة يَزيدَ بن مُعاوِية كانت من أعظم البلايا ، وأن المُغيرة بن شُعْبة أخطاً حيث أشار على معاوية بها ، ويقولون بالتَّبري من عَمْرو بن العاصِ رضى الله عنه المَنْتِمائه إلى معاوية ، وخَديهَته أبا مُوسى الله عنه المَنْتِمائه إلى معاوية ، وخَديهَته أبا مُوسى الله عرى يوم الحَكَيْن حتى خَلع عَليًا ، وإنَّ من ظَاهَر، أو عَاضَدَه كان تُخْطئا .

وكذلك يتَبرَّءُون من بُسْر بن [أبى] أرْطاةَ : لأنَّ معاوية بعثه إلى الحِجَاز في عَسْكَرٍ فَدَخَلَ المَدينةَ وَسَفَكَ بها الدِّماء، وآستكره الناسَ على البَيْعة لمعاوية، وتوجه إلى اليمَنَ بعد ذلك فوجد صَبِيَّينِ لعبيد الله بن عَبَّاسٍ عامِلَينِ على اليَمَن فقتلهما .

ويروْن تَخْطِئةً عُقْبةً بن عبد الله المرّى ، ويَقْدحُون في رَأْي الخوارج: وهم الذين خَرُجُوا علىٰ مَلً رضى الله عنه بعد حَرْبِ صِفّينَ ، على ما تقدّم ذكره [ في الكلام] علىٰ أَيْمانِ الخوارج: وهو مُفارَقَتُهم عَليًّا رضى الله عنه، وتَخْطِئتُهُم له في الغنائم.

ويقولون : إنَّ الامامة آنتقلت بعد الحُسَينِ السَّبْطِ عليه السلام في أبنائه إلىٰ تَمامِ الاَثْنَىٰ عَشَر . فَآنتقلت بعد الحُسَينِ إلى آبنه زَيْنِ العَايِدِين، ثم إلىٰ آبنه مجد

<sup>(</sup>١) صوابه ''عامل على على اليمن'' والصبيان هما قثم وعبد الرحمن آبنا عبيد الله انظرج ٣ ص ١٦٦ من الكامل لآبن الأثير .

البَاقِر، ثم إلى آينه جَعْفَر الصَّادِق، ثم إلى آبنه مُوسى الكاظم، ثم إلى آبنه على الرِّضا، ثم إلى آبنه على النَّقِي، ثم إلى آبنه الحَسَن الزَّكَ، ثم إلى آبنه ثم إلى آبنه الحَسَن الزَّكَ، ثم إلى آبنه على النَّقِي، ثم إلى آبنه الحَسَن الزَّكَ، ثم إلى آبنه على النَّقِي، ثم إلى آبنه الحَسَن الزَّكَ، ثم إلى آبنه على النَّقِ، وهو المَهدِيُّ، المنتظر عندهم، على ما تقدّم ذكره في أول الكلام على هذه الفُرقة، وإنَّ من خالف ذلك فقد خالف الصَّواب .

ويستعظمون دَلالةَ من دَلَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَ بَى العَبَّاسَ عَلَىٰ مَقَاتَلَ أَهْلِ البَيْتِ . أَما دَلالةُ بَنِي أُمَيَّةٍ ، فعند تَنازُع أَما دَلالةُ بَنِي العَبَّاسِ ، فعند تَنازُع بَنِي العَبَّاسِ وأَهْلِ البَيْتِ في طَلَبَ الْخِلافة ، زمنَ أبي جَعْفر المنصور وما بعده . بني العَبَّاسِ وأَهْلِ البَيْتِ في طَلَبَ الْخِلافة ، زمنَ أبي جَعْفر المنصور وما بعده .

ويقولون: ببقاء حُكُم الْمُتْعَة: وهي النكاح الْمُؤَقَّتُ الذي كان في صَدْر الإسلام. ويُشَنِّعُون علىٰ تَجْدة بن عامر الحَنفي الخارجِيّ حيث زاد في حَدِّ الخَمْر، وغلَّظ فيله تَعْلِيظًا شديدا، كما حكاه الشَّهْرَسْتانِيُّ عنهم.

ويستعظمُون البراءة من شيعة أمير المؤمنين على رض الله عنه ، وأتبّاع أهوية أهل الشام من مُتابِعي بنى أمَيّة والغَوْغاء القائمين بالنّهروان : وهُم الخوارجُ الذين خالفُوا عَليًّا بعد قَضِيَّة التحكيم بصِفِّين ، وأقاموا بالنّهروان من العراق لقتال عَليًّ ، ورئيسُهم يومئذ عبدُ الله بنُ وَهب ، فسار اليهم عليٌّ وكانوا أربعة آلافٍ فقُتلوا عن الرهم، ولم يُقْتل من أصحاب عَليًّ سِوَى سبعة أنْفُس .

ويرون أن أبا موسى الأشْعَرِيَّ رضى الله عنه أخطاً فى مُوَافقتِه عَمْرُو بن العَاصِ رضى الله عنه : حيثُ حكم بَخَلْعِ عَلِيِّ ولم يُخْلَعْ عَمْرُو معاويةً .

ويعتمدون فى القُرءان الكريم على مُصْحَفِ عَبْد الله بن مسعود رضى الله عنه ، دون المُصْحَفِ الله عنه ، فلا يُثبِتُونَ مالم يَثبُتْ فيه قُرءانا .

<sup>(</sup>١) أي ولم يبق منهم سوى تسعة تفرّقوا في الجهات كما تقدّم ٠

ويتبرءون من فعل ابن مُلْجَم في قَتْله أميرَ المؤمنين رضى الله عنه ، وحقَّ لهم التَّبرِّي من ذلك ،

ويَرَوْنَ أَنَّ مُوالاةَ آبِن مُلْجَمِ وإسعافَهَ في صَداقِ زَوْجَتِه قَطَامٍ جَرِيرَةٌ.

ويرون محبة قبيلة هَمْدَانَ من الحَبُوبِ المطلوب: لمشايَعتِهم عَلِيَّا رضى الله عنه وَحَبَّتِهم أَهْلَ البَيْتِ كَمَا هو المشهور عنهم ؛ حَتَّى يُحكَىٰ أَنَّ أَمير المؤمنين عليًّا رضى الله عنه صَعدَ يومًا المُنبَر وقال: أَلَا لائينُكِحَنَّ أَحَدُّ منكم الحَسَنَ بنَ عَلَى فإنه مِطْلاَقُ، فَهَ صَعدَ يومًا المُنبَر وقال: والله لنُنكِحَنَّهُ ثم لَننكِحَنَّهُ ! إِنْ أَمْهَر أَمْهَر كَثِيفًا ، فَهَنَ رَجْلُ من هَمْدَانَ وقال: والله لننكِحَنَّهُ ثم لَننكِحَنَّهُ ! إِنْ أَمْهَر أَمْهَر كَثِيفًا ، وإنْ أَوْلَدَ أَوْلَدَ شَرِيفًا! ، فقال على رضى الله عنه حينتذ:

آوْ كُنتُ بَوَابًا عَلَى باب جَنَّةٍ ﴿ لَقُلْتُ لَمَمْدانَ آدْخُلَى بَسَلَامِ !

وقد رَبَّب في و التعريف عينهم على هذه العقائد، فقال : وهؤلاء يمينهم هي : إنني والله والله والله العظيم، الرَّب الواحد الأَحد، الفَرْد الصَّمَد، وما أعتقده من صدق مجد صلى الله عليه وسلم ونصّه على إمامة آبن عَمّه ووارث علمه على بن أبي طالب رضى الله عنه يوم غدير خُمِّ، وقوله : « مَنْ كنتُ مولاه فعليُّ مولاه اللهم وال مَن والاه! وعاد مَن عَاداه! وأدر الحقّ على لسانه كيفها دار! »، و إلّا كنتُ مع أول قائم يوم السّقيفة ، وآخر ممناخريوم الدار، ولم أول بجواز التقيّة خوفًا على النّفس، وأعنتُ آبن الحطّاب، وأضطهدتُ فاطمة ، ومَنعنها حقّها من الإرث ، وساعدتُ في تقديم تيم وعديّ وأميّة ، ورضيتُ بحكم الشّوري ، وكذّبتُ حسّانَ بن وساعدتُ في تقديم تيم وعديّ وأميّة ، ورضيتُ بحكم الشّوري ، وكذّبتُ حسّانَ بن

ثابت يوم عَائِشَة ، وقمتُ معها يوم الجَمَل ، وشَهَرتُ السَّيفَ مع مُعاوِية يوم صفيّن ، وصدَّقتُ دَعُوى زياد ، ونزلتُ على حُكُمْ آبن مَرْجانَة ، وكُنْتُ مع عُمَر بن سعد في قتال الحُسَيْن ، وقلتُ : إنّ الأمْر لم يَصْر بعد الحَسَنِ إلى الحُسَيْن ، وساعدتُ شَمِر آبن [ذى ] الجَوْشن على فعلِ تلك البَيَّة ، وسَيْتُ أهلَ البيت وسُقتُهم بالعصيّ إلى دمَشْق ، ورَضِيتُ بإمارة يَزيد ، وأطَعْتُ المُغيرة بن شُعْبة ، وكنتُ ظهيراً لعَمرو بن الماص ، ثم لبُسْر بن[أبي] أَرْطاة ، وفعلتُ فعل عُقْبة بن عبدالله [المرى] وصدّقتُ رَأَى الخوارج ، وقلتُ : إن الأمْر لم ينتقل بعد الحُسين بن على فاأبنائه إلى تمام الأبيّة ، وأبطلت حُمُّ المَّتَظر ، ودلَلتُ على مَقَاتل أهلِ البَيْت بَنِي أُميّة و بني العَبّاس ، وأبطلتُ حُمُّ المَّتَعْ ، وزِدتُ في حَدِّ الخَمْر مالم يَكُنْ ، وحَرَّتُ بيع أَمّهاتِ الأولاد ، والعَوْغ اللّا ين من اللّه بالله والله بالله الله الله الله الله والله والله بالله بي مُوسى ، وأدخلتُ مع أهلِ النشام المُلهُ بي الله بي مُوسى ، وأدخلتُ مع أهلِ النصب الظَّلام ، الله من الله بي من الله بي الله بي من الله الله بي الله بي من الله بي من الله بي الله بي الله بي من الله بي من الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي من الله بي ال

قلتُ : قد ذكر في ووالتعريف " فِرْقة الإمامية هذه من الشِّيعةِ الذين بهذه المملكة ، ولم أعلم أين مكانهُم منها .

## الفِرْقة الثالثية ( (من الشَّيعَة الإسماعيلية)

وهم القائلون بإمامة إشماعِيلَ بن جعفر الصَّادق، وأنَّ الأمامةَ آنتقلتُ إليه بعد أبيهِ دون أَخِيهِ مُوسى الكاظم المقدّم ذكرُه في الكلام على فرْقة الإِمَامِيَّــة . وهم

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''التعريف'' (ص ١٥٩) .

يوافقون الإِماميَّةَ المقدّمَ ذِ كُرُهم في سَوْقِ الامامة من أمير المؤمنين عَلِيّ بن أبي طالب رضى الله عنه إلى جَعْفر الصَّادِق، ثم يَعْدِلُون بها عن مُوسَى الكَاظِم الذي هو الإمام عند الإماميَّة إلى إشماعيلَ هذا ، ثم يَسُوقُونَها في بَنِيهِ ، فيقولون : إنَّ الإمامة آنتقلَتْ بعد أمير المؤمنين على وضي الله عنه إلى آبنهِ الحَسَن، ثم إلى أخيه الحُسَيْن، ثم إلىٰ أَنْهُ عَلَى َّزَيْنِ العَابِدِينَ ، ثم إلىٰ آبنه مجمد البَاقِر، ثم إلىٰ آبنه جَعْفُر الصَّادق، ثم إلىٰ آبنه إسماعيلَ \_ الذي تُنْسبُ إليه هذه الفرْقَةُ \_ بالنَّصِّ من أبيه . فمن قائل: إن أباه مات قبله ، وآنتقلت الإِمامةُ إليه بَمُوتِه . ومن قائلٍ : إنه مات قبل أبيه . وَفَائِدَةُ النَّصِّ ثُبُوتُهَا فَي بَنِيهِ بَعَــدَه . ثم يقولون : إنها ٱنتقلت من إسماعيلَ المذكورِ إلىٰ ٱبنه محمد المَكْتُوم ، ثم إلىٰ آبنه جَعْفر الصَّدْق ، ثم إلىٰ آبنه محمد الحبيب ، ثم إلىٰ آبْيه عُبَيدالله المَهْدِيّ أوّل خلفاءالفاطميين ببلادالمَغْرب، وهو جدّ الْحُلفاء الفاطميين بِمِصْرِ ، ثم إلىٰ أبنه القائم بأمْنِ الله أبي القاسم مجمد : ثَانِي خُلْفَاءِ الفاطِميِّين ببلاد المُغْرِب؛ ثم إلى أبنه المنصور بالله أبي الطاهر إسماعيل: ثالث خلفاء الفاطميّين ببلاد المغرب ؛ ثم إلى آبنه المُعِنِّ لدين الله أبي تَميم مَعَــ : أُولِي خلفاء الفاطِميِّينَ بمِصْر بعد قيامه ببلاد المَغْرب (وهو باني القَاهِرَة)؛ ثم إلىٰ آبنه العزيز بالله أبي المنصور نِزَارِ : ثاني خلفائهم بمصر؛ ثم إلىٰ آبنه الحاكم بأمْرِ الله أبي عَلَيَّ المنصور : ثالث خُلَفائِهم بمصر؛ ثم إلى آبنه الظاهر لإعزاز دينِ الله أبي الحَسَن عَلِّي : رابع خلفائهم بمصر؛ ثم إلى أبنه المُستَنْصِر بالله أبي تميم مَعَد : خامس خلفائهم بمصر.

ثم من هَا هُنا آفترقتِ الإسماعيليةُ إلىٰ فَرْقِتَيْنِ : مُسْتَعْلُويَّةُ وْنِزَارِيَّةً .

فأمًّا المُسْتَعلَوِيَّة فيقولون : إن الإِمامةَ آنتقلتْ بعد المُسْتَنصِر بالله المقدّم ذِ كُرُه إلى آبنه المُسْتَعلِي بالله، أبي القاسِم أحمد : سادس خلفائهم بمصر، ثم إلى آبنه الآمِي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ووقع في العبر «الصادق» .

بأحكام الله أبي على المنصور: سابع خُلَفائهم بمِصْر؛ ثم إلى آبسه الحافظ لدين الله أبي المَيْمُون عَبد المَحِيد بن أبي القاسم: ثامن خلفائهم بمِصْر؛ ثم إلى آبنه الفاؤر بأمر الله بأمر الله أبي المَنصور إسماعيل، تاسع خلفائهم بمصر؛ ثم إلى آبنه الفائز بنَصْر الله أبي القاسم عيسَى بن الظّافِر: عاشر خُلفائهم بمِصْر؛ ثم إلى العاضد لدين الله أبي القاسم عيسَى بن الظّافِر: عاشر خُلفائهم بمِصْر؛ ثم إلى العاضد لدين الله أبي مُمَد عَبد الله بن يُوسفَ بنِ الحَافِظ: حادي عَشَر خُلفائهم بمِصْر، وهو آخرهم حتَّى مات.

وأما النّراريّة فانهم يقولون: إن الإمامة النقلت بعد المُستنصر إلى آبنه نوار بالنّصِ من أبيه دون آبنه المُستعلى ؛ ويستندُون في ذلك إلى أنَّ الحَسن بن الصّباّح كان من تلامدة أحمد بن غطاش صاحب قلعة أصبهان وألموت، وكان شَهْماً عالماً بالتّعاليم والنّجوم والسّحر، فأتّهمه آبن غطاش بالدّعوة للفاطميّين خُلفاء مصر، فأتّهمه آبن غطاش بالدّعوة للفاطميّين خُلفاء مصر، فغاف وهرَب منه إلى مصر في خلافة المُستنصر المقدّم ذري وُه، فأكرمه وأمر، بدعاية الناس إلى إمامته ، فقال له آبن الصّباح: من الإمام بعدك ؟ فقال له : آبني نوار، فعاد آبن الصّباح من مصر إلى الشّام والجزيرة وديار بكر وبلاد الرّوم، ودخل نوار، فعاد آبن الصّباح من مصر إلى الشّام والجزيرة وديار بكر وبلاد الرّوم، ودخل نوار، فعاد آبن الصّباح من مصر إلى الشّام والجزيرة وديار بكر وبلاد الرّوم، ودخل نوار، فعاد آبن الصّباح من مصر إلى السّام والجزيرة وديار بكر وبلاد الرّوم، ودخل نوار الله من ما وراء النّهر، وهو يدعو إلى إمامة المستنصر وآبنه نوار بعد، قال السّهرَسْتانيّ في و النّحل والملل " : وصعد قلّعة ألموت في شعبان سينة ثلاث وثمانين وأربعائة وآستظهر وتعصّن .

ثَمَّ النِّرَارِيَّة يزعمُون أَنَّ نِزَارًا المذكورَ خرج من الإسكندرية خَمَّلًا فى بَطْنَ جارية ، وَمُقَلِّ في بَطْنَ جارية ، وَمُؤْمِن أَنْفُسِمُ عَلَىٰ نَفْسِمُهُ ، وَرَأْيَتُ فَي الْمُغْرِب

<sup>(</sup>۱) الصواب «ثم الى الحافظ» وفى المقريزى ج ١ ص ٣٥٧ «ومن بعده الحافظ ..... آبن الأمير أبى القاسم محمد » ووقع فى ج ٣ ص ٤٣١ من هـــذا المطبوع « ثم ولى بعده آبن عمه الحافظ ..... عبد الحميد بن الآمر أبى القاسم محمد الخ» وفيه بعض التصحيف فتنبه .

لاًبن سَعِيد أنه إنَّمَا صار من عَقِيهِ مَن وَصل إلى تِلْك البـــــلاد ، وصارت الإمامةُ ف بَنيه هُنـــاك .

والمستعلوية يُنْكِرُون ذلك إنكارا، ويقولون: إنه قُتِل بالإسكندرية: سار إليه الأفضلُ بنُ أمير الجُيوشِ وَزِيرُ المُسْتَعلِي وحاصره بالإسكندرية، ثم ظفر به وأتى به إلى المستعلى، فبنَى عليه حائطين فيات، ثم فرَّ بعضُ بني نِزَارٍ إلى بلاد المشارق وأقام بالمَغْرِب، والقائمُون بها الآنَ من وَلَدِه، وهو الذي تشهدُ به كُتبُ التواريخ: كُغْرِب آبن سَعيد وغيره.

ثم الإسماعيائية في الجملة: من المُستَعْلُويَّة والنَّرَارِيَّة يستُّون أَنْفُسَهُم أَصَابَ الدَّعُوة اللَّمَاديَة، تبعًا لإمامهم إشماعيلَ المذكور، فإنه كان يسمَّى صاحبَ الدَّعُوة الهادية.

قال فى والتعريف": وهم و إن أظهرُوا الإسلامَ وقالوا بقَوْل الإمامية ، ثم خالفُوهم فى مُوسى الكاظم وقالوا : إنَّ الامامة لم تَصِرُ إلا إلىٰ أخِيه إسْماعِيلَ ، فإنَّهم طائفةً كافِرَةً يعتقدُون التَّناشُخَ والحُلُول .

وذكر فى ومسالك الأبصار ": أن مُلَخَّصَ مُعتَقَدهم التَّنَاسِخُ . ثم قال : ولقد سألتُ المقدَّمَ عليهم والمُشارَ إليه فيهم : (وهو مُبارَك بن عُلُوان) عن مُعتَقَدهم وجاذَبْتُه الحديثَ فى ذلك مِرَارًا ، فظهر لى منه أنَّهم يرَوْنَ أنَّ الأرواح مَسْجونةً فى هذه الأجسام المكلَّفة بطاعة الإمام المطَهَّر على زَعْمهم ، فإذا آنتقلَتْ على الطاعة

<sup>(</sup>۱) لعل الصواب «فر الى الاسكندرية» ليستقيم الكلام بعد وقد ذكر المقريزى خبره ج ۱ ص ٢٣ على وجه الصحة فتنبه .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ولعل مراده بلاد مشارق أفريقية كما سيأتى •

كَانَتْ قَد تَحَلَّصَتْ وَآنتقلت للأنوار العُلُوِيَّة ، و إن آنتقلتْ على العِصْيانِ هَوَتْ في الظُّلُمَاتِ السُّفْلِية .

وذكر فى والعبر": أنَّ منهم مَن يتَدعِى أُلُوهِيَّة الإمام بنَوْع الحُلُول، ومنهم من يتَّعَى رَجْعة من مات من الأَّئَة بنَوْع التناسخ والرَّجْعة، ومنهم من ينْتَظَر مَجِيءَ من يُقطَع بَوْته، ومنهم من ينتَظر عَوْدَ الأمر إلى أَهْلِ البَيْت .

ثم المستَعْلَوِيَّة والنِّرَّاريَّة يتَّفِقون في بَعضِ المعتَقَدات ويخْتَلِقُون في بَعْضها .

فأمّا ما يتفقون عليه من الاعتقاد، فهم يتّفقُون على أنه لا بدّ من إمام معصوم: ظاهير أو مَسْتُور ، فالا يُمّة الظاهرُون هم الذين يُظهرُون دُعاتَهم ، وآخرُ الظّاهرين إلى إمامتهم ، والمَسْتُورون هم الذين يَسْتَرُون و يُظهرُون دُعاتَهم ، وآخرُ الظّاهرين عندهم إسماعيلُ الذي يُنسبون إليه ، وأقلُ المستورين آبنُه المكتوم ، ومن مُعْتقدهم أنّ من مات ولم يعوف إمام زَمانه أو لم يكن في عُنقه بَيْعةُ إمام ، مات ميتةً جاهلية ، ويرون أن العلم لا يكون إلا بالتعليم من الا يُمّة خاصّة ، وأنّ الا يُمّة هم هُداةُ الناس ، ويقولون : إن للا يُمّة أدوارًا في كلّ دَوْرٍ منها سبعةُ أيمّة : ظاهرين أو مستورين ، ويقولون : ويرمون مها الله المدور ويقولون بوجوب موالاة أهلِ البَيْت ، ويتبرءُون ممّن فإن مستورين يسمّى دَوْر السَّر، ويقولون بوجوب موالاة أهلِ البَيْت ، ويتبرءُون ممّن خالفهم ، وينسبُونهم إلى الأَعْد بالباطل ، والوقوع في الضّلال ، لا سمّا النّواصِب ، وهم الطائفة المعروفة بالناصِيبَة أتباع ، ويرمونهم بالعظائم ، وينسبُونهم إلى وهم الطائفة المعروفة بالناصِيبَة أتباع ، ويرمونهم بالعظائم ، وينسبُونهم إلى آعباد الحَسَن عن القول بانتقال الإمامة بعد الحَسَن آعباد المُعال والأخذ به ، ومن خرج عندهم عن القول بانتقال الإمامة بعد الحَسَن آعباد المُعال والأخذ به ، ومن خرج عندهم عن القول بانتقال الإمامة بعد الحَسَن

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول .

السِّبْط عليه السلام، ثم أخِيه الحُسَيْنِ، ثم فى أَيَّتْهُم المتقدّم ذَكْرُهُم، إلى إمامهم إسماعيلَ الذي يُنسَون إليه بالنَّصِّ الجَلِّي، فقد حادَ عن الحَقِّ. وهم يعظمون ويستعظمون القَدْح فيه، وأن من وقع فى ذلك فقد آرتكب خَطَأً كَبِيراً.

ولدُعاة الأَيْمَة المستورين عندهم من المَكَانة وعُلُو الرُّبِّة الرُّبْةُ العُظْمَىٰ ، لا سَمَّا الداعى القائمُ بذلك أوَّلا : وهو الداعى إلى مجد المكتوم أوّ أيْمَهم المستورين على ما تقدّم ذكره ، فإن له من الرُّبة عندهم فوق ما لغيره من الدُّعاة القائمين بعده .

ومّ اشتهر من أمر الدعاة لا يُمتهم المستورين أنه كان ممّن يُلسّب إلى التّشيع ورجلٌ اسمه رمضان، ويقال: انه صاحب كتاب والميزان، في نُصْرة الزندقة، فوُلِد له ولَدُّ يقال له: مَيْونُ، نشأ على أُهْبَة في التَّشيع والعلم بأسرار الدَّعاء لأهْلِ البيت، ثم نَسَأ لمَيْمُونِ وَلَدُّ يقال له: عبدالله، وكان يعالج العيون ويقدحُها، فسمّى القدّاح، وأطّلع على أسرار الدَّعوة من أبيه، وسار من نواحى كُرْخ وأصبهان إلى الأهواز والبيصرة وسَلمية من أرض الشام يدعو الناس إلى أهلِ البيت، ثم مات ونشأ له ولد يسمّى أحمد فقام مقام أبيه عبد الله القدّاج في الدَّعوة، وصحبه رجلٌ يقال له رستم الشّيعة باليمن إلى عبد الله المَهدي فأجابوه، وكان أبو عبد الله الشّيعي من أهل صنعاء الشّيعة باليمن إلى عبد الله المُهدي فأجابوه، وكان أبو عبد الله الشّيعي من أهل صنعاء من اليمن، وقيل من أهل المُوفة، يَصْحَبُ آبن حَوْشِب، خَطْمي عنده و بعثه إلى المغرب، ومن نسب أحدًا من هذه الدعاة إلى آرتكاب عُظُورٍ أو آحتقاب إثم فقد مثل وخرج عن جادة الصواب عندهم، ويَرون تَعْطئة من مالاً على الإمام عُبيد الله المُديّى: أول أمتهم القائمين ببلاد الغُرب على ما تقدّم، وآرتكابَ هو الإمام عُبيد الله المُديّى: أول أمتهم القائمين ببلاد الغُرب على ما تقدّم، وآرتكابَ هم الأعلى الإمام عُبيد الله المُديّى: أول أمتهم القائمين ببلاد الغُرب على ما تقدّم، وآرتكابَ المُظور وضلاله عن

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول ولعله «امامهم إسماعيل» •

طريق الحقّ ؛ وكذلك من خَذَل الناسَ عن آتّباع القائم بأمر الله بن عُبيد الله المهدى ثاني خلفائهم ببلاد المَغْرب ، أو نقض الدولة على المُعِزِّ لدين الله : أقلِ خُلَفائهم بمصر ؛ و يَرَوْنَ ذلك من أعظم العظائم ، وأكبر الكبائر .

ومن أعيادهم العظيمة الخَطَرِ عندهم يَومُ غَدِيرِ خُمِّ (بفتح الغَيْنِ المعجمة وكَسْر الدال المهملة وسكون المَثنَّاة تَحتُ وراء مُهمَلة في الآخر، ثم خاء معجمة مضمومة بعدها ميمُّ): وهو غَيْضَة بين مَكَّة والمدينة على ثلاثة أيام من الجُحْفة، وسبَبُ جَعْلهم له عيدًا أنهم يذكرون أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه ذات يوم فقال لعلي رضى الله عنه : « أللَّهُمَّ من كنتُ مولاه فعليُّ مولاه ، أللَّهمَّ وَالِ من وَالَاه ، وعَاد من عَاداه ، وأنْصُر من نَصَره ، وآخذُل من خَذَله ، وأدرِ الحَق معه حَيْثُ دَار » على ما تقدّم نحوه في الكلام على يَمين الإمامية ،

وقد كان للخلفاء الفاطميّين بمصر بهـذا العيد آهيّامٌ عظيمٌ، ويكتُبون بالبِشَارة به إلى أعمالهم، كما يكتبُون بالبِشَارة بعيد الفِطْر وعِيدِ النَّحْر ونحوهما. ويَعْتقدون في أَيَّتْهم أنهم يعلمون ما يكون من الأمور الحادثة.

وقد ذكر المؤرِّخون عن عُبيد الله المهدى ّ جَدِّ الخلف الفاطميِّين بمصر أنه حين بنى المُهدديَّة بمشارق أفريقية من بلاد المغرب طلع على سُورِها ورَمَىٰ بسَمْم وقال إلى حَدِّ هذه الرمية ينتمِي صاحبُ الحمار، فخرج بالمغرب خارج أ يُعرَفُ بأبى يزيد صاحب الحمار، وقصد المَهْديَّة حَتَّى اتنهى إلىٰ حَدِّ تلك الرمية ، فرجع ولم يَصِلِ المَهْديَّة .

وكان الحائم بأمر الله أحدُ خُلَفَاء مِصْر من عَقِب المهدى المذكور يدَّعي عِلْمَ الغَيْب على الغَيْب على الغَيْب على الفَيْب على الفَيْب على الفَيْب على الفَيْب على الفَيْب من باب الفَتوح بالقاهرة، فكتبوا له بطَاقَةً فيها:

فَتْرَكَ مَا كَانَ يَقُولُهُ وَلَمْ يَعُدُ إليهِ ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ .

وهم يَقْدحون في عَيَّاش بن أبي الفُتوح الصِّنْهاجِيّ وزيرِ الظَّافِر: أَحَدِ الحَلفاء الفاطميّين بمِصْر ، وذلك أنَّه كان له وَلَدُّحسَنُ الصُّورة آسمه نَصْر ، فأَحبَّه الظافِرُ المُلذكورُ حتَّى كان يأتيه اليّد الله الله الله عيَّاشُ الظافِر بابنه ، وأمره أن يَسْتدعية فاستدعاه ، فأتى إليه ليلةً على العادة ، فآجتمع عيَّاشُ بن السلار هو وآبنه نَصْرُ على الظافر وقتَلاه ، وهربا إلى الشام ، فأسرهما الفرنج ، ثم فُدِي آبنه وصُلِبَ على باب زويلة .

وهم يقدحون في عَيَّاشٍ المذكورِ و يَرْمُونه بالنِّفاق بسَبَبِ ما وقع منه فيحَقِّ الظافر من رَمْيه بابنه وقتله إياه .

قلتُ : وعَيَّاشُ هذا هو الذي أشار إليه في والتعريف في صُورَة يَمينِ الإسماعيلية باننِ السلار ، وهو وَهَمُ منه ، إذ ليس عياشُ بآبن السلار، و إنما آبنُ السلار هو زُوْج أمّ عَيَّاشِ المذكور، وكان قد وُزِّرَ للظَّافِرِ المذكورِ قبل رَبِيبه عَيَّاشٍ وتلقَّبَ بالعادل، وآستولَىٰ على الأمْر حتَّى لم يَكُنْ للظافر معه كلامٌ ، ثم دَسَّ عليه رَبيبه بالعادل، وآستولَىٰ على الأمْر حتَّى لم يَكُنْ للظافر معه كلامٌ ، ثم دَسَّ عليه رَبيبه

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصول بالمثناة التحتية والشيز\_ المعجمة ووقع فى آبن الأثير والمقريزيّ بالمـــوحدة والسين المهملة .

<sup>(</sup>٢) سيأتى بعد أسطر التنبيه على هذه النسبة ·

<sup>(</sup>٣) عبارة آبن الأثير (ج ١١ ص ٧٩) باختصار: فقتل عياشا الفرنج وأسروا آبنــه ثم فداه الملك الصالح طلائع بن رزيك منهم وصلبه على باب زويلة

عَيَّاشٌ مَنْ قَتَلَه ، ووُزِّر للظَّافِر بعده ، فابنُ السلار هو العادِلُ وَزِيرُ الظافر أَوَّلًا لا عَيَّاشُ رَ بِيبُه .

ومن أكبر الكبائر عندهم وأعظم العظائم أن يُرمَىٰ أحَدُ من آلِ بَيْتِ النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا ستّمِ الأ يُمَّةُ بكبيرة ، أو ينشُ بها [ أحد ] إليهم ، أو يُوالى لهم عَدُوًّا أو يُعادِى وَلِيًّا .

\* \*

وأما مايختص به المُسْتعلّوية ، فانهم يُنكِرون إمامة نِزارِ بن المُسْتَنْصِر المقدّم ذِكُوه ، ويكذّبون النزّاريّة في قولهم : إن نزارًا حرج حَمْلًا في بَطْنِ جارية حتى صار إلى بلاد الشّرق ، ويقولون : إنه مات بالإسكندرية ميتة ظاهرة ، ويقولون : إنه نازع الحقّ أهْلَه وجاذب من حيث إن الحقّ في الإمامة والحلّافة كان لإمامهم المُسْتُعلي بالله فادّعاه لَنفُسِه ، ويقولون : إن شبعته على الباطل ، وموافقتهم في اعتقادهم إمامته خَطَلًا ، ويرون من الضّلال اتباع الحسن بن الصّباح داعية نزار والنّاقِل عن المُسْتَنْصِر النّص على إمامته ، ويرون الكون في جُملة النّراريّة من أعظم والنّاقِل عن المُسْتَنْصِر النّص على إمامته ، ويرون الكون في جُملة النّراريّة من أعظم الأضّاليل ، لا سمّيًا مَن كان فيهم آخر أدوار الاً يمّـة التي هي في كلّ دوْر سبعة أيميّة ، ويرا ما تقدّم ذكره في صَدْر الكلام على أصّل معْتَقَد هذه الفرقة .

ثم هم يعظّمُون راشدالدين سِناَن : وهو رَجلُ كان بقلاع الدَّعْوة باعمال طَرا بُلُسَ مِن البلاد الشاميـة في زَمَنِ السلطان صَـلاحِ الدِّين يوسُـفَ بن أَيُّوب ، آنتهت رياستُهم إليه ، قال في ومسالك الأبصار" : وكان رَجُلًا صاحِبَ سِيميا ، فأراهُم بها ما أَضَلَ به عُقولَهم : من تَخْيِيل أشخاصِ مَن مات منهم على طاعة أَيْمَتِهم في جَنَّاتِ النعيم ، وأشخاصِ مَن مات منهم على عصميانِ أَيْمَتِهم في النار والجحيم ، فتَبَت ذلكَ النعيم ، وأشخاصِ مَن مات منهم على عصميانِ أَيْمَتِهم في النار والجحيم ، فتَبَت ذلكَ

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول ولعله : الخلافة رئبها ، كما سيأتى نقلا عن التعريف .

عندهم والعتقدوه حَقًا ، ومن قدح في ذلك فقد دَخَل في أهْلِ الضلال ، ويَقْدَحُون في أَهْلِ الضلال ، ويَقْدَحُون في آبن السلار المقدَّم ذكْرُه ويسَفِّهون رَأْيَه فياكان منه : من إزالَة الخُطْبَة للفَاطِمِيين وحَظِّ رَايَتِهم السَّوْداء ، وماكان منه من القَعْلة التي المتولى بها على قَصْر الفاطمِيين ومَن فيه ، وأخذ أموا لهم بعد مَوْتِ العاضد .

\* \*

وأما ما يختص به النّراريّة ، فانهم يقولون : إنّ الأمْن صار إلى نزار بعد أبيه المُستَنْصِر على ماتقدّم ذكره ، وإن مَن جَحَد إمامَته فقد أخطأ ، ويزعمون أنه خرج من الإسكَنْدريّة حَمْلًا فى بَطْنِ أَمَةٍ وخاصَ بلادَ أعْدائه الذين هم المُسْتَعلَويّة بمصر حتّى صار إلى بلاد الشرق ، ويقولون : إن الاسم يغير الصورة بمعنى ، ويروْن أن الطّعن على الحَسن بن الصّباح المقدّم ذكره فيا نقله عن المُستَنْصر من قوله : الإمامة بعدى فى ولدى نزارٍ من أعظم الآثام ، ويعظّمُون عَلاء الدِّين صاحبَ قلْعة ألموت ، وهى قلْعة أبالطان ماكشاه السّلطان ماكشاه السّلجُوقيُّ ، وذلك أنه أرسل عُقابًا فَبَرْز فى مَكانها ، فلمّا وافى مكانها بنى فيه هذه القلْعَة وسماها ألموت ، ومعناه ومعناه المُقاب ،

وعَلاءُ الدِّينِ هذا هو آبن جلال الدِّينِ الحَسَنِ المَلَقَّب بإلكياً ، وهو من عَقب الحَسَن بن الصَّبَاح المقدِّم ذكرُه ، وكان أبوه جلال الدِّين قد أظهر شعائر الإسلام ، وكَتَب بذلك إلى سائر بلاد الإشماعيليَّة بالعَجَم والشَّام فأُقيمَتْ فيها ، ثم تُوفِّى بقلعة أَلموت المذكورة في سنة ثمان عشرة وستمائة ، فاستولى آبنُه علاءُ الدِّين هذا على قلعة

<sup>(</sup>١) لعل الصواب « ويسفهون رأى صـــلاح الدين يوسف بن أيوب» فانه هو الذي عمل ذلك العمل كما يشيرً إلىٰ ذلك في اليمين الآتي والا فابن السلارقتل في زمن الظافر .

أَلموت المذكورة، وخالفَ رَأْىَ أَبِيهِ المذكورِ إلىٰ مَذْهب النِّرَارِيَّة، وصار رَأْسًا من رُّءُوسهم، والتَّبرِّى منه عندهم من أَشَدِّ الخَطَإِ .

واعلم أنّ أصل هـ ذه الفرقة كانت بالبَحْرين في المائة الثانية وما بعدها، ومنهم كانت القرامِطةُ الذين حَرجُوا من البَحْرين حينئذ، نِسْبَةٌ إلى رجلٍ منهم آسمه قرْمط، خرج فيهم وادّعى النّبوّة وأنّه أنزل عليه كابٌ ، ثم ظهروا بالمشرق "بأصبهان": في أيام السلطان مَلِكشاه السَّلْجُوفِيّ ، وآشتهروا هناك بالباطنية : لأنهم يُبطنون خلاف ما يُظهرون ، و بالمَلاحِدة : لأن مذهبهم كلّه إلحادٌ ، ثم صارُوا إلى الشّام ، ونزلوا فيا حَوْل طَرابُلُس ، وأظهروا دَعْوتَهم هناك ، وإليهم تُنْسب قلاع الإسماعيلية المعروفة بقلاع الدَّعوة ، فيا حَوْل طَرابُلُس ، كمضيافٍ ، والخَوَابِي ، والقَدَمُوس ، وغسيرها .

ولمّ افترقوا إلى مُسْتَعلَويَّة ونزاريَّة كما تقدّم، أخَذَ مَن منهم ببلاد المَشْرِق بمذهب النّزاريَّة، عملًا بدعوة آبن الصّباح المقدّم ذِ كُوه ، وأخذ مَن منهم بالسّام بقلاع الإسماعيلية بمذهب المُسْتَعلَويَّة، وصاروا شيعةً لمن بعد المُستَّملي من خُلفاء الفاطميّين بمصر، وآشتهروا باسم الفداويّة، ووَشُوا على السُّلطان صلاح الدِّين يوسفَ بنِ أيُّوبَ بالشام مَرَّاتٍ وهو راكبُ ليقتُلوه فلم يتمكَّنُوا منه ، ثم صالحهم بعد ذلك على اللهم الظاهر بيبرس، وآشتهروا باسم الفداويّة لمفاداتهم بالمال على من يَقْتُلونَه ، في أيام الظاهر بيبرس، وآشتهروا باسم الفداويّة لمفاداتهم بالمال على من يَقْتُلونَه ، وقد ذكر في ومسالك الأبصار "نقلاً عن مقدّمهم : مُبارك بن عُلُوان : أن كلّ من مَلك مصركان مَظْهَرًا لهم "، ولذلك يَروْنَ إِتْلافَ نُفُوسهم في طاعته : لما ينتقلون الميه من النعيم الأكبر في زَعْمِهم ، ورأيتُ نحو ذلك في و أساس السّياسة " لاّبن ظافر ، وذكر أنّهم يَروْن أن مُلوكَ مصركالنوّاب لأ مُتهم : لقيامهم مَقَامهم .

أما أَيْمَانُهُم التي يُحَلَّفُون بها فقد قال في "التعريف" جَرَيًا على مُعَتَّقَدَهم المتقدّم: إن اليمين الجامعة لهم أن يقول : إنّي والله والله الواحد الأحد ، الفَرْد الصَّمَد ، القَادِر القَاهِمِ ، الذي لا إله إلا هُو ، وحَق أَيمَّة الحَق ، وهُداة الخَلْق ، علي وَبنيه أَيمة الظّهور والخَفَاء ، وإلّا بَرِئْتُ من صحيح الولاء ، وصَدّفتُ أهل الأباطيل ، وهُمُتُ مع فِرْقة الضَّلال ، وآنتصبت مع النَّواصِ في تَقْرير المُحال ، ولم أقُلْ بآنتقال الإمامة السَّيد الحُسين ، ثم إلى بَنيه بالنَّص الجَليِّ ، مُوصُولة إلى جَعْفر الصادق ، ثم إلى المنه الله السَّيد الحُسين ، ثم إلى بَنيه بالنَّص الجَليِّ ، مُوصُولة إلى جَعْفر الصادق ، ثم إلى السَّيد السَّيد الحُسين من الدَّولة على الله قدحتُ في القدَّاح ، وأَمَّتُ الدَّاعِي الأوَل ، وسَعَيتُ في آخت الذي الناس عليه ، ومالأثُ على السَّيد المَهدى ، وخذلتُ الناس عن القائم ، ونقضتُ الدَّولة على المُعزّ ، وأنكرتُ أن يَومُ المُهدى ، وخذلتُ أن الأعياد ، وقلتُ في المُعرّ ، وقالتُ من آدّعَى المُعلم بالحُدثان ، ورمَيْتُ آل بَيْتِ عهدِ بالعظائم ، وقلتُ فيهم بالكائر ، وواليَّتُ أعداء هم ، وعاديتُ أولياءهم ، وعاديتُ أولياءهم ،

قال: ثم من هنا تُزادُ النّزارِيّة: وإلّا فِحَدْتُ أَن يكونَ الأَمْرُ صار إلى نِزَارٍ ، وأنه أَنّى حَمْدًلّا في بَطْن جاريةٍ خَوْفَ خَوْضَ بلادِ الأعداء، وأن الأَسْم لم يُغَيِّر الصورة، وإلا طَعَنْتُ على الحَسن بن الصِّبّاح، وبرِئْتُ من المَوْلى علاء الدّين صاحب الألمُوت، ومن ناصِر الدّين سنانِ المَلقّبِ براشد الدّين، وكنتُ أولَ المُعتدين، وقلتُ : إنّ مارووه كان من الأباطيل، ودَخاتُ في أهيلِ الفرية والأضاليل،

قال : وأمَّا مَن سِدواهم من الإسماعيلية المُنكِرين لإمامة نِزَارٍ، فيقال لهم عوض هذا : و إلا قُلْتُ : إن الأمر صار إلى نِزَارٍ، وصدَّقْتُ القائلين أنَّه خرج حَمْلًا في بَطْن

جاريةٍ ، وأنكرتُ مِيتَتَه الظاهرة بالإسكندرية ، وآدَّعَيْتُ أَنَّه لَم يُنازِعِ الحَقَّ أَهْلَه ، ويجاذِبِ الخِلافَة رَبَّها ، ووافَقْتُ شِيعَتَه ، وتَبِعتُ الحَسَن بن صَابًاح ، وكنتُ في النِّرَارِيَّة آخِرَ الأَدْوار .

قال : ثم يجمعهم آخِرَ اليمين أن يُقال : و إِلَّا قلتُ مقالةَ آبِ السَّلَارِ فِي النَّفاقِ وسَدَّدْتُ رَأْى آبِ أَيُّوبَ، وأَلْقَيتُ بِيدِى الرَّايةَ الصَّفْراءَ، ورَفَعْتُ السَّوْداءَ، وفعلتُ في أَهْلِ القَصْرِ تِلْكُ الفعالَ، وتمحَّلْتُ مثل ذلك الْحَالَ .

قلتُ : ما ذكره في و التعريف عنا تراده الترارية : «ومن ناصر الدين سنان الملقّب براشد الدّين » وَهَمُ : فانَّ سنانا المذكورَ إمَّ هو من إسماعيلية الشَّام الذين المم شيعة المُسْتعلوية لامن الإسماعيلية الترَّاريَّة الذين هم ببلاد المَشْرِق ، على ما تقدّم بيانه ، فكان من حقّه أن يُلِيحق ذلك بيمين من سواهم من الإسماعيلية الذين هم المستعلوية ، وكذلك قوله : ثم يجمعهم آخرُ اليمين أن يقال : « و إلا قلتُ مقالة آبن السَّلار في النّفاق ، وسَدّدْتُ رَأَى آبن أيُّوبَ » إلى آخره ، فإنَّ ذلك مما يختص بالمُستعلوية ، لأن آبن السَّلار كان و زير الظافر كما تقدم ، والظافر من جُمُلة الخلفاء المُستعلوية ، لأن آبن السَّلار كان و زير الظافر كما تقدم ، والظافر من جُمُلة الخلفاء القائمين بمضر بعد المُستعلى ، الذين خالفت الترَّاريَّة في إمامتهم ، وكذلك قضية آبن الدين هم شيعة المستعلوية دون الترَّاريَّة ، وحينئذ فكان من حقّه أن يقتصر في يادة الشَّام عين النزارية على آخر «و بَرِثْتُ من المَوْلي علاء الدَّين صاحب ألموت » و يَريد في يمين من سواهم من الإسماعيلية بعد قوله آخر الأدوار : « و إلّا بَرِثُتُ من ناصر الدِّين ، وكنتُ أوَّل المُعتدين ، وقلتُ : إنَّ مارآه كان من سواهم من الإسماعيلية بعد قوله آخر الأدوار : « و إلّا بَرِثُتُ من ناصر الدِّين ، والنَّ الذين ، وكنتُ أوَّل المُعتدين ، وقلتُ : إنَّ مارآه كان من الأباطيل ، ودَخلَتُ في أهْلِ الفَرْيَةِ والأضاليل » ثم يقول بعد ذلك : « و إلّا قلتُ الأباطيل ، ودَخلَتُ في أهْلِ الفَرْيَةِ والأضاليل » ثم يقول بعد ذلك : « و إلّا قلتُ الله قلتُ الله قلتُ الله قلتُ الله قلتُ الله قلتُ الله قلت المُوّل الفَرْيَة والأضاليل » ثم يقول بعد ذلك : « و إلّا قلتُ الله قلتُ الله قلت الله قلت المُوّل الفَرْيَة والأضاليل » ثم يقول بعد ذلك : « و إلّا قلتُ الله قلت الله قلت الله قلت المؤلفة المؤلفة والأضائيل » ثم يقول بعد ذلك : « و إلاّ قلت الله قلت المؤلفة والأضائيل » ثم يقول بعد ذلك : « و إلاّ قلت الله قلت المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

مَقَالَةَ آبَنِ السَّلارِ فِي النِّفَاقِ ، وسَدَّدْتُ رَأْىَ آبِنِ أَيُّوبَ ، وأَلْقَيْتُ بِيَـدِى الرَّاية الصَّفْراءَ ، ورَفَعْتُ السَّوْداء ، وفعلتُ في أهـل القَصْر تلك الفعال ، وتمحَّلْتُ مثل ذلك الحُال » .

# الفِرْقة الرابعـــة (من الشّــيعةِ الدُّرْزِيَّة )

قال في "التعريف": وهُم أتباعُ أبي مجمدٍ الدُّوْزَى ، قال في "التعريف": وكان من أهْلِ مُوالاةِ الحاكم أبي عَلِي المنصورِ بن العَزيز خَليفةِ مصر ، قال : وكانوا أوّلاً من الإسماعيلية ، ثم خرجوا عن كلِّ ما تمَحَّلُوه ، وهَديرت ناسُوته ، وهو يغيبُ يقولون برَجْعة الحاكم ، وأن الألوهية آتهت إليه وتديرت ناسُوته ، وهو يغيبُ ويظهر بهَيْنيه ويقتلُ أعْداء قَتْل إبادةٍ لامَعادَ بعده ، بل ينكرون المعادَ من حيثُ هو، ويقولون نَوْ قولِ الطبائعية : إن الطبائع هي المؤلّدة ، والموت بقناء الحرارة الغريزية ، كانطفاء السراج بفناء الزّيت إلا من آعْتُبِط، ويقولون : دَهْنُ دائم ، وعالمُ قائم ، أرحامُ تدفع ، وأرضَ تَبْلع ، بعد أن ذكر أنهم يستبيحون فروج المحارم وسائر الفروج المحرّمة ، وأنهم أشد كُفْرا ونفاقاً من النَّصيرية الآتي ذكرُهُم ، وأبعدُ من كلِّ خَيْرٍ وأقْربُ إلىٰ كلِّ شَرِّ .

ثم قال : وأصلُ هذه الطائفة هم الذين زادوا في البَسْملة أيَّام الحاكم ، فكتبوا : باسم الحاكم الله الحاكم الله الحاكم الله الحاكم الله الحاكم الله الحاكم الله الحاكم الرحمن الرحمي الحمل في الثانى العكس ، وذكر أن منهم الرحمن الرحمي ، فعلوا في الأقل الله صفةً للحاكم ، وفي الثانى العكس ، وذكر أن منهم أهل كشروان ومَنْ جاوَرَهم ، ثم قال : وكان شَيخُنا آبن تَيْميّةَ رحمه الله تعالىٰ يرى

أَنَّ قِتَالَهُم وقِتَالَ النَّصَيْرِيَّةِ أَوْلَىٰ من قَتَالَ الأَرْمَنِ : لأَنْهِم عَدُوُّ فِي دار الإسلام وشَرُّ بقائِهِم أَضَرُّ .

وقد رتّب على هذا المُعْتَقدِ أَيْمَانَهم فى <sup>10</sup> التعريف " فقال : وهؤلاء أيمانهم . إنّنى والله وحَقِّ الحاكم ، وما أعتقده فى مَوْلاى الحاكم ، وما اعْتَقَده أبُو محمد الدُّرزِى " الحجةُ الواضحه ، ورآه الدُّرزِى مثل الشَّمس اللَّائِحة ، وإلا قلتُ : إن مَوْلاى الحاكم مات وبَلي ، وتَفرَقَتْ أَوْصالُه وفَني ، واعتقدتُ تَبَديلَ الأرضِ والسماء ، وعَوْدَ الرِّمَ بعد الفَناء ، وتبعث كلَّ جاهل ، وحظرتُ على نَفْسى ما أبيح لى ، وعمِلتُ بيدى على ما فيه فَسادُ بَدنِي ، وكفرتُ بالبَيْعةِ المأخوذه ، وألْقيتُها ورَائِي مَنْبُوذه . بيدى على ما فيه فَسادُ بَدنِي ، وكفرتُ بالبَيْعةِ المأخوذه ، وألْقيتُها ورَائِي مَنْبُوذه .

# الفِ\_\_رْقة الخامس\_ة (من الشِّيعة النَّصَيْريَّة بضم النون وفتح الصاد المهملة )

قال فى ووارشاد القاصد": وهم أتباع نُصَيرٍ غُلامٍ أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه، وهم يَدَّعون ألوهية على رضى الله عنه مُغالاةً فيه . قال الشَّهْرَسْتانِيُّ: ولهم جماعةُ ينصرون مَدْهَبَهم ويُنو بُون عن أصحاب مقالاتهم] قال : و بينهم خلافُ في كَيْفية إطلاقِ الألوهِيَّة على الأئمة [من أهل البيت] والختلافهم راجع

<sup>(</sup>۱) الزيادة من «الملل والنحل» للشهرستانى ص ۱۰۹ ·

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصول مقدار ثلاثة أسطر •

ويزعمون أن مَسْكَن على السَّحابِ ، وإذا مَن بهم السَّحابُ قالوا: السلامُ عليك يا أبا الحَسَن ، ويقولون: إن الرَّعدَ صَوْتُه ، والبرقَ ضَحَكُه ، وهم من أُجْلِ ذلك يعظِّمُون السَّحابَ ، ويقولون : إن سَلمَ ان الفارسي رَسُولُه ، وإن كَشْفَ الحجابِ عضًا يقولُه من أي كَابِ بغير إذن ضلالً ، ويُحبُّون آبن مُلْجَم قاتل على رضى الله عنه ، ويقولون : إنه خَلَّص اللَّهُوتَ من النَّاسُوت ، ويُحَطِّنُونَ من يلعنه .

قال فى وو التعريف ": ولهم خطابٌ بينهم ، مَنْ خاطبوه به لا يَعودُ يرجع عنهم ولا يُيذيعه ولو ضُرِب مُنقُه ، قال : وقد جُرّب هذا كثيرا، وهم ينكرون إنكاره .

قال فى ووإرشاد القاصد؟: وهم يُحفون مقالتهم، ومن أذاعها فقد أخْطأ عندهم، ويروْن أنهم على الحقّ، وأنَّ مقالَتَهم مقالة أهل التَّحقِيق، ومن أنْكرذلك فقد أخطأ.

قال فى "التعريف": ولهم [ آعتقاد] فى تعظيم الخَمْر، و يَرَوْن أنها من النُّور. ولَزِمهم من ذلك أن عظَّمُوا شَجَرة العنب التى هى أصْلُ الخَمْر حتَّى آستعظَمُوا قَلْعَها. ويزعمون أن الصِّديق وأمير المؤمنين عُمَر وأمير المؤمنين عُمَانَ رضى الله عنهم تعدَّوْا عليه ومنعُوه حقّه من الخلافة ؛ كما تَعدَّىٰ قاييلُ بن آدمَ عليه السلام على أخيه هاييل، وكما آعتَدى النُّرود على الخليل عليه السلام، وكما يقوم كلُّ فِرْعَوْن من الفراعنة على قي من الأنبياء عليهم السلام.

قال فى ' التعريف ' : وهى طائفةُ ملعونَةُ مَرْذُولة مَجوسِيَّةُ المعْتَقَدِ ؛ لا تُحَرِّمُ البناتِ ولا الأَخُواتِ ولا الأُمَّهاتِ . قال : ويُحكَىٰ عنهم فى هذا حكايات .

وقد رَتَّب في <sup>(و</sup>التعريفِ' حَلِفَهم على مقتضى هذا المُعْتَقَد، فقال: وأَيْمَانُهم: إنَّى وحقِّ النَّورِ وما نَشَأ مِنه،

<sup>(</sup>١) الضمير راجع الى ''على بن أبى طالب'' وان لم يذكر ،

والسَّحابِ وساكنِه ، و إِلَّا بَرِثْتُ من مولاى علىِّ العلیِّ العظیم ، و وَلائِی له ، ومظاهر الحقی ، وكشفتُ حجاب سَلْمانَ بغیر إذن ، و بَرِثْتُ من دَعْوة الحَجَّة نُصَیْر ، وخُضتُ مع الحائضین فی لَعْن ق آبن مُلْجَم ، وكفرتُ بالحطابِ ، وأَدْعْتُ السِّرَّ المصُونَ ، وأنكرتُ دعوی أهل التَّحقیق ، و إِلّا قلَعتُ أصْلَ شَجرةِ العنبِ من الأرْض بیدی حتی أجتت أصُولَما وأمنع سَبیلَها ، وكنتُ مع قابیل علی هابیل ، ومع النُّرود علی ابراهیم ، وهكذا مع كل فرْعَوْن قام علی صاحبه ، إلی أن الهَ العَلِیَّ العظیمَ وهو علی ساخط، وأبرأُ من قَوْل قَنْبَر، وأقول : إنه بالنار ما تَطَهّر .

# الطائفة الشالثية (من أهل البددع القدريّة)

وهم القائلون بأن لا قدر سابقً ، وأن الأمر أنفُ : يعنى مُسْتانَفًا ، ولكنهم لما سمعوا قولَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم «القدريّة بَجُوسُ هذه الأمّة » قلَبُوا الدليل وقالوا بمُوجَب الحديث ، وقالوا : القدريّة آسمُ لمن يقول بسّبْقِ القدر ، ثم غلّب عليهم السم المُعْتزلة بواسطة أن واصل بن عطاء أحد أثمّتهم كان يقرأ على الحَسن البصري فاعتزله بمسألة خالفه فيها ، وهم يُستَوُّون أنفسهم أهْلَ التوجيد [وأهلَ العَدْل] ويَعْنُون بالتوحيد نَفي الصفات القديمة عن الله تعالى : كالحياة والعلم والإرادة والقُدْرة ، وأنه بالتوحيد نَفي الصفات القديمة عن الله تعالى : كالحياة والعلم والإرادة والقُدْرة ، وأنه تعالى حَيَّ بذاته ، المعترف بالعَدْل أمّ ميقولون : إنَّ العبد إنما يستحقُّ النَّوابَ والعقابَ بفعْله الطاعة والعصيان ، باعتبار أنَّه الخالقُ لأفعال نَفْسِه دُونَ الله تعالى ، تَنْزيها له تعالى عن أن يضاف إليه خَانُ الشَّر : من كُفْرٍ ومَعْصِية ، وإذا كان العبدُ هو الحالق لأفعال نَفْسِه المُوجِدَ لها فليس قَدَرُ سابق .

ولهم أَيَّةُ كثيرةً ، لهم مُصَنَّفات في الأصول والفروع : منهم وَاصِلُ بنُ عَطَاءِ ، وأبو عُمَّان المُعْتَمِر ، ومَعْمَر بن عَبَّاد ، وأبو عُمَّان وأبو عُمَّان المُعْتَمِر ، ومَعْمَر بن عَبَّاد ، وأبو عُمَّان المُعْتَمِر ، وعندهم أنَّه لا قَدَرَ سابقُ الحاحظ ، [وأبو عَلِيِّ الحُبَّائِي] وابنُه أبو هاشِم، وغيرُهم ، وعندهم أنَّه لا قَدَرَ سابقُ بل الأمن أُنف ، وأن الله تعالى إنما يخلق الأفعال والمشيئة ، وأن العبدَ هو المُكتسِبُ لأفعاله كما تقدّم .

وممّن عَلَتْ رَبّتُهُ فيهم الجَعْدُ بن دِرْهَم، آجتمع على مَرْوانَ بنِ مجمدِ آخِ خُلَفاء بني أُمّيّة، وأخذ عنه مَرْوانُ مَذْهَبَه في القَوْل بالقَدَر وخَلْقِ القرءان، وعَلَتْ رُبّتُه عنده، وبه شُمّى مَرْوانُ المذكورُ الجَعْديّ. وكانت له واقعة مع هشام بن عبد الملك آبن مَرْوانَ . ويستعظمون الإيمان بالقَدَر: خيره وشَرّه، ويتبرءون منه، وينكرون القول بأنّ ما أصاب الإنسان لم يكن ليُخطئه وما أخطأه لم يكن ليُصيبَه. ويقولون: إذا كان أمّن مفروغ منه ففيم يُسدِّدُ الإنسانُ ويُقارب؟ . ويطعنون في رُواة حديث: إذا كان أمّن مفروغ منه ففيم يُسدِّدُ الإنسانُ ويقارب؟ . ويطعنون في رُواة حديث: لدينا لَعَلَى المَوْل في الله على القول المائم عيراً أنف م ويستعظمون البراءة من آعتقادهم ، ولِقاء الله تعالى على القول بأن الأمْن غيراً أنف .

وقد رَبُّ في و التعريف" أَيْمَانَهُم علىٰ هذا المُعْتَقَدِ، فقال:

و يَمينُهُم : واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ العظيم ذِي الأَمْنِ الأُنْف ، خالقِ الأَفعالِ والمَشِيئَة ، وإلَّا قلتُ : واللهِ العبدَ غيرُ مكْتَسبٍ ، وأنَّ الجَعْدَ بنَ دِرْهَم محتقِبُ ، وقلتُ : إن هشامَ بنَ عَبدِ المَلكِ أصاب دَمًا حلالًا منه ، و إن مَرْوانَ بنَ محمد كان ضالًا في اتّباعِه ، وآمَنتُ بالقَدرِ خيرِه وشَرِّه ، وقلتُ : إن ماأصابى لم يكن ليُخْطِئنِي

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن «خطط المقريزي» ج ٢ ص ٣٤٨٠

وما أَخْطَأَنِي لَم يَكُن لِيُصِيبَنِي ، ولَم أَقُلْ : إِنه إِذَا كَانَ أَمْنُ قَدَ فُرِغَ منه فَفِيم أُسَدِّد وأَقَارِبُ ، ولَم أَطَّقُ مُيَسَّرُ لما خُلِقَ له » ولم أتأوَّلُ مُيَسَّرُ لما خُلِقَ له » ولم أتأوَّلُ معنىٰ قوله تعالىٰ : ﴿ وَإِنَّه فِي أُمِّ الكَتَابِ لَدَينا لَعَلَيُّ حَكِيمٍ ﴾ . وبَرِثْتُ مما أعتقد ، ولقيتُ الله وأنا أقول : إِنَّ الأَمْرَ غَيْرُأُنُف . وبالله التوفيق والعضمة .

المهيـــع الثانى (في الأَيْمَانِ التي يُعَلَّف بها أهلُ الكُفْرِ مَنَّ قد يُعْتَاج إلىٰ تَعْلِيفه، وهم على ضربين )

الضرب الأوّل (مَن زعم منهم التَّمَّكَ بشريعة نَبِيٍّ من الأنبياء عليهم السلام، وهرم أصحاب ثلاث ملَل)

وآشتِقاقُها من قولهم : هَادَ إذا رَجَع ، ولزِمَها هذا الأَسْمُ من قَوْلِ مُوسَى عليه السلام : ﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ أى رجَعْنا وتَضرَّعْنا ، ومُنْتَحِلُها اليَهُودُ المتمسّكون بشريعة مُوسَى عليه السلام ، قال السلطان عمادُ الدِّين صاحبُ حاةً في تاريخه : وهم أعَمَّ من بني إسرائيل : لأن كثيرًا من أجناس العَربِ والرُّوم وغيرهم قد دخلوا في اليَهُودِيَّة وَليسُوا من بني إسرائيل ، وكتابهم الذي يتمسكون به و التَّوراة " وهو الكتاب الذي أنزل على مُوسَى عليه السلام .

قال أبو جعفر النَّحَّاس، في "صناعة الكُتَّاب" : وهي مُشْتَقَةٌ من قولهم : وَرَتْ نَارِي وَوَرِيَتْ، وأوريَّتُهَا إذا آستخْرِجْتَ ضَوْءَها: لأنه قد آستخرِج بها أحكام شِرْعة موسى عليه السلام، وكان النَّحَاشُ يجنح إلى أن لفظ التَّوراة عَرَبِيّ، والذي يظهر أنه عِبْرانيَّ مُعَرَّب : لأن لغة مُوسَى عليه السلام كانت العِبْرانية، فناسب أن تكون من لُغَيّه التي يفهمُها قَوْمُه، قال الشَّهْرِشْتَا فِي فَيْ النِّحَل والمِللَّ: وهي أقل مُثْنَ على من لُغَيّه التي يفهمُها قَوْمُه، قال الشَّهْرِشْتَا فِي في "النَّحَل والمِللَ": وهي أقل مُثْنَ على بني إسرائيل سُمّى كتابا، إذ ماقبلها من المَنزَّل إنما كان مَواعِظ ونحوها . قال صاحب ماة : وليس فيها ذكر القيامة ولا الدَّارِ الآخِرةِ ولا بَعْثٍ ولا جَنَّةٍ ولا نَارٍ، وكلَّ وَعِيد يقع فيها إنما هو بمجازاة دُنيويَّة ، فيُوعَدُون على مجازاة الطَّاعة بالنَّصر على الأعداء ، وطُولِ العُمْر، وسَعَة الرِّرق ونحو ذلك ، ويوعدُون على الكُفْرِ والظَّلْمة ونحو ذلك ، القطر والمُقَلِ الغُبارُ والظَّلْمة ونحو ذلك ، القطر والمُقبارُ والظَّلْمة ونحو ذلك ، يشهدُ لما قاله قوله تعالى : ﴿ فِيظُلُم مِنَ الذِينَ هَادُوا حَمِّنا عَلَيْم مُ طَيّباتٍ أُحِلَّتُ لَمُنْم الرَّف نسبةُ الآية ويه ، ولا وظيفة صَلَواتٍ معلومة ، بل في التوراة الموجودة بأيديهم الآنَ نسبةُ أمورٍ إلى الأنبياء عليهم السلام من الأسباط وغيرهم لا تَعِلُ حكايَتُها .

وآعلم أنَّ التَّوراةَ علىٰ خَمْسةِ أسفار :

أَوْلُكَ ﴾ يشتملُ على بَدْءِ الخليقة والتاريخ من آدَمَ إلىٰ يُوسفَ عليه السلام .

وثانيها \_ فيه الستخدامُ المُصْرِيِّين بنى إسْرائيل ، وظهورُ موسى عليه السلام عليهم ، وهَـــلاكُ فِرْعَونَ ، ونَصْبُ قُبَّة الزمان وهي قُبَّة [كان ينزل على مُوسَى فيهـــا الوَّحَى] وأحواُل التَّيه ، وإمامةُ هُرُونَ عليه السلام ؛ ونزولُ العَشْر كلمات في الألواح

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل والتصحيح مما سيأتى قريباً • انظر ص ٢٥٨ من هذا الجزء •

على موسى عليه السلام ، وهي شبه مختصر ممَّ في التوراة يشتمل على أوَامرَ ونَواهِ وسماعُ القَوْم كلامَ الله تعالى ، وقد أخبر الله تعالى عنها بقوله : ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ . قال مجاهد : وكانت الألواح من رُمُرَدَةٍ خضراء ، وقال آبن جُبيرٍ : من ياقوته حمراء ، وقال أبو العالية : من زَبَرْجَدٍ ، وقال الحَسَن : من خَشَبٍ نزلتْ من السهاء ، ويقالِ : إنها كانت لَوْحَينِ ، وإنما جاءت بلفظ الجَمْع : لأن الجمع قد يقع على الآثنين ، كما في قوله تعالى : ﴿ وإنْ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ ﴾ والمراد آثنان .

وثالثها \_ فيه كيفية تَقْرِيب القَرَابِين علىٰ سبيل الإجمال .

ورابعها — فيه عَدْدُ القَوْمِ، وتَقْسيمُ الأَرض بينهم، وأحوالُ الرَّسُل الذين بعثهم مُوسَى عليه السلام من الشام، وأخبارُ المَنِّ والسَّلْوَىٰ والغَام .

وخامسها – فيــه أحكامُ التَّوْراةِ بتفصيل الْحُجْمل، وذِ كُرُّ وَفَاةٍ هُرُونَ ثَمْ مُوسَى عليهما السلام، وخلافةُ يُوشَعَ بن نون عليه السلام بعدهما .

ثم قد ذكر الشَّهْرَسْتانِيُّ وغيره أن في التَّوراة البِشارَةَ بِالمَسِيحِ عليه السلام، ثم بَنبِينا عليه وسلم، إذ قد ورد ذكرُ المَشيحاً في غير مَوْضِع، وأنه يخرج واحدُ في آخر الزمان، هو الكَوْكُ المُضِيءُ الذي تُشْرِق الأرض بنُورِه، وغير خافٍ على في آخر الزمان، هو الكَوْكُ المُضِيءُ الذي تُشْرِق الأرض بنُورِه، وغير خافٍ على ذي لُبِّ أَنَّ المرادَ بالمَشيحاً المَسيحُ عليه السلام، وأرتَ المرادَ بالذي يخرجُ في آخر الزمان نَيْنا عُمَدُ صلى الله عليه وسلم؛ بل ربَّما وقعتِ البِشَارة بهما جميعاً في موضع واحدٍ، كما في قوله: إن الله تعالى جاءَ من طُورِسَيناء وظهر من سَاعِير وعلن بِهَارَان.

<sup>(</sup>١) كذا فى الشهرستانى أيضا وفى معجم البلدان لياقوت : وأشرق من ساعير وآستعلن الخ .

وَسَاعِيرِ هَى جَبَالَ بَيْتُ الْمَقْدِ دَسِ حَيثُ مَظْهِرُ المَسِيحِ عَلَيْهِ السَّــلام، وَفَارَانُ جِبَالُ مَكَّةَ حَيثُ ظَهِرِ النِّيُّ صلى الله عليه وسلم .

قال الشَّهْرَسْتَانِيُّ : ولما كانت الأسرارُ الإلهيَّة ، والأنوارُ الرَّبانِيَّة ، في الوَحْي والتنزيل ، [والمناجاة والتَّأُويل] على ثلاث مراتب : مَبْدَإٍ ووَسَطٍ وَكَالَ ، وكان المَحِيءُ أشبه بالكال ، عبر المَحِيءُ أشبه بالكال ، عبر في التوراة عن ظهور صُبْح الشريعة [والتَّزْيل] بالحَجِيءِ [على طورسيناء] ، وعن طلوع تشمسها بالظهور [على ساعير] ، وعن بلوغ دَرَجَة الكال [والآستواء] بالعلن طلوع تشمسها بالظهور [على ساعير] ، وعن بلوغ دَرَجَة الكال [والآستواء] بالعلن إذا فاران ] ، وقد عَرفوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم بوصفه في التوراة حَقَّ المُعرفة : (١) عن قباس رضى الله عنه أن مُوسَى عليه السلام لما ألق الألواح عند رجوعه عن آبن عَبَّاس رضى الله عنه أن مُوسَى عليه السلام لما ألق الألواح عند رجوعه إلى قومه ، تكَسَّرتُ فلم يَبْقَ منها إلا شُدُسها ، ويروى أن التوراة كانت سبعين وشي بَعِيرٍ وأنها رُفِع منها سِتَّةُ أسباعِها وبَقِيَ السَّبِع ، ففي الذي بَقِيَ المُدَى والرَّمَة ، وفي الذي رُفِع تَهْصِيل كلِّ شَيْءٍ .

وليعلم أنَّ اليهودَ قد آفترةوا على طَوائِفَ كثيرةٍ، المشهورُ منها طائفتان :

الطائف\_ة الأولى (الْمُتَّفَقُ على يَهُودِ يَّتِهِ م ، وهم القَرَّاءُون)

وهم و إن كانوا فرقتين، فإنَّهم كالفرْقة الواحدة، إذْ تَوْراتُهم واحدُّه، ولا خلافَ في أصْل اليَهُوديَّة بينهــم . وقد آتفقَ الجميعُ علىٰ آستخراج ستمائة وثلاثَ عَشْرةَ

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن «الملل والنحل» للشهرستاني (ص ١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) بياض بأصله

<sup>(</sup>٣) أى قرائين وربانيين بدليل ما يأتى •

فَرِيضةً من التَّوراة يتعبَّدُون بها . ثم كلُّهم متفقُونَ على نُبُوّةِ مُوسَىٰ وهَرُونَ ويُوشَعَ عليهم السلام، وعلى نُبُوّةِ إبراهيم وإشخَق ويَعْقوب: وهو إسْرائيل، والأسباط: وهم بَنُوهُ الاَّثنا عشر الآتى ذكرهم آخرا . وهم يَنْفرِدُون عن الطائفة الثانية الآتى ذكرها: وهي السَّامية بُنُبُوَّةِ أبياءَ غيرِ مُوسَىٰ وهرُون ويُوشع عليهم السلام، وينقلون عن يُوشَع تسعة عَشَر كِتابًا زيادةً على التَّوراةِ يعبرُون عنها بالنَّبوات تعرفُ بالأُول.

ثُمُ الرَّبَّانِيُّونَ يَنفرِدُونَ عِن القَرَّائِينِ بِشُرُوجٍ مُوضُوعَةٍ لَفْرائِضِ انَّتُوراة المتقلقةِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَن مُوسَى عليه السلام .

و يَتَّفِقُ الرَّ بَانِيُّونَ والقَرَّاءُونَ على أَنَّهُم يستقبلونَ صَغْرةَ بَيْتِ المَقْدِس في صَلاتهم، ويوجِّهُونَ لهما مَوْتَاهُم، وعلى أن الله تعالىٰ كلَّم مُوسَىٰ عليه السلام علىٰ طُورِسيناءً: وهو جَبُلُ في رأس بَحْرِ القُلْزُم في جهة الشَّمال علىٰ رَأْسِ جَزِيرةٍ في آخره ، داخِلُ بين ذراعين يَكْتَنِفانه .

#### وهم مختلفون في أمْريْن :

أحدهما \_ القول بالظّاهر والجُنُوج إلى التأويل ، فالقَرَّاءُون يَقِفُون مع ظواهر نُصوص التَّوْراة ، فيَحْمِلُون ما وقع فيها منسو بًا إلى الله تعالى : من ذِحْرِ الصَّورَة ، والتكلَّم ، والآسْتواء على العَرْش ، والنُّرولِ على طُورسِيناء ، ونحو ذلك على ظواهر ، كا تقوله الظاهرية من المسلمين ، وينْجَرُّونَ من ذلك إلى القول بالتَّشْدِيه ، والقَوْلِ بالتَّشْدِيه ، والقَوْلِ بالتَّشْدِية ، والرَّبَّانِيُّون يذهبون إلى تَأويلِ ما وقع في التَّوراة من ذلك كله ، كما تفعل المُشْعَريَّة من المسلمين .

<sup>(</sup>١) أى فى ص ٢٦٤ من هذا الجزء ٠

الثانى \_ القُولُ بالقَدر. فالرَّ بَانيُّون يقولون بَان لا قَدَرَ سابِق وأن الأمْر أُنُفُ كَا تقوله القَدَر يَّة من المسلمين، والقرَّاءُون يقولون بسابق القَدَر كا تقوله الأشْعَرِيَّة، أما ماعَدا ذلك فَكِلا الفَريقين يقولون: إن الله تعالى قَديمُ أَزَلِيُّ واحدُّ قادِرُ، وإنه تعالى بعث مُوسَى بالحقّ، وشَدَ أُزْرَهُ بأخيه هرُون، ويعظّمُون التوراة التي هي كتابهم أتمَّ التعظيم، حتَّى إنهم يُقْسِمون بها كما يُقْسِم المسلمون بالقُرءان، وكذلك العَشر كمات التي أُنْزِلتُ على مُوسَى عليه السلام في الألواح الجَوْهر، وقد تقدم أنها مُعْتَصَرُها في التوراة، مشتملة على أوامر ونواه وسماع كلام الله تعالى، وهم يحلِفُون مِن التوراة، ويعظّمون قُبَّة الزَّمان وما حَوَتُه: وهي القبةُ التي كان ينزلُ مِن مُوسَى فيها الوَحْيُ ،

ومن أعظم أنواع الكُفْر عندهم تَعَبَّدُ وَرْعُونَ وهامان لعنهما الله . ( وكان آسمُ فرعونِ مُوسى فيا ذكره المفسرون الوليدَ بنَ مُصْعَب ، وقيل : مُصْعَبُ بن الرَّيَان . وَاختلف فيه : فقيل كان من العالقة ، وقيل من النَّبَط ، وقال مجاهد : كان فارسياً وهامانُ وَزِيره ) والتَّبرِّى من إسرائيلَ (وهو يعقوبُ عليه السلام) ومَعْنَى إسرائيلَ فيما ذكره المفسرون «عبد الله» كأنَّ « إسرا » عبد ، و « إيل » آسم الله تعالى بالعبرانية ، وقيل : إسرا من السَّر ، وكأنَّ إسرائيلَ هو الذي شدّده الله وأثمَّنَ خَلْقَه ،

ومن أعظم العظائم عندهم الأَّخْذُ بدينِ النَّصْرانية، وتصديقُ مَرْيَمَ عليها السلام في دعواها أنها حملتُ من غير أن يَمَسَّما بَشَرُّ، ويَرمُونَها بأنها حَملتُ من يُوسُفَ النَّجَار، وهو رجلُ من أقاربها كان يُخدُم البَيْتَ المقَـدَّسَ معها، ويَروْنَ تَبرِئَهَا من ذلك جَريرةً تُقْتَرف .

ويستعظمون الوُّقُوعَ في أمورٍ :

<sup>(</sup>١) لعله من الأسركم يفيده ما بعده .

منها ــ القَوْلُ بإنكار خطَابِ الله تعالىٰ لمُوسَى عليه السلام وسماعه له .

ومنها \_ تعمَّدُ طُورِسِيْناءَ الذي كلَّم اللهُ تعالىٰ مُوسَى عليه بالقاذُورَات، ورَمْيُ صَغْرةِ بِيْتِ المَقْدِس بِيْتِ الْمَقْدِس بَيْتِ الْمَقْدِس وَمُشَارِكَهُ بُخْتُنَصَّرَ في هَـدْم بِيْتِ الْمَقْدِس وَقَتِل بَنِي إسرائيل، و إِلْقَاءُ العَذرة علىٰ مَظَانٌ أسفار التَّوراة .

ومنها \_ الشَّرِبُ من النَّهِ الذي آبتُلِي به قومُ طالُوتَ ملكِ بنى إسرائيل، والمَيْلُ إلى جَالُوتَ مَلِكِ الكَنْعانِيِّين: وهو الذي قتله داودُ عليه السلام، ومُفارَقةُ شيعةِ طَالُوتَ الذين قاموا معه على جَالُوت، وذلك أنّه للَّ رُفِعت النَّوراةُ وتسَلَّط على بنى إسرائيل عَدُوُهم من الكَنْعانِيِّين الذين مَلكُهم جَالُوتُ ، كانتِ النَّبَوَةُ حينئذِ فيهم في شَمْعون، وقيل في شَمْويل، وقيل في يُوشَع بن نُون، فقالوا له : إن كُنتَ صادقًا فابعث لنا مَلكًا نقاتِل في سَييل الله ، فقال لهم ما أخبر اللهُ تعالى به : ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلكًا ﴾ ولم يكن من سِبْطِ المُلك، إذ كان الملك من سِبْط مَعْروفٍ عندهم، طَالُوتَ مَلكًا ﴾ ولم يكن من سِبْط المُلك، إذ كان الملك من سِبْط مَعْروفٍ عندهم، تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ اللهِ نَهْ اللهُ لَكَ عَلَيْنا ﴾ الآية ؛ فلما فصل طَالُوتُ بالحُنُود أراد الله تعالى أن يُريّه مَن يُطِيعُه في القتال مَّن يَعْصِيه، فسلَّط عليهم العَطش وآبَّتالاهم بنَهِ من حَوْلِم، فيل : ﴿ إِنَّ اللهَ مُثْمَلِينَ ، وقيل : نَهْر بين الأُرْدُنُ وفلسُطِينَ ، وقيل : نَهْر بين الأُرْدُنُ وفلسُطِينَ ، فقال لهم من حَوْلِم، فيل : ﴿ إِنَّ اللهَ مُعْتَلِيمُ بَهَرٍ فَنَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فإنَّه مِنْ اللهُ قوله : ﴿ وقَتَل دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾ .

ومنها \_ إنكار الأنبياء الذين بَعثَهُم الله تعالى إليهم : وهم مُوسَى وهُرُونُ و يُوشَعُ وَمَن بعدهم : من إبراهِيمَ و إسْحَقَ و يَعْقوبَ صلام، ومَن قَبْلهم : من إبراهِيمَ و إسْحَقَ و يَعْقوبَ صلواتُ الله عليهم ، والأسْسباطِ الأثنى عشر الآتى ذكرُهم ، والدِّلالَةُ على دَانيالَ

النَّبِيِّ عليه السلام حتَّى قُتِل ، وإخْبارُ فِرْعُونِ مِصْرَ بمكان إرْمِياء النَّبِيِّ عليه السلام عند آختفائه بها، والقيامُ مع البغى والفَوَاحِريوم يَحْيَىٰ بن زَكَرِيًّا عليهما السلام في المُساعَدة عليه .

ومنها \_ القولُ بأنَّ النار التي أضاءَتْ لمُوسى عليه السلام من شَجَرة العَوْسِجِ بالطَّريق عند مَسِيرِه من مَدْيَنَ حتَّى قصدها وكانَتْ وَسِيلةً إلىٰ كلام الله تعالى له نارُ إفْك لا وُجود لها؛ وكذلك أخْدُ الطُّرُقِ علىٰ مُوسىٰ عليه السلام عند تَوجُّهِه إلىٰ مَدْيَنَ فارًّا من فرْعَونَ ، والقَوْلُ فى بَناتِ شُعَيْبِ اللَّاتِي سَقَى لَمُنَّ مُوسَىٰ عليه السلام بالعظائم ورَمْيُهنَّ بالقبيح .

ومنها \_ الإجلابُ مع سَحَرةِ فَرْعُونَ علىٰ مُوسَى عليه السلام والقيامُ معهم في غَلَبته، والتَّبرِّي ممن آمَن منهم بمُوسَىٰ عليه السلام .

ومنها \_ قُولُ مَن قال من آل فرعون : اللَّحاقَ اللَّحاقَ : لنُـدْرِكَ مَن فَرَّ : مَن مُوسى وَقَوْمِه عند نُحُروجهم ، كما أخبر الله تعالىٰ عن ذلك بقوله : ﴿ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ فَالَمَّ عَن ذلك بقوله : ﴿ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ فَالَمَّ لَا لَمُدُرَّ كُونَ ﴾ .

ومنها \_ الإشارةُ بَخْليف تَابُوتِ يُوسُفَ عليه السلام بمِصْر حين أراد مُوسى عليه السلام نَقْلَه إلى الشَّام ليَدْ فِنَه عند آبائه: إبراهيم وإسحق ويعقوب: وذلك أنَّهم جعلوا تَابُوتَه في أحَد شِقَى النِّيلِ فأخْصَب وأجْدَب الجانب الآخر، فحولوه إلى الجانب الآخر فأخْصَب ذلك الجانب وأجْدَب الجانب الأوَّل، فعلوه وسط النَّيل فأخصَب الآخر فأخصَب ذلك الجانب وأجْدَب الجانب الأوَّل، فعلوه وسط النَّيل فأخصَب جانباً هُ جميعا، إلى أن كان زَمَن مُوسى عليه السلام وضرب النَّيل بعضاه فأنفلق عن التَّابُوت، فأخذ في نقله إلى الشام ليدفنه عند آبائه كما تقدّم، فأشار بعضُهم ببقائه بمصر فوقع في عَظُور لخالفة مُوسى عليه السلام في يُريدُه .

ومنها \_ التَّسْلِيمُ للسَّامِرِيِّ وَتَصْدِيْقُه على الحوادث التي أحدثُها في اليَهُودِيَّة على السَّامِرة في الطائفة الثانية من اليَهُود .

ومنها ــ نُزُولُ أَرِيحًا : مَدْينَةِ الجَّارِينَ من بلاد فِلسَّطِينَ .

ومنها \_ الرِّضا بفِعْل سَكَنةِ سَدُومَ من بلاد فِلَسْطِينَ أيضا وهم قوم لُوطٍ .

ومنها \_ مخالفةُ أحكامِ التَّوْراةِ الني ورد [الحَتُّ] فيها عليها .

ومنها \_ أَسْتِبَاحَةُ السَّبْتِ بالعَمَلِ فيه والعَدْوِ فيه : إذ آستِباحَتُه عندهم تُوجِبُ هَــُدْرَ دَمِ مُسْتَبِيحِه مَن حَيْثُ إِنه مُسِخَ مَن مُسِخَ بآسْتِباحَتِه قَرَدَةً وخَنازِيرَ ، والله تعالىٰ يقول : ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لَاتَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَلِيظًا ﴾ .

ومنها \_ إنكار عيد المَظَلَّة وهو [سبعة أيام أقلها الخامس عشر من تشرى] وعيد الحنكة وهو [ثمانية أيام يوقدون في الليلة الأولى من لياليه على كل باب من أبوابهم سراجا وفي الليلة الثانية سراجين وهكذا حتى يكون في الليلة الثامنة ثمانية سرج] وهما من أعظم أعيادهم .

ومنها \_ القَوْلُ بالبَداءِ على الله فى الأحكام، وهو أن يَخْطُرَ له غيرُ الخاطر الأوّل، وهو تعالىٰ مُنَزَّةٌ عن ذلك، ورَتَّبُوا عليه مَنْعَ نَسْنَجَ الشرائع، ويزعُمُون أن النَّسخَ يستلزم البَدَاء، وهو مما أتَّفَقَ كَافَّةُ اليَّهُود علىٰ مَنْعه، علىٰ ما تقدّم أوّلاً.

ومنها \_ آعتقادُ أنَّ المسيحَ عليه السلام هو الموعُودُ به علىٰ لسان مُوسَى عليه السلام، المذكور بَلَفْظ المَشيحَا وغير ذلك، علىٰ ما تقدّمت الإشارة إليه .

ومنها \_ الآنتِقالُ من دينِ اليَهُودية إلى ماسواها من الأديان، إذْ عندهم أنَّ شريعةً مُوسَى عليه السلام هي التي وقعَ بها الآبتداء، وبها وقع الآختتامُ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصُول والتصحيح من ج ٢ ص ٢٦٤ و ٢٨٥ من هذا المطبوع

<sup>(</sup>٢) هوعين ما بعده في المعني .

ومنها \_ الآنتقالُ من اليَهُوديَّة إلى ما عداها من الأديان : كالإسلام والنَّصرانية وغيرهما، فإنه يكون بمثَابَة المُرْتَدِّ عند المسلمين .

ومنها ــ آستباحةُ لَحْمُ الجَمَل: فإنه محرَّمُ عندهم، ومن آستباحه فقد آرتكب مَحْظُورًا عظیما عندهم، وقد دخل ذلك فی عموم قوله تعالیٰ إخبارًا بما حَرَّم علیمهم : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِی ظُفُرٍ ﴾ . یعنی ما لیس بمُنفُرِج الأصابع كالإبل وما فی معناها .

ومنها \_ آستباحةُ أكلِ الشَّحْمِ خَلا شَعْمَ الظَّهْرِ ، وهو ماعلا فإنه مُباحُ لهم ، وعن ذلك أخبر اللهُ تعالىٰ بقوله : ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمَ حَرَّمْنا عَلَيهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ .

ومنها \_ آستباحةُ أكلِ الحَوايا ، قال آب عباس وغيره : هي المَباعرُ ، وقال أبو عُبيْدَة : هي ماتَحَوَّى من البَطْنِ أي آستدار ، والمراد شَحْم التَرْبِ . وكذلك آستباحةُ الموعَبيّط من الشَّحْم بعَظْمٍ وهو شَحْم الأَلْيَة ، وعنه أخبر تعالى بقوله : ﴿ أَوِ الحَوَايَا أَوْ مَا آخْتَلَط بِعَظْمٍ ﴾ عطفًا على الشَّحوم الحرَّمةِ ، على أن بعض المفسرين قد عطف قوله تعالى : ﴿ أَوِ الحَوايَا أَوْ مَا آخْتَلَط بِعَظْمٍ ﴾ على المستثنى في قوله : ﴿ إِلّا ما حَمَلَتْ فَوْلَه تعالى : ﴿ أَوِ الحَوايَا أَوْ مَا آخْتَلَط بِعَظْمٍ ﴾ على المستثنى في قوله : ﴿ إِلّا ما حَمَلَتْ فَهُورُهُما ﴾ . فيمله على الاستباحة ، والموافقُ لما يَدَّعُونه الأَوْلُ ، و بروْنَ أن سَبَب نولِ هـذه الآية أنَّ اليهودَ قالوا لم يحرَّم علينا شَيءٌ إنما حَرَّم إمرائيلُ على أَمْسه التَّرْبُ وشَحْمَ الأَلْهِ فَنَحْنُ نُحَرِمه ، فنزلت ، على أنَّ اليهودَ القرَّائِينِ والرَّبَّ نِينِي يَحْمُلُونَها فيبيعونها ويا كلون ثَمَنها ، و يتأولُون أن آكلَ ثَمَنها غيرُ آكلٍ منها ، و إلى ذلك الإشارةُ فيبيعونها ويا كلون ثَمَنها ، ويتأولُون أن آكلَ ثَمَنها غيرُ آكلٍ منها ، وإلى ذلك الإشارةُ بقوله صلى الله عليه وسلم : «قاتل الله الهُ اليهود ! حُرِّمْ عليهم الشَّحُومُ فباعوها وأكلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «قاتل الله أليهود ! حُرِّمْ عليها مُليقً عليهم الشَّحُومُ فباعوها وأكلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «قاتل الله أليهود إلى قوله على ماسياتى ذكره .

وليُعْلَم أَن القَرَّائِين والرَّبَّانِييِّنَ يُحَرِّمُون من الذَّبِيحة كلَّ ماكانتْ رِئَتُهُ ملْتصقَةً بَقَلْبِه أو بِضلَعه، والسَّامِسة لايُحُرِّمون ذلك .

ومنها \_ مقالة أهل بايِلَ في إبراهيم عليه السلام، وهي قولهم ... ... ... ..

ومنها \_ أن يُحَرِّم الأحْبارُ الذين هم عُلماؤُهم على الواحد منهم ، بمعنى أنهم يمنعونَه مِن مُباحَاتِهم فى المآكِلِ والمشارِبِ والنِّكاح وغير ذلك حُرمةً يُحِيْعُون عليها ، ونتأكَّد بقَلْبِ حُصُرِ الكائس عليها ؛ إذْ مِن عادتهم أنهم إذا حَرَّموا على شخصٍ وأرادُوا التَّشْديدَ عليه قلَبُوا حُصُر الكائس عند ذلك التَّحْريم تَعْليظًا على الحرَّم عليه .

ومنها \_ الرُّجوعُ إلى التّه بعد الخروج منه ، فإنهم إنما خَرجُوا إليه عند سُخُط الله تعالىٰ عليهم بخالفة مُوسى عليه السلام عند امتناعهم عما أُمرُوا به من قتال الجَبَّارين ، كما أخبر تعالىٰ عن ذلك بقوله : ﴿ قَالَ فإنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً الجَبَّارين ، كما أخبر تعالىٰ عن ذلك بقوله : ﴿ قَالَ فإنَّها مُحَرِّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَىٰ القَوْمِ الْفاسِقِينَ ﴾ قال المفسِّرون : وكان تيهُمُ سِتَّة فراسِخ في أربعة فراسِخ ، يمشُون كل يومٍ ويَبِيتُون حيثُ يُصْبِحُون ، فأمر الله تعالىٰ مُوسَىٰ عليه السلام فضرب الجَر بعصاه فانفجرت منه الله النَّا عَشْرة عَينًا ، وكانوا آئتَى عشر سبطًا لكلِّ سِبْطِ عَيْنٌ ، فإذا أخذُوا حاجَتَهم من الماء احتبس وحملُوا الجَر معهم ، وكانت ثيابُهم فيا يُروى لا تُحَرق ولا نَتَدنَّس ، وتَطُولُ كلَّما طالَ الصَّبْيانُ .

ومنها \_ تَحْرِيمُ المَنِّ والسَّلْوَىٰ الذى آمتَنَّ اللهُ تعالىٰ عليهم به كما أخبر بذلك بقوله تعالىٰ : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَامَ وَأَنْزِلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ والسَّلْوَىٰ ﴾ و يقال إنه التَّرْجَبِينُ . وقال آبن عَبَّاسٍ : والمراد بالمَنِّ الذى يسقُطُ على الشَّجَر وهو معروف . قال قتادة : كان المَنُّ يسقُطُ عليهم من طلوع الفَجْر إلىٰ طلوع الشَّمْس كَشُقُوط التَّلْج ، فيأخذ

<sup>(</sup>١). بياض بالأصول ولعله «انه لمن الظالمين في تكسير أصنامهم» •

الرجلُ منهم ما يَكْفِيه ليومه، فان أخذاً كثَرَ من ذلك فَسَد . وأما السَّلْوَىٰ، فقيل: هي طائرٌ كالشَّمَانَى، وقال الضَّحَّاك: هي الشَّمَانَى نَفْسُها، وقال قَتادَةُ: هو طائرٌ إلى الْحُمْرة كانت تَحشُرُه عليهم الجَنُوب .

ومنها - التَّبَرُّوُ من الأسْباط: وهم أولادُ يَعْقُوبَ عليهم السلام، وعددُهم آثنا عَشَر سِبْطًا: وهم يُوسُفُ، وبَنْيامِينُ، ونَهْتالِي، ورُوسِيلُ، ويَهُوذَا، وشَمْعُونُ، ولَاوِي، سِبْطًا: وهم يُوسُفُ، وبنيامِينُ، ونَهْتالِي، ورُوسِيلُ، ويَهُوذَا، وشَمْعُونُ، ولَاوِي، ودَان ، وزَ بُلُونُ، ويشجر، وجاد، وأشر، ومنهم تفرَّع جميعُ بَنِي إسرائيلَ ولَدَكلُّ منهم أُمَّةً من الناس ، وسُمُّوا أسباطا أخْذًا من السَّبْطِ وهو التتابع، إذْ هُمْ جماعةً من الناس ، وقيل : من السَّبْطِ وهو الشَّجَرُ، فالسَّبْطُ الجماعة الراجعون إلى منال واحد ،

ومنها القعودُ عن حُربِ الجِّبَارِينِ مع الْقُدْرة علىٰ حَرْبِم : وذلك أنهم أُمِرُوا بدخول الأرضِ المَقَدَّسةِ : وهي بَيْتُ المَقْدِس فيما قاله آب عباس والسُّدِّيّ وغيرهما، والشامُ فيما قاله قَتَادَةُ ، ودِمَشْقُ وفِلَسْطِينِ وَبَعضُ الأَرْدُنِّ فيما قاله الزَّجَّاجِ ، وأَرْضُ الطُّورِ فيما قاله بجاهدٌ ، وكان فيما قومٌ جبَّارُون من العَالِقَة كما أخبر الله تعالى ، والجَبَّارِ هو المتعظّم المَتنَّعُ من الذَّلِّ والقَهْر أَخَدًا من الإِجْبار : وهو الإكراهُ كَأَنَّه يجبُرُغيرَه على ما مُردَده .

قال آبن عبّاس : لما بَعَث مُوسَىٰ عليه السلام من قومه آثنَى عَشَر نَقِيبًا لِيُخْبِروه حَبَرَهُم، رَجُلُ من الحِبَّارِينَ فأخذَهُم فى ثُمِّه مع فَاكِهَة كان قد حَلَها من بُسْتانِه وجاء بهم إلى المَلك فنتَرهم بين يَدَيْه، وقال : إن هٰؤُلاء يُريدون قِتَالَنَا ، وكان من أمْرِهم مَا قَصَّه اللهُ تعالى فى كتابِه بقوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَا قَوْمِ ٱدْخُلُوا

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الْكَشَافِ لِلرَّنِحْشَرِي (ج ١ ص ٣٨٠) و في الأُصل «نفتاي» .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : ربولى ، والتصحيح من الخطيب الشربيني (ج ٢ ص ٩١) .

الأَرضَ المَقَدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرَتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبارِكُمْ فَتَنقَابُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَامُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فإنْ يَخْرُجُوا مِنْها فإنَّا وَنَا لَانْ نَدْخُلَها حَتَّى يَغْرُجُوا مِنْها فإنْ يَخْرُجُوا مِنْها فإنَّا وَاللَّهَ فَإِنَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا الْدُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإذَا وَخُلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ اللَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْهَمُ اللّهُ عَلَيْهِمَا الْدُخُلُوا عَلَيْهِمَا الْدُخُلُوا عَلَيْهِمَا اللّهُ فَقَوْمِهِمَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا وَخُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَامُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا وَخُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَامُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا وَخُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَامُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَادَامُوا فِيهَا فَآذُهُمْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّى لاَ أَمْلِكُ أَبِّهُ مَا أَمْدُونَ قَالُولَ فِيهَا فَآذُهُمْ عَن حَرْبِ اللّهَ وَمِنْ الْقَوْمِ الفَاسِقِين ﴾ . فكان فى قعودهم عن حَرْب الجارين مع القُدرة والنَّشَاط مخالَفَةُ لما أُمِرُوا به .

وقد رَبُّ في وُ التعريف " أَيْمَانَ اليَّهُودِ على هذا المقتضى ، فقال : وَيمينُهُم .

لنُدرِكَ من فَرَّ، وأشرتُ بَتَخْلِيف تَأْبُوتِ يُوسُفَ في مضر، وسلَّمت إلى السَّامِرِيّ، ونزلتُ أَرِيحَا مَدينة الجَبَّارِينَ ، ورضيتُ بفعل سَكنة سَـدُومَ ، وخالفتُ أحكامَ النَّوراة ، وآستبحْتُ السَّبث وعَدَوْتُ فيه ، وقلتُ إن المَظَلَّة ضَلال ، وإن الحنكة عُلل ، وقلتُ بالبَـدَاءِ على الله تعالى في الأحكام ، وأجرتُ نَسْخَ الشرائع ، وآعتقَدْتُ عُلل ، وقلتُ بالبَـدَاءِ على الله تعالى في الأحكام ، وأجرتُ نَسْخَ الشرائع ، وآنتقَلتُ عن أنَّ عيسَى بنَ مريمَ المَسِيخُ المؤعُودُ به على لسان مُوسى بن عِمْرانَ ، وآنتقَلتُ عن اليهودية إلى سَواها من الأديان ، وآستبحْتُ لَمْ الجَمَلِ والشَّحْمَ والحَوَايَا أو ما آخلط بعظم ، وتأوَّلتُ أنَّ آكلَ ثَمْنِه غيرُ آكِله ، وقلتُ مقالةَ أهْل بابِل في إبراهيم ، بعظم ، وتأوَّلتُ أنَّ آكلَ ثَمْنِه غيرُ آكِله ، وقلتُ مقالةَ أهْل بابِل في إبراهيم ، وإلَّا أكونُ مُحرَّما حُرمةً تُحْمِع عليها الأحْبَار ، وتُقْلَبُ عليها حُصُر الكَالِس ، ورُدِدتُ وإلى النِّيه ، وحُرِمْتُ المَنْ والسَّلُوى ، و بَرِئْتُ من كلِّ الأسباط ، وقعدتُ عن حَرْبِ الجَبَّارِينَ مع القُدرَة والنَّشاط .

قلتُ : قوله فى هذه اليمين فى حُرْمة الشَّحْم وما فى معناه : وَتَأَوَّلْتُ أَنَّ آكِلَ ثَمَيْهُ غَيْرُ آكِلِه، بمعنى أنه يستعظم الوقوع فى تأوُّل ذلك ، وهو خلاف مُعْتَقَدهم : لأنهم يتأوَّلون أن آكل تَمَيْه غيرُ آكله كما تقدّم عنهم ، وإنما تَمْنع ذلك السَّامِرَةُ ، فكان من حَقِّه أن يُورِد ذلك فى يمين السَّامرة وأن يقولَ هنا : ولم أتَاوَّلُ أن آكلَ ثَمَيْه غيرُ آكله فتنبه لذلك .

وَآعُلُمُ أَنَّ أُولَ مَا ٱستَحْدَثُ هذه الأَيْمَانُ لأَهْلِ دِينِ البهوديَّة فيما ذكره محمدُ بن عمر المدائن في كتاب و القَلَم والدَّوَاة " في زمن الفَضْلِ بن الرَّبِع وَزِيرِ الرَّسْيد ، أحدثها كاتِبُ له قال له : كيف تُحَلِّف اليَهُودِيَّ قال : أقول له : و إلَّا بَرِئتَ من أحدثها كاتِبُ له قال له : كيف تُحَلِّف اليَهُودِيَّ قال : أقول له : و إلَّا بَرِئتَ من إلَّه له ، ورَغِبْتُ عن دِينِك الذي آرتَضَيتَه ، إلَّه الذي لا تعبدُ غيرَه ولا تَدينُ إلَّا له ، ورَغِبْتُ عن دِينِك الذي آرتَضَيتَه ، وجحدتَ التَّوراة وقُلتَ : إنَّ حِمَارَ الدُزَيْرِ راكبُ جَمَل مُوسَى ، ولعَنكَ ثَمَا نُمَانَةً وجحدتَ التَّوراة وقُلتَ : إنَّ حِمَارَ الدُزَيْرِ راكبُ جَمَل مُوسَى ، ولعَنكَ ثَمَا نُمَانَةً

حَبْرِ عَلَىٰ لِسَانَ دَاوُدَ وَعَيْسَى بِنِ مَرْيَمَ ، ومسخَك الله كما مَسَخ أَصِحَابَ السَّبْتِ ، فعل منهم القرَدَة والحَسَازِيرَ ، وخالفت ما دوّنه دانيالُ وأشيلوما ويُوحَنَّ ، ولقيتَ الله بَدَمِ يَحِيَ بِن زَكَرِيا ، وهدمت الطُّورَ صَغْرةً صَغْرةً ، وضربتَ بالنَّاقوس في بَيْت المَقْدِس ، وببرأ منكَ الأسباطُ وآباؤُهم : إسرائيلُ ، وإسحقُ ، وإبراهيمُ ، وغمستَ فيية الحَيْدِية النَّصَارى ، وآنقلبت عن السَّبْت إلى الأَحد ، وإلاّ قدَّر الله لكَ أَن تلقى الذي يخرج من الماء ليلة السَّبْت ، وصير الله طعامك خَم الحنزير وكُروشَ الجمّال ومعد الخنازير ، وسلَّط الله عليك وعلى أهلك بُحُتُنتَصَر ثانية يقتُلُ المقاتِلة ويَسْبِي الذَّرِيَّة ويُحَرِّب المَدَائِنَ ، وأراكَ الله الأَيدي التي تنالُ الرُّكِب من قبيل الأسباط ، وآخذك الله بكلِّ لسانِ جحدته وبكلِّ آيةٍ حَرَّقها ، وقلت في مُوسَى الزُّورَ ، وإنَّه في محسل ثُبُورٍ ، وفي دَارِ غُرُورٍ ، وجحدت إهيا أَشَرْ إهيا في مُوسَى الزُّورَ ، وإنَّه في محسل ثُبُورٍ ، وفي دَارِ غُرُورٍ ، وجحدت إهيا أَشَرْ إهيا أَصَبُوت آل شدًاء ، وهذه اليَمينُ لازمةُ لكَ ولبَذِيكَ إلىٰ يوم القيامة .

قلتُ : هذه اليمينُ في غاية الإِنْقانِ والنَّشْديد، إلا أنَّ قولَه : وآخذَكَ اللهُ بكلِّ السانِ جَحدَته وبكلِّ آية حَرَّفتها غير مناسب لتحليفهم : لأنهم يَرَوْن أن لا إثمَّ عليهم في الجَّيْد ولا يعترفون بالتَّحْريف بل يُنْكرونه ، على أن أكثرها غير متوارد على اليمينِ الني أوردها في والتعريف " : فلو ألحقها بها مُلحقٌ في آخرها على صيغة اليمين الأولى من إيرادها بصيغة التكلم ، مثل أن يقولَ : و إلا بَرِثْتُ من إلحي الذي لا أَعْبدُ عَيْره ولا أدينُ إلَّا لَه ، و إلا رَغِبتُ عن ديني الذي آرتضيتُه ، وعلى ذلك في الباقي ، لكان حَسَانًا ،

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها فى القاموس، ثم قال: و يقولون اهيا شراهيا وهو خطأ، على مايزعمه أحباراليهود.

## الطائف\_\_\_ة الشانية (من اليَهُود السَّامِرَةُ)

وهم أنب عُ السّامِرِيُّ إلى وقال بعض المَفَسِّرِينَ : وآسمه مُوسَى بن ظفرٍ وكان أصله من قَوْمٍ يعبدُون البَقر فرَأَىٰ جبر بلَ عليه السلام مَرَّةً وقد جاء إلى مُوسىٰ را كَاعلیٰ مَن قَوْمٍ يعبدُون البَقر فرَأَىٰ جبر بلَ عليه السلام مَرَّةً وقد جاء إلى مُوسیٰ را كَاعلیٰ فرَسِ الحَيَاةِ ، فأخذ قبضة من ترابٍ من تَحْت حافر فرَسه ، وكان بَنُو إسرائيلَ قد خَرُجُوا معهم حُلِيُّ [ استعارُوه ] من القبط ، فأمرهم همُرونُ أن يحفروا حُفْرة ويُلقُوا فيها ذلك الحُلِيَّ حتَّى يأتِى مُوسیٰ فيری فيه رأَية ، فجمعوا ذلك الحُليِّ كلّه ويُلقُوه في تلك الحُفْرة ، فحاء السّامِريُّ فالتي ذلك الترابَ عليه ، وقال له : كن عِبلا جسَدًا له خُوارُ ، فصاركذلك ، قال الحَسن : صارحيواناً حَمْ وإلهُ مُوسَىٰ ، بل صاريحُور ولم تَنْقلب عَيْدُه ، فقال لهم السّامِريُّ : هـذا إلهُ مُوسَىٰ ، في أخبر الله تعالى عنه من ونها هم هرونُ فلم ينتهُوا وحَرَّق العِبْلَ وذراه في اليمِّ فعكَفوا على عبادته ، ونهاهُم همُ ونُ فلم ينتهُوا وحَرَّق العِبْلَ وذراه في اليمِّ في أخبر الله تعالى عنه بقوله : ﴿ وا نَظُرُ إلى الحَمْ المَنْ الفسهم كما أخبر تعالى بقوله : لأحرق أنه المَن بعد ناها مُ مُن في المَن في المَن بعرون ألفا مُ رُفع عنهم القتل بعد ذلك . وقائلُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ الآية ، فقيل منهم سبعُون ألفا مُ رُفع عنهم القتَلُ بعد ذلك . المَن بعد ذلك . المَن المَن بعد ذلك . المَن بعد ذلك . المَن بعد ذلك . المُن بعد ذلك . المَن بعد ذلك . المُن بعد ذلك . المَن بعد ذلك . المَن بعد ذلك . المَن بعد ذلك . المُن بعد ذلك . المُن بعد ذلك . المَن بعد ذلك . المُن بعد ذلك . المَن بعد ذلك . المُن بعد ذلك . المُن بعد ذلك . المُن بعد ذلك . المُن بعد ناك بقوله : المُن بعن بعد بعد المُن بعم بعد بعد المُن بعد ناك . المُن بعد بعد المُن بعد بعد المُن بعد بعد بعد بعد المُن ألف بعد بعد المُن المُن المُن بعد بعد المُن المُن بعد بعد المُن بعد بعد المُن المَن بعد بعد المُن المُن بعد بعد المُن بعد بعد المُن بعد بعد المُن بعد ب

وقد آخُتُلِف في السَّامِرَة : هل هم من اليَهُود أم لا؟ والقَرَّاءُون والرَّ بَّانِيُّون يُنْكُرُون كُون السَّامِرَة من اليَهُود ، وقد قال أصحابنا الشافعية رحمهم الله : إنهم إن وافقت أصُولُم أصُولَ اليهود فهم منهم حتَّى يُقَرُّوا بالحِزْيَة و إلا فلا .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله ''فجاء موسىٰ وحرق الخ'' .

ثم السّامِرَة لهم تَوْراةً تختصُهم غيرُ التوراة التي بيد القرّائين والرّبانيين ، والتّوراة التي بيد النّصارى ، وهم ينفردون عن القرائين والرّبانيين بإنكار نُبوّة مَن بعدَ مُوسَى ما عدا هَرُونَ ويُوشَع عليهما السلام ، ويخالفونهم أيضا في آستقبال صَغْرة بَيْتِ المَقْدِس ، ويستقبلون طُور نَابُلُس ويوجّهون إليه مَوْناهُم ، زاعمين أنّه الذي كلّم الله تعالى مُوسى عليه ، ويزعمون أنّ الله تعالى أمر داود عليه السلام ببناء بَيْتِ المَقْدِس عليه ، خالف وبَناهُ بالقُدْس : قَاتَلَهُم اللّهُ أنّى يُؤْفَكُونَ ، وهم قائلون أيضا : إن الله تعالى هو خَالِقُ الحَدْق البارئ لهم ، وإنه قادر قاهر قديم أزلي ، ويوافقون على نُبوّة مُوسَى وهم ون عليه السلام ، وأن الله تعالى أنول عليه التّوراة ، إلا أنّ عليه موراة تخصّهم ثُخالِفُ تَوْراة القرّائين والرّبانيين المتقدّمة الذّكر ، وأنه أنول عليه في النّص المقدّمة الدّكر ، ويقرون أنّ الله تعالى طور نَابُلُس المقدّم ذكره وبْهُ في إسرائيل من فرْعَونَ وَنَجّاهم من الغَرَق ، ويقولون : إنه نصب طور نَابُلُس المقدّم ذكره وبْبَاهً للتعبّد .

ويستعظمون الكُفر بالتوراة التي هم يعترفون بها، والتّبرّي من مُوسَى عليه السلام ون غيره من بني إسرائيل، ويعظمون طُورَهُم طُورَ نَابُلُسَ المقدّم ذُرُه، ويستعظمون دَكَّه وقَلْعَ آثار البَيْت الذي عُمِر به ؛ ويستعظمون آستباحة السّبث كغيرهم من اليهود ؛ ويوافقون القرّائين في الوقوف مع ظواهر نصوص التوراة ؛ ويمنعون القوّل بالتأويل الذاهب إليه الرّبانيّون من اليهود؛ وينكرون صحّة توراة القرّائين والرّبانيّين، ويجعلون الاعتماد على تَوْراتِهِم ؛ ويقولون : لا مِسَاسَ : بمعني أنه لا يَمسَّ أحدًا ولا يمسّه ، قال في والكشاف " : كان إذا مَسَّ أحدًا أو مَسَّهُ أحدًا لا يَمسَّ ما المَّل عن ذلك بقوله تعالى حكاية عن مُوسى عليه السلام للسّامِريّ ﴿ آ ذُهَبْ قَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ } عن مُوسى عليه السلام للسّامِريّ ﴿ آ ذُهَبْ قَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ﴾ عن مُوسى عليه السلام للسّامِريّ ﴿ آ ذُهَبْ قَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ﴾ عن مُوسى عليه السلام للسّامِريّ ﴿ آ ذُهَبْ قَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ﴾

ويُحَرِّمُونَ مِنَ الذَّبَائِجِ ، ويحرِّمُونَ أَكُلَ اللحِمِ مُخَلَطًا بِلَبَنٍ ، زاعمسين أنَّ فَي تَوْراتِهِم النَّهْيَ عِن أَكُلِ لَحْمُ الجَدْي بِلَبَنِ أَمِّه، ويستَمْظِمُونَ السَّمْيَ إلىٰ الخروج إلىٰ الأرض التي حُرِّم عليهم شُكُناها وهي مدينة أَرِيجاً .

ومن أَكْبَرِ الكِائر عندهم وَطْءُ المَرْأَةِ الحائض، والنَّوْمُ معها في مَضْجَعِ واحِدٍ، لا سيما إذا فَعَل ذلك مُسْتَبِيحًا له . ومن أعظم العظائم عندهم إنْكارُ خِلافَةِ هَرُون عليه السلام، والأَنفَة من كَوْنها .

وقد رتَّب في وو التعريف " : يَمينَهُم على مقتضىٰ ذلك، فذكر أنَّ يَمِينَهُم :

إننى والله والله والله العظيم، البارئ، القادر، القاهر، القديم، الأزلى، وربّ مُوسَى وهرون، مُنْزِلِ التوراة والألواح الجوهر، مُنْقذ بنى اسرائيل، وناصب الطّور قبلة للتعبّدين، وإلّا كفرتُ بما فى التوراة، وبَرِئْتُ مِن نُبَوَّة مُوسَى، وقلتُ: إنَّ الإمامة فى غَيْر بنى هَرُون، ودكّيتُ الطُّور، وقلعتُ بيدى أثر البّيت المعمور، وآستبحْتُ حُرمة السّبت، وقلتُ بالتأويلِ فى الدّين، وأقررتُ بصحّة تَوْراة اليهود، وأنكرتُ القول بأن لا مساس، ولم أتَجنَّب شيئًا من الذّبائح، وأكنتُ المّدى بلبن وأنّد، وسَعَيْتُ فى الحروج إلى الأرض الحَظُور على سَكَنُهُا، وأتينتُ النّساءَ الحَيْض زمانَ الطّمْثِ مُسْتبيحًا لَمُنّ، وبِتُ معهنَ فى المَضاجع، وكُنتُ أوّل كافرٍ بخلافة فمرُون، وأنفتُ منها أن تَكُون.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

# الفِـــــــرْقة الثالثـــــة (ممَّن تدعُو الضرورةُ إلىٰ تَحْلِيفه ــ النَّصْرانيَّـة )

وقد آخْتُلف في آشتقاقها، فقيل : أَخْذًا من قُولِ المَسِيح للْحَوَارِيِّينَ : ﴿ مَن أَنْولِهِ هُو أَنْصَارِي إِلَى الله ﴾ وقولِ الحَوارِيِّين : ﴿ نَحْنُ أَنْصَارُ الله ﴾ . وقيل : من نُزُولِهِ هُو وأُمّه – بعد عَوْدِها به من مِصْر – بالنَّاصِرَة : وهي قَرْية من بلاد فِلسَّطِينَ من الشام : وقيل غير ذلك .

والنَّصَارَىٰ \_ هم أُمَّةُ عِيسَى عليه السلام، وكَتَابُهم الإِنْجِيلُ. وقد آختُالِف في آشتقاقه على ثلاثة مذاهِبَ حكاها أبو جَعْفر النَّحَّاسُ في وصناعة الكُتَّابِ":

أحدها \_ أنه مأخوذُ من قَوْلهم : نجلتُ الشَّيْءَ إذا أُخْرَجْتَه، بمعنىٰ أنه خرج به دَارِسُ من الحَقِّ .

والشانى — أنه مأخوذُ من قولهم : تَناجَلَ القومُ إذا تَنازَعُوا ، لأنه لم يَقَعْ في كَتَابٍ من الكُتُب المَنَّلةِ [مِثُل] التنازع الواقع فيه . قاله أبو عمرو الشَّيْبانِيّ .

والثالث \_ أنه مأخوذُ من النَّجْلِ بمعنى الأصْلِ : لأنه أصْلُ العِلْمِ الذي أطْلَع الله تعالىٰ فيه خَلِيقَتَه عليه، ومنه قيل للوالد نَجْلُ : لانه أصل لولده .

ثم ذِكْرُ هذه الآشتقاقاتِ جُنُوحُ من قائلها إلى أن لَفْظ الإنْجِيلِ عَرَبِيُّ ، والذى يظهر أنه عِبْرانِيُّ : لأنَّ لُغَة عِيسَى عليه السلام كانت العِبْرانِيَّة ، وقد قال صاحب وو إرشاد الفاصد " : إنَّ معنى الإنجيلِ عندهم البِشَارَة .

وَآعَلُمُ أَنَّ النَّصَارَىٰ بُجَلَتِهُم تُجِمُعُونَ عَلَىٰ أَنْ مَرَيَمَ حَمَلَتْ بِالْمَسِدِيحِ عَلَيْهِ السلام، وَتَكَلَّمُ فَى الْمَهْدِ، وَأَنَّ اليَهُودَ حَيْنَ وَلَدَّنُهُ بَبَيْتِ لَحْمُ مِن بلاد القُحْدِسِ مِن الشَّام، وتَكَلَّمُ فَى الْمَهْدِ، وَأَنَّ اليَهُودَ حَيْن

أَنْكُرُوا عَلَىٰ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السلام ذلك فَرَّتْ بالمسيح عليه السلام إلى مضر، ثم عادتْ يه إلى الشام، وعمرُه آثنتا عشرة سنة، فنزلت به القَرْية المسمَّاة ناصرَة المقدَّم ذكرُها، وأنه في آخر أمْن، قَبضَ عليه اليهودُ وسَعَوْا به إلى عامل قَيْصَرَ مَلكِ الرُّومِ على الشام، فَقَتَله وَصَلَّبه يوم الجمعة، وأقامَ علىٰ الْحَشَّـبة ثلاثَ ساعات، ثم ٱستوهبه رجلٌ من أقارب مَرْيَم أَسْمُه يوسفُ النَّجَّار من عامل قَيْصَرَ ، ودفَّنه في قَبْر كان أعده لنَفْسه في مكان الكنيسة المَعْروفة الآن بالقُامَة بالقُـدْس، وأنَّه مكثَّ في قَبْره ليلةَ السَّبْت ونَهَارَ السَّبْت وايلةَ الأحَد، ثم قام من صَدِيحة يوم الأحَد، ثم رآه بُطْرس الْحَوَارِيُّ وأوصَىٰ إليه ؛ وأنَّ أمَّه جمعت له الحَوَارِيِّين فبعثهم رُسُلًا إلى الأقطار للدِّعاية إلى دينه، وهم في الأصل آثنا عَشَر حَواريًّا؛ بُطْرِس ويقال له : سَمْعَان ، وشَمْعُون الصَّفا أيضًا . وأندراوس وهو أخو بطرس المقدَّم ذكرُه، ويَعْقُوبُ بن زيدى ، و يُوحَنَّا الْإَنجِيلَيُّ، وهو أَخُو أندراوس، وفيلبس، و برتلوماوس، وتوما: ويُعرف بتوما الرسول، ومَتَّى ويعرفُ بمَتَّى العَشَّار، ويعقوبُ بن حلفا، وسمعانُ القناني ويقال له شمون أيضا، و بولس ويقال له تداوس، وكان أسمه في اليَهُودية شاول، ويَهُوذَا الاسخر يوطي (وهو الذي دَلَّ يَهُودَ علىٰ المَسيح حتَّى قبضوا عليــه يزَعْمُهُم ) وقام مقامَه بنيامينُ ، ويقولون : إنه بعد أن بعث مَن بَعَث من الحوَاريّين صَعد إلى السَّماء. وهم متَّفقون على أن أربعةً من الحَواريِّين تَصَدُّوا لكتابة الإنجيل: وهم بطرس ، ومتَّى ، ولُوْقًا ، و يُوحَنَّا . فكتبوا فيــه سِيرَة المَسيح من حينِ وِلادَته إلىٰ حينِ رَفْعه، وكتب كُلُّ منهم نُسخةً علىٰ ترتيب خاصٍّ بُلُغَة من الَّلفات.

<sup>(</sup>١) سيأتي قريبا كما في " العبر " (ج ٢ ص ١٤٧) أن يُوحنا الإنجيلي أخو يعقوب بن زيدي وكذلك في "المقرري" ج ٢ ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) كذا في "الملل والنحل" أيضا ولكن لم يرد في الحواريين المذكورين قبل هذا الأسم .

فكتب بطرس إنجيلَه باللغة الرُّوميَّة في مدينة رُومِيَّة قاعدة بلاد الرُّوم، ونسبه إلى تأميذه مُرقس أول بطاركة الإسكندرية، ولذلك يعرَفُ بمُرقُس الإنجيليّ، وقيل: إن الذي كتبه مُرقُس نَفْسُه ، وكتب متى إنجيله بالعبرانيَّة في بَيْتِ المقدس، ونقلَه بعد ذلك يُوحَنَّا بن زيدي إلى اللغة الرومية ، وكتب لوقا إنجيله بالرُّومية وبعث به إلى بعض أكابر الرُّوم، وقيل: بل كتبه باليُونانيَّة بمدينة الإسكندرية ، وكتب يُوحَنَّا إنجيله باليونانية بمدينة أفسس، وقيل مدينة رُوميَّة .

قال الشَّهْرَسْتانِيُّ: وخاتِمةُ إنجيل مَتَّى: « إنى أُرْسلُكُمُ إلىٰ الأُمَّمِ كَا أُرْسَلِنِي أَبِي إليكم فاذْهبوا وآدْعُوا الأَمَّمَ باسم الأب والآبن ورُوح القُدُس» ثم آجتمع برُوميةَ من توجَّه اليها من الحَوارِيِّينَ ودَّوْنُوا قوانينَ دِينِ النصرانية علىٰ يد أقليمش تأميذ بطرس الحَوارِيّ، وكتبوا عدد الكُتُب التي يجب قبولها والعمَلُ بمقتضاها، وهي عدَّةُ كتبِ : منها الأناجيلُ الأربعةُ المتقدمةُ الذّ ثرِ، والتّوراةُ التي بأيديهم، وجملةً كتُبِ من أُون، وأيُّوب، من كُتُب الأنبياء الذين قَبْلَ المَسِيح عليه السلام، كيُوشَع بن نُون، وأيُّوب، وداود، وسُليانَ عليهم السلام، وغيرهم،

ثم لما مات الحواريُّون أقام النَّصارى لهم خلائِفَ ، عُبِّر عنهم بالبَطارِكة جمعُ بطركِ ، وهي كلمة يونانية مُركِّبة من لفظين ، أحدهما بَطْر ومعناه ، والثانية يَرْكُ ومعناه ، ورأيتُ في ترسُّلِ العَلاء بن مُوصَلاياً : كاتبِ القائم بأمر الله العبَّاسي " و فَطْرَك " بابدال الباء فاء ، والعامة يقولون : " بأبدال الطاء تاء ، وهو عندهم خليفة المَسيح ، والقائم بالدِّين فيهم .

<sup>(</sup>١) في المقريزي ص ٤٨٣ ج ٢ "قليموس" وفي العبرج ٢ ص ١٤٨ "اقليمنطس".

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول، وكذلك بيض له فيا تقدّم عند الكلام على ألقاب وظائف النصارى انظر (ج ه ص ٤٧٣) من هذا المطبوع .

وقد كان لبطار كتهم في القديم خمسة كراسي، لكل كُرسي منها بطرك ، الأول منها بمدينة رُومية، والقائم به خليفة بطرس الحواري المتوجه إليها باليشارة، والثاني بمدينة الإسكندرية، والقائم به خليفة مرقس يلميذ بطرس الحواري المقدم ذكره وخليفته بها ، والثالث بمدينة برَنْطية : وهي القُسْطَنْطينية ، والرابع بمدينة أنْطاكية من العواصم التي هي في مُقَابَلة حَلَبَ الآن ، والخامس بالقُدْس ، وكان أكبرُ هذه الكراسي الحمدية كُرسي رُومية لكونه محل خلافة بُطْرس الحواري، ثم كرسي الإسكندرية، لكونه كُرسي مرقس خليفية ،

ثم آصطلحوا بعد ذلك على أسماء وضعوها على أرباب وظائف دياناتهم، فعبروا عن صاحب المَذْهَبِ بالبِطْرِيقِ، وعن نائِبِ البَطْرَكِ بالأَسْقُفُ، وقيل الأَسْقُفُ عندهم بمنزلة المُنْتِي، وعن القاضى بالمَطْرَانِ، وعن القارِئِ بالقِسِّيس، وعن صاحب الصلاة وهو الإمامُ بالجَاثَلِيق، وعن قَمِّ الكنيسة بالشَّاس، وعن المنقطع إلى المَوْلى للعبَادة بالرَّاهب،

وكانت الأساقِفَةُ يُسَمُّون البَطْرَكَ أباً ، والقُسُوسُ يسمُّون الأُسْقُفَّ أباً ، فوقع الاُسْتِراكُ عندهم في آسم الأَبِ ، فوقع اللَّبْس عليهم ، فاخترعوا لَبَطْرَكِ الإسكندرية آسم البَابِ ، ويقال فيه البَابَ بزيادة ألف ، والبابه بإبدال الألف هاء ، ومعناه عندهم أبو الآباء : لتمييز البَطْرِكِ عن الأُسْقُفِّ ، فاشتهر بهذا الاسم ، ثم نقل آسمُ البَابِ إلىٰ بَطْرَكِ رُومِيَةَ لَكُونِه خليفة بطرس الحَوَارِيِّ ، وبقي آسم البَطْرَكِ على بَطْرَك الإسكندرية وغيره من أصحاب الكَراسي .

<sup>(</sup>١) تقدّم في (ج ٥ ص ٤٧٣ ) من هذا المطبوع أنها أربعة ولم يذكركرسيّ بزنطية ٠

وآعلم أن النَّصارَى مُجَمِّعُون على أن الله تعالى وَاحِدُ بالجَوْهَ ِ ثلاثَةُ بالأَقْنُومِيَّة ؛ ويُفَسِّرُون الجَوْه لللَّه والحَيَاة ؛ ويُفَسِّرُون الجَوْه لللَّاتِ مع الوَّجود والعلم والحَيَاة ؛ ويعبرون عن الذَّاتِ مع الوَّجود بالأَبِ ، وعن الذَّاتِ مع العِلْم بالأَبْنِ ، ويعبرون عن الذَّاتِ مع الحَياة برُوح القُدُس ، ويعبرون عن الإله بالله هُوت ، وعن الإنسان بالنَّاسُوت ، ويُطلقون العِلْم على الكلمة التي أُلڤيت إلى مَرْجَ عليها السلام فَمَلتْ منها بالمَسيح عليه السلام ، ويخصُّونَه بالاتِّحاد دون غيره من الأقانم .

وَاجتمع منهم ثلثًائة وثمانية عَشَر، وقيل وسبعة عَشر أَسْفُقًا من أساقِفَتِهم بمدينة نيقيّـة من بلاد الرُّوم بحضرة قُسْطَنطِينَ ملكِ الرُّوم عنه ظهور أرْيوش الأَسْفُق وقولِه : إن المَسِيح مخلوقٌ ، وإنَّ القَديمَ هو الله تعالىٰ ، وألَّفُوا عقيدة استخرجُوها من أناجيلِهم لقَّبوها بالأمانة ، من خَرَج عنها خرج عن دين النَّصْرانية ، ونَصُّها على ما ذكره الشَّهْرَسْتَانِي في و النَّحلِ والمِللُ وابنُ العَمِيد مُوَّرِّخُ النَّصاري في تاريخه ما صُـورتُه .

نُؤُمنُ بِاللّهِ الوَاحِدِ الأَبِ، مالكِ كُلِّ شَيْءٍ، وصَانِعِ ما يُرِي وما لا يُرَى، وبالأَبْنِ الوَاحِد أَيشوعَ المَسِيحِ آبِنِ اللّهِ، بِكْرِ الحَلائق كُلِّها، وليس بَمَصْنُوع ؛ إلٰهٍ حَقِّ من [ إلٰه حق من ] جَوْهَسِ أَبِيهِ الذي بيده أُتْقِنَتِ العَوالِمُ وكُلُّ شَيْءٍ، الذي من أَجْلِنا و [ أَن ] أَجْلِ خَلاصِنا نَزَل من السَّماء ، وتجسَّد برُوحِ القُدُس، ووُلِدَ من مَرْيَمَ و اللّهُ أَن مُ وصَلِبَ أَيام فيلاطوس ، ودُفنَ ثم قام في اليَوْم الثالث وصَعِدَ إلى السَّماء ، وجلسَ عن يَمِينِ أبِيهِ ، وهُو مُسْتَعِدُّ للجيء تَارَةً أخرى للقَضَاء بين الأَمُواتِ وجلسَ عن يَمِينِ أبِيهِ ، وهُو مُسْتَعِدُّ للجيء تَارَةً أخرى للقَضَاء بين الإمواتِ الأَمُواتِ

<sup>(</sup>۱) الذى فى '' الملل والنحل '' للشهرستانى ( ص ١٣٢ ) وثلثائة وثلاثة عشر رجلا · وفى '' العبر'' ج ٢ ص · ١٥ أنهم كانوا ألفين وأربعين اسقفا واتفقوا منهم على ثلثائة وثمـانية عشر ·

<sup>(</sup>٢) الزيادة من العبر (ج ٢ ص ١٥٠) ٠

والأحْياء . ونَوْمِنُ بُرُوحِ القُـدُسِ الواحِدِ الحَيِّ الذَّى يَخْرَجُ مِن أَبِيهِ ، و بَمَعْمُودِيَّة واحدةٍ لغُفْران الخَطَايا ، و بجاعة [ واحدة ] قُدْسِيَّةٍ مَسِيعِيَّةٍ جَاثَلِيقِيَّةٍ ، وبقيامِ أَبْدانِنا، وبالحياة الدَّائِمَة أبد الآبِدين .

ووضعوا معها قوانين لشرائعهم سَمَّوْها الهيانوت . ثم آجتمع منهم جَمَّ بُقُسطَنْطِينِيَّةَ عند دَعُوى مقدونيوس المعروف بعدُوِّ رُوح القدس، وقوله : إن رُوحَ القُدُس مَعلوَقُ، وزادوا في الأمانة المتقدِّمةِ الذَّكْرِ مانصه : وونؤُمنُ برُوح القُدُس الْحُيي المُنبَّقِ من الأب ولعنوا مَن يَزِيدُ بعد ذلك على كلام الأمانة أو ينقص منها . وافترق النَّصاري بعد ذلك إلى فرق كثيرة ، المشهور منها ثلاثُ فرق :

#### الفِـــــــرْقة الأولى (اللّـكَانيَّـــة)

قال الشَّهْرَسْتَانِيُّ: وهم أتباع مَلْكَانَ الذي ظهر ببلاد الرُّوم؛ ومقتضَىٰ ذلك أنهم منسو بون إلى مَلْكَانَ صاحب مَدْهَمِهم، ورأيتُ في بعض المَصنَّفات أنهم منسو بون إلىٰ مَلْكَانَ قَيْصر أَحَد قياصرة الرُّوم، من حيثُ إنَّه كان يقومُ بنُعْرة مذهبهم، فقيل لهم مَرْكانيَّة، ثم عُرِّب مَلْكَانِيَّة؛ ومُعْتَقدُهم أن جُزْءًا من اللَّهُوتِ حلَّ في النَّاسُوتِ، فلم مَرْكانِيَّة، ثم عُرِّب مَلْكَانِيَّة؛ ومُعْتقدُهم أن جُزْءًا من اللَّهُوتِ حلَّ في النَّاسُوتِ، ذاهبين إلىٰ أن الكلمة وهي أُقْنُوم العلم عندهم آخَدَتْ بجسَد المسيح وتدرَّعَتْ بنَاسُوتِه ومازَجَهُ مُمَازَجة الخَمْر [اللبن] أو المَاء اللّبن؛ ولا يسمُّون العِلْمَ قبل تَدرُّعه آبناً، بل المَسيحُ وما تَدَرَّع به هو الأَبْنُ؛ ويقولون: إن الجَوْهَ من غير الأقانيم كا في المُوصوف بل المَسيحُ وما تَدَرَّع به هو الأَبْنُ؛ ويقولون: إن الجَوْهَ من غير الأقانيم كا في المُوصوف والصّفة، مصرِّحينَ بالتثليث، قائلينَ بأن كلَّا من الأَب والآبنِ ورُوحِ القُدُس إلهُ ، واليهم وقعت الإشارة بقوله تعالى: ﴿ لقَدْ كَفَرَ الدِّينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ''العبر'' : الهمايون .

وهم يقولون : إن المَسيح قديمُ أَزَلِيُّ من قديمٍ أَزَلِيًّ، و إن مَنْ مَ ولدتْ إلهُ أَزَلِيًّا، فيطلقون الأبوَّة والبُنوَّة على الله تعالى وعلى المَسيح حقيقةً، متمسِّكين بظاهر ما يزعمون أنه وقع في الإنْجيل من ذكر الأب والآبن : ﴿ تَكَادُ السَّمَواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الِحُبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّمْنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبغي لِلرَّمْنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ .

ثم هم يقولون : إن المَسِيحَ ناسُوتُ كُلِيُّ لا بُحْرِيُّ، وإن القتلَ والصَّلْبَ وقعا على الناسُوتِ واللَّهُوتِ معاكما نقله الشَّهْرَسْتَانِيُّ في « النِّحل والمِلَل » وإن كان الشيخُ شَمَسُ الدِّين بن الأكفاني في كتابه و إرشاد القاصد " قد وَهم فنقل عنهم القولَ بأن الصَّلْبَ وقع على النَّاسُوت دونَ اللَّهُوت .

ومن مُعْتَقدِهم أيضا أنَّ المَعَادَ والحَشْر يكون بالأبدان والأرواح جميعا، كما تضمَّنَتُه الأمانةُ المتقدّمةُ، وأنَّ في الآخرة التَّلَذُذاتِ الجُسمانِيَّةَ بالأكْلِ والشَّرب والنَّكاحِ وغير ذلك كما يقوله المُسْلمُون .

ومن فُروعهم أنهم لا يخْتَيْنُون، وربَّما أكلَ بعضُهم المَيْنَة . وممَّن تَمَذْهَبَ بمذْهَبِ المُلْكَانِيَّة الرُّومُ والفَرَنْجةُ ومَن وَالاهُم .

والملكمانية يَدينون بطاعة الباب: وهو بَطْرَكُ رُومِيَةَ المقدَّمُ ذِكُرُهِ ، قال فَ وَالرَوضُ المِعْطَارِ": من قاعدة الباب أنه إذا آجتَمَع به مَلِكُ من ملوك النَّصارى ينبطح على بَطْنِه بين يَدَيْه، ولا يزال يَقَبِّلُ رَجْلَيْه حتَّى يكون هو الذي يأمُرُه بالقيام .

### الفِ\_\_رْقة الثانية (اليَّعْفُوبيَّـة)

وهم أَتْباعُ دِيسَقْرس بَطْرَكِ الإِسكَنْدريَّة في القَدِيم : وهو الثامِنُ من بطاركتها من حين بَطْرَكِيَّة مُنْفُس الإِنْجِيلِي نائب بُطْرس الحَوَارِيِّ بها ، قال آبن العميد في تاريخه : وسمِّى أهلُ مَذْهَبِ يعقوبية : لأن آسمه كان في الغِلْمانية يَعْقوب ، وقيل : بل كان شَاوِيرشُ بَطْرَكُ وقيل : بل كان شَاوِيرشُ بَطْرَكُ أنظاكية على رأى ديسَقْرس ، وكان له غلام آسمُه يَعقوبُ فيكان يبعثُه إلى أصحابه : أن آثبتُوا على أمّانة ديسَقْرس فلُسِبوا إليه ، وقيل : بل نُسبوا إلى يَعْقُوب البردغاني أن آثبتُوا على أمّانة ديسَقْرس فلُسِبوا إليه ، وقيل : بل نُسبوا إلى يَعْقُوب البردغاني تأميذ سويرس بَطْرَكِ أَنْطَاكِية ، وكان رَاهِبًا بالقُسْطَيْطِينَة فكان يطوفُ في البلاد ويدَّعو إلى مَذْهب ديسَقْرس ، قال آبن العميد : وليس كذلك فإنَّ اليعاقبة يُنسَبُون ويدُّعو إلى مَذْهب ديسَقْرس ، قال آبن العميد : وليس كذلك فإنَّ اليعاقبة يُنسَبُون إلى ديسَقْرس قبل ذلك بكثير ، ومُعتَقَدُهم أن الكَلمة آنقلبت خَمَّا ودَمًا فصار الإلهُ هو المَسيح ،

ثم منهم من قال إن المَسِيحَ هُو الله تعالى . قال المؤيّد صاحب حماة : ويقولون مع ذلك إنه قُتِل وصُلِب ومَاتَ وبَقِيَ العالَمُ ثلاثةَ أيّا م بلا مُدَبِّر. ومنهم من يقول : ظَهَر اللّاهُوتُ بالنّاسُوتِ ، فصار نَاسُوتُ المَسِيحِ مَظْهَر الحَقِّ لا على طريق حُلول جُزْء فيه ، ولا على سَبِيل ٱتّحاد الكَلمة التي هي في حُمْ الصّفة ، بل صار هو هو ، كما يقال : ظَهَر المَلكُ بصُورةِ إنْسانٍ ، وظهر الشّيطانُ بصُورةٍ حَيَوانٍ ، وكما أخبر التّنزيلُ عن جُبريل عليه السلام بقوله تعالى : ﴿ فَتَمَثّلَ لَمَا بَشَرًا سَويًا ﴾ .

وأكثرهم يقولُ: إن المَسيحَ جَوْهَلُ واحدُ إلا أنَّه من جَوْهَرينِ، وربَّمَا قالوا: طبيعةً واحدةً من طبيعتين. فَحْوْهَلُ الإلهِ القَديم وجَوْهلُ الإنسان المُحدَث ترجُّبَا تركُّبَ النَّفْس والبَدَن فصارا جَوهَرًا واحدا أَقْنُومًا واحدًا وهو إنسانُ كلُّه و إلهُ كلُّه، فيقال : الإنسانُ صار إله كلُّه على عكس ، فلا يقال : الإلهُ صار إنسانًا ، كالفَحْمة تُطرَح في النار فيقال : صارت النارُ فَحْمةً ، وهي في الحقيقة لا نازُ مطلقة ولا فَحْمةُ مطلقة ، بل هي جمرة .

ويقولون : إنَّ الكلمةَ ٱتحــدَتْ بالإنسان الجزئيِّ لا الكلِّيِّ ، وربَّمَـا عَبَروا عن الاَتحاد بالاُمتزاج والاُدِّراع والحُلُول، كحلول صورة الإنسان في المرآة .

ومنهم من يقول: إن الكلمة لم تأخُذْ من مَرْيَمَ شيئا لكنَّها مرَّت بها كمرُورِ الماءِ بالميزابِ، وإنَّ ما ظهر من شَخْص المَسِيح عليه السلام فى الأعْيُنِ هو كالخيال والصُّورة فى المرآة، وإن القَتْل والصَّلْبُ إنّها وقعا على الخيال.

وزعم آخرون منهم أنَّ الكلمة كانتْ تُداخِلُ جَسَــد المَسِيح أحيانا فتصدُّرُ عنــه الآيات : من إحياء المَوْتَى، وإبْراءِ الأحْمَــهِ والأبْرِسِ، وتُفارِقُه فى بعض الأوقات فتردُ عليــه الآلامُ والأوجاعُ ، ثم هم يقولون : إن المَعَاد إنمــا هو رُوحانِيٌّ فيه لذَّةً وراحةً وسُرورُ، ولا أكْلَ ولا شُرْبَ ولا نِكاحَ .

ومن فروعهم أنهم يختتنُون، ولا يأكلون الحَيُوانَ إلا بعد التَّذْكِية، وقد حكى آبنُ العميد مؤرِّخُ النَّصَارَىٰ أن ديسَقْرس صاحِبَ مَذْهِبِ اليعقوبية حينَ ذهبَ إلى ما ذهب: من مَذْهِبِهِ المقدّم ذكرُه، رُفِع أمره إلى مَنْ كانَ قَيْصَرَ مَلكِ الروم يومئذ، فطلَبه إلى مَدينة خَاقَدُونِية من بلاد الرُّوم، وجع له سمَّائَة وأربعة وثلاثين أَسْقُفًا، وناظروه بحضرة المَلك فسَقط في المُناظرة، فكلمتْه زوجةُ الملك فأساء الرَّد فلطمتْه بيدها، وتناوله الحاضرون بالضرب، وأُمن باخراجه؛ فسار إلى القُدْس،

<sup>(</sup>١) كذا في ''العبر'' أيضا باثبات مثناة تحتية بعد النون والذي في معجم ياقوت بحذفها .

فأقام به وآتبعه أهــل القُدْس وفِلسَّطين ومصر والإسكندرية، وقد آتبَّعه علىٰ ذلك أيضا النُّو بَهُ والحَبَشةُ، وهم علىٰ ذلك إلىٰ الآن .

### الفِ\_\_رْقة الثالثة (النَّشُـطُوريَّة)

ومقتضى كلام آبن العميد أنّهم أثباع نُسْطور يوس بَطْرك القُسْطَنطينيّة ، ويُحكَىٰ عنه أن من مَذْهبه أن مَرْيمَ عليها السلام لم تَلِدْ إلهاً ، وإنها وَلدتْ إنْسانا ، وإنّما اتّحد في المَسْيئة لا في الدّات ، وأنه ليس إلها حقيقة بل بالمَوْهبة والكرامة ، ويقولون بجَوْهرَيْنِ وأَقْنومَيْنِ ، وإن كرلس بَطْرك الإسكندرية وبَطْرك رُوميّة خالفاه في ذلك ، بحَوْه مائتي أَسْقُف بمدينة أفسس وأبطلوا مقالة نُسْطوريوس وصَرَّحوا بكُفْره ، فنفي إلى إحميم من صعيد مِصْر ومات بها ، فظهر مَذْهبه في نصاري المَشْرق : من الحزيرة الفُراتيّة والمَوْصل والعَراق وفَارس ،

والذى ذكره الشَّهْرَسْتانِيُّ في والنِّصل والمِللَ ''أنهم مَنْسو بون إلى نُسطور الحكيم الذى ظهر في زمان المأمون، وتصرَّف في الأناجيل بحُكُم رأْيه، وقال: إن الله تعالى واحدُّ ذو أقانيم ثلاثة: الوُجودِ والعِلْم والحَيَّاة؛ وإن هذه الأقانيم ليستُ بزائدة على النَّاتِ ولا هي هي، وإنَّ الكلمة آتَحدتْ بِحَسَد المسيح عليه السلام لاعلى طريق النَّاتِ ولا هي هي، وإنَّ الكلمة آتَحدتْ بِحَسَد المسيح عليه السلام لاعلى طريق النَّه ولا على طريق الظَّهوركما قالته اليَعْقوبيَّة،

<sup>(</sup>۱) عبارة آبن خلدون فى العبر (ج٢ص٢٥١) و بلغت مقالة نسطور يوس إلى كرلس بطرك الاسكندرية ، فكتب إلى بطرك رومية وهو اكليمس ، و إلى يوحنا وهو بطرك أنطاكية ، والى يونالوس أسقف بيت المقدس ، فكتبوا الى نسطور يوس ليدفعوه عن ذلك بالحجة فلم يرتجع ولم يلتفت الى قولهم ، فاجتمعوا فى مدينة افسيس فى مائتين أسقفا الخ .

ولكن كاشراق الشَّمسِ في كُوَّة ، أو كظهو ر النَّهْ في الحاتم : قال الشَّهْرَسْتاني : ويعنى بقوله إنه واحدً بالجوهر أنه ليس مرتبًا من جنس بل هو بسيطُ واحد ، ويعنى بالحياة والعلم أقْنومَيْن جوهرين أى أصلين مبدأيْن للعالم ، قال : ومنهم من يثبت لله تعالى صفاتٍ زائدةً على الوجود والحياة والعلم : كالقدرة والإرادة ونحوهما ، ومنهم من يطلق القول بأن كلَّ واحدٍ من الأقانيم الثلاثة حَيُّ ناطقُ إله ، ومنهم من يقول : إن الآله واحد ، وإن المسيح آبتدا من مَرْيمَ عليها السلام ، وإنه عبدُ صالح علوق ، خلقه الله تعالى وسماه آبناً على التَّبني لا على الولادة والآتجاد ، ثم هم يخالفون في القتل والصَّلْب مذهبَ المَلْكانية واليَعْقو بية جميعا ، فيقولون : القَتْل والصَّلْب وقعا على المسيح من جهة ناسُوته لا من جهة لاهُوته : لأن الإله لا تَحُله الآلام ، وقعا على المسيح من جهـ ناسُوته لا من جهة لاهُوته : لأن الإله لا تَحُله الآلام ، قال صاحب حَاة : وهم عند النصاري كالمعتزلة عندنا .

ولَيْعَلَمْ أَنَ للنَّصَارَىٰ أَشْيَاءَ يَعْظُّمُونَهَا وَ [أَشْيَاء] يَسْتَعْظِمُونَ الوقوع فيها .

فأما التى يُعظِّمونها فإنهم يعظمون المَسِيح عليه السلام حتَّى آنتَهَوَّا فيه إلى ما ٱنتَهَوَّا: من دعوى الأُلوهِيَّةِ والبنّةِة لله سبحانه ، تعالىٰ الله عما يشركون ، وآسمُه عندهم أيشوع فعُرِّب عيسى ، وإنَّمَا سُمَى المسيحَ لكَوْنه مَسوحَ القَدَمَينِ لا أَنْحَصَ له .

ويعظِّمون مَريمَ عليها السلام لولادتها المَسِيحَ عليه السلام، ويعبِّرون عنها بالسَّيِّدة، وبالبَّتُول، وبالعَذْراء.

و يعظمون مَريُحنًا المعمدان ، وهو عندهم يَحْيَى بنُ زَكَرِيًا عليه السلام ، ومعنى مَن السَّيِّد ، ويُحَنَّا يعنى يَحْيىٰ ، ويسمُّونه المعمدان لأنهم يزعُمون أنَّ مريمَ عليها السلام حين عَوْدها من مِصْر إلى الشأم ومعها السَّيدُ المَسِيحُ تلقًاه يَحْيىٰ عليه السلام فعمَّده في نَهر الأُرْدُنِّ من بلاد فِلسَطينَ ، يعنى غَمَسه فيه ، ويجعلون ذلك أصلا

لَمَعْمُودِيَّة : وهو الماء الذي يُغْمَسُون فيه عند تَنَصَّرهم، ويقولون : إنه لا يصح تَنَصَّرهم، ويقولون : إنه لا يصح تَنَصَّر نَصْراني دون تَعمَّد . ولماء المعمودية بذلك عندهم من التَّعظيم مالا فوقه . وبعضُهم يقول : إن المراد بَمَرْ يُحُنَّا المعمدان غيرُ يحيىٰ بن زَكَرِيًّا عليهما السلام .

ويعظمون الحَوَارِيِّين : وهم أصحاب المَسيح عليه السلام . وقد تقدَّم أن عِدَّتهم أن عَدَّتهم أَنْ عَدَّتهم أَنْ عَشَر حَوارِيًّا ، ومعنى الحَوَارِيِّ الخاصُّ ، ومنه قيل للدَّقيق النَّاصِع البَياضِ دَقيقُ حُوَّارىٰ، شُمُّوا بذلك لأن المَسيح عليه السلام استخلصهم لنَفْسِه .

و يعظَّمُون البَطارِكَة لأنهـم خُلَفاء الدِّين عندهم ، ويَرَوْن لهم من الحُرْمة مالِدِين النَّصْرانية عندهم من الحُرْمة ، بل يجعلون أمْرَ التَّحْليلِ والتَّحْريم مَنُوطًا بهـم ، حتَّى لو حَرَّم البَطْرَكُ علىٰ أحدهم زَوْجَتَه لم يقرَبُها حتَّى يُحِلَّها له ، وسيأتى مالبطركِ اليعقوبية عند صاحب الحَبَشة من الحُرْمة عند ذكر المكاتبة إليه فيما بعدُ ، إن شاء الله تعالىٰ .

وَكَذَلَكَ يَعَظَّمُونَ أَرِبَابَ الوَظَائِفَ الدِّينِيةِ عَنْدَهُم : مِنَ البِطْرِيقِ، والْأُسْتُهُفّ، والمَّطْران، والقِسِّيسِ، والشَّمَّاس، والراهب؛ وقد تقدّم تَفْسِيرُهُم فيما من .

و يعظِّمُون يُوسفَ النَّجَّار: وهو قريبٌ لمريمَ عليها السلام، يقالُ: إنه آبنُ عَمِّها، كان معها في خِدْمةِ بَيْت المَقْدِس، وهو الذي آستوهبَ المَسِيحَ بعد الصَّلْبِ بزَعْمِهم حتَّى دَفَنَه . واليَهُودُ يرْمُون مريمَ عليها السلام معه بالفُجُور علىٰ ما تقدّم .

و يعظِّمُون مَرْيِم الْحَبْدَلانِيَّةَ المقدّم ذِكْرُها، و يزعمون أنها فَرْج منها سبعة شياطين، وأنها أوّلُ من رَأَى المَسِيحَ حين قام من قَبْره .

<sup>(</sup>١) سبق الكلام على المكاتبة اليه في ج ٨ ص ٣٩ فهذا الوعد سهو عما سبق ٠

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول ٠

ومن عادتهم أنه إذا مات منهم أحدُّ ممن يعتقِدُون صَلاحَه صَوَّرُ وا صُورته في حِيطانِ كَائْسِهم ودِيارَاتِهم يتبرُنُون بها .

ويعظّمُون قُسْطَنطِينَ بنَ قُسْطَنطِينَ ملكِ الرُّوم ، وذلك أنَّه أوّلُ من أخذ بدينِ النصرانية من الملوك وحَمَل على الأُخْذِ به ، وقد آخْتُلِفَ في سَبَب ذلك فقيل : إنه كان يُحارِب أمَّة البُرْجان بجواره وقد أعجزه أمْرُهم ، فرأى في المنام كأنَّ ملائكة نزلت من الساء ومعها أعلام عليها صُلبان ، فعمل أعلامًا على مثالها وحاربهم بها فظهر عليهم ، وقيل : بل رأى صُورة صَليبٍ في الساء ، وقيل : بل حملته أمَّه هيلاني على ذلك ،

ويعظمون هيلاني أم قُسْطَنْطِينَ المقدّم ذكرُه، ويقولون: إنها رحلَتْ من قُسْطَنْطِينَة إلى القُدْس، وأتت إلى محلِّ الصَّلْبِ بزعمهم، فوقَفَتْ وبَكَتْ، ثم سألت عن خَشَبة الصَّلْب، فأُخْبِرَتْ أن اليهود دفنوها وجَعلوا فوقها القُاماتِ عالنَّجاساتِ، فاستعظمتْ ذلك، واستخرجتها وغسلتها وطَيَّبتها وغَشَّتُها بالذَّهب، وألبستُها الحرير، وحملتها معها إلى القُسطَنْطينيَّة للتَّبرُّك، وبنَتْ مكانها كنيسةً، وهي المسَّاة الآن بالقُهامة، أخذا من آشم القُهامَةِ التي كانت موضوعةً هناك.

و يعطِّمُون من الأمْكنة بيْتَ لَمْم حيثُ مولِدُ المَسِيح عليه السلام، وكنيسةَ قُمَامَةَ حيثُ قَبْرُه، وموضعُ خَشَبةِ الصَّابِ التي ٱستخرجتها هيلاني أم تُسْطَنطِين بزعمهم .

وكذلك يعظَّمُون سائر الكنائس: وهي أمكنة عباداتهم كالمساجد للسلمين. وأَصْلُها في اللُّغة مأخوذُ من قولهم: كَنَاسُ الطَّبِي: وهو المكانُ الذي يَسْنَتُر فيه، شُمِّيتُ بذلك لاَسْتِتَارهم فيها حال عبادتهم عن أعْينُ النياس. وكذلك يعظِّمُون الدِّيارات: وهي أمكنة التَّخَلِّي والاعتزال كالزَّوايا للسلمين.

و يعظِّمُون المَـذْبَح : وهو مكانُّ يكون فى الكنيسـة يَقَرِّبُون عنــده القرابِينَ ويَذْبحون الذَّبائح، ويعتقدون أنَّ كلَّ ماذُبِحَ عليه من القُرْبان صار لحَمْه ودَمُه هو لَمْمَ المَسيح وَدمَه حقيقة .

ويعظمون من الأزمنَـة أغيادَهم الآتى ذِكُها عنـد ذكر أغيادِ الأمم: كعيـد الغطاس من أعيادهم الكِبَار، ومَوْقِعُه فى الحادى عَشَر من طُوبه من شُهور القبط. وعيد السَّيدة من أعيادهم الصِّغار، ومَوْقِعُه فى الحادى والعشرين من بُونة منها. وعيد الصَّليب، وموقعه عندهم فى السابع عَشَر من تُوت، إلى غير ذلك من الأعياد (١) الآتى ذِكُوها مع أعياد الأمم، فى الكلام على الأزمنـة من هـذه المقالة، إن شاء الله تعـالى.

وأما الأشياء التي [يَتَعبَّدُون] بها ، فإنهم يُصَلُّون سَبْع صلوات في اليَوْم واللَّيل ، وهي : الفَجْر، والضَّحَىٰ، والظُّهْر، والعَصْر، والمَعْرب، والعِشَاء، ونصْفُ اللَيل ، ويقرءون في صلاتهم بمزامير دَاوُد عليه السلام كما تفعل البَهُود ، والسَّجود في صلاتهم غيرُ عَدودِ العَدد ، بل قد يَسْجُدون في الرَّعة الواحدة تحسين سَجْدة ، وهم غيرُ عَدودِ العَدد ، بل قد يَسْجُدون في الرَّعة الواحدة تحسين سَجْدة ، وهم لا يتوضَعُون للصلاة ، ولا يغتسلون من الجَنَابَة ، وينكون الطَّهْر للصَّلاة على المسلمين وعلى البهود ، ويقولون : الأَصْلُ طَهَارة القَلْب ، وإذا أرادوا الصَّلاة ضَربُوا بالنَّاقُوس ، وهو خَشَبة مستطيلة نَحُو الذراع يُضرب عليها بخَشَبة لَطيفَة فيجتمعون ، ولعمَّ يستقبلون في صَلاتِهم المَشْرِق ، وكذلك يُوجِّهون إليه مَوْتَاهُم ، قال الرَّغَشَرِيُّ : ولعلَّ ذَهابَهم إلى ذلك لأَخْذ مَرْج عليها السلام عنهم مَكَانًا شَرقيًا كما أخبر تعالى ولعل ذَهابَهم إلى ذلك لأَخْذ مَرْج عليها السلام عنهم مَكَانًا شَرقيًا كما أخبر تعالى بقوله : ﴿ إذ آنْتَبَذَتْ مَنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرقيًا كما أَشْرقيًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) لم يذكر شيئا من الأعياد في هذه المقالة وقد سبق ذكر ذلك في الفصل الثالث من المقالة الأولى في هنا سهو .

ولهم صِيامَاتُ في أوقات مُتَفَرِّقَة .

منها \_ صَوْمُهُم الكَبِير: وهو سِتُون يوما أولها يوم الآثنين . وموقع أوله في منها له أذار من شُهور السَّريان، بحسبِ مايقتضيه حسابُهُم، يُفْطِرون في خلالها يوم الأَحَد، تَبْقَ مدَّه صيامهم منها تسعةُ وأربعون يَوما .

ومنها - [صَوْمُهُم الصَّغير]: وهو سِنَّة وأربعون يَومًا يصُومُونها بعد الفصيح الكبير بخسين يوما، أولها يوم الآثنين أيضا، وعندهم فيه خِلافٌ.

ومنها \_ صَوْمُ العَدَارَىٰ : وهو ثلاثة أيام، أقلُما يوم الاثنين الكائِن بعد كَانُون الثانى، في صيامات أخرىٰ يطول ذِ كُوُها، ولكثرة صِيامِهم قِيل : إذا حُدِّثْتَ أن نَصْرانيًّا مات من الجُوعِ فَصَدِّقْ .

وأمَّا ما يحرِّمُونه ، فإنهم يقولون بتحريم لحَمْ الجَمَّل ولَبَنه كما يقُولُه اليهود ، ويقولون : بحلِّ لحَمْ الخِنْريرِ خِلافًا لليهود ، وهو مما يُنْكره اليهود عليهم من مخالفة أحكام التوراة .

ويحرِّمُون صَوْمَ يوم الفِصْحِ الأَكْبر، وهو يومُ فِطْرِهم من صَوْمِهم الأكبر. ويحرِّمُون على الرجل أن يتروِّج آمرأتين في قَرَنِ واحد.

و يحرِّمون طلاقَ الروجةِ بل إذا تزوِّج أحدُهم آمرأةً لا يكون له منها فِراقُ إلا بالموت .

وأما الأشياء التي يستعظمون الوُقُوع فيها :

فمنها \_ جحود كُوْن المَسِيح هو الْمُبَشَّرَ به علىٰ لسان مُوسَى عليه السلام .

ومنها \_ إنكارُ قَتْل المَسِيح عليه السلام وصَدْبِه، فإنهم يعتقدون أن ذلك كان سَبَبًا لله ومنها \_ إنكارُ قَتْل المَسِيح عليه السلام وصَدْبِه، وُقُوعَ القَتْل والصَّلْب على المَسِيح على المَسِيح

خرج عن دِينِ النصرانية ، بل إنكارُ رُؤْيَتهِ مَصْلُوبًا عندهم آرتكابُ مَحْظُور ، على أنَّهم يُنْكُون على اليَهُود آرتكابَهم ذلك ، ويستَعْظِمُون مُشارَكتهم في ذلك ، فيالها من عُقُولِ أضَّها بارتُها! .

ومنها \_ كَسْر صَلِيب الصَّلَبُوت، وهو الخَشَبة التي يزعمون أن المَسِيح عليه السلام صُلِب عليها. وقد تقدَّم أن هيلاني أمَّ قُسْطنْطِينَ آستخرجتها من القُامة وغَسَلتُها وطَيَّبتها وغَشَّتْها بالدَّهب وألبَسَتْها الحريرَ وحَلَتْها معها للتَّبك .

ومنها \_ الرُّجوع عن متابعة الحَوارِيِّين الذِّين هم أصحابُ المَسِيح عليه السلام .

ومنها \_ الخروج عن دِينِ النَّصرانية أو التَّبرى منه ، والقولُ بدِين التوحيد أو دين اليهودية .

ومنها \_ الوقوعُ فَحَقَّ قُسْطنطينَ وأمَّه هيلانى : لقيامهما في إقامة دينِ النَّصْرانية أَوْلا على ما تقدّم ذكره . وكذلك الآسْتِهانَةُ بالبطاركة أو أَحَدٍ من أرباب الديانات عندهم : كالأسَاقِفَة ونحوهم ممن تقدّم ذكره .

ومنها \_ القُعودُ عن أهْلِ الشَّعانِين : وهم أهل التَّسْبيح الذين كانوا حَوْل المَسيح عليه السلام حين رَكَبَ الجمارَ بالقُدْس ودخل صِهْيَوْن يأمُن بالمَعْروف ويَنْهَى عن المُنْكَر وهم حوله يسبِّحُون الله تعالىٰ ويُقَدِّسُونه .

ومنها \_ صَوْم يوم الفِصْحِ الأكبر ، وصَرْفُ الوَجْه في الصلاة عن الشَّرْق ، وآستقبالُ صَغْرة بيْت المَقْدس موافقةً لليهود .

ومنها \_ هَدْمُ كَنِيسة قُمُ مَةَ : لكونها عندهم في عَلِّ القبر بزعمهم . وكذلك غيرُها من الكنائس والدِّيرَة .

ومنها \_ تكذيبُ أَحَدٍ من نَقَلَةِ الإِنْجِيلِ الأربعة الذين كتبوه كَمَّى وغيره ، أو تكذيبُ أَحَدٍ من القُسُوس: وهم الذين يقرءون الإِنْجِيلَ والمَزَامِيرَ، وتكذيبُ مَرْيم المجدلانية فيا أخبرتْ به عن المَسِيح من قيامِه من قَبْرِه الذي كان دُفِنَ فيه بَزَعْمِهم، فإنهم يَزْعُمُونَ أَنَّها أوّل من رَآه عند قيامِه .

ومنها \_ القولُ بنجاسـة ماء المَعْمُودِية : وهو الماءُ الذي يَنْفَمسُون فيــه عند يَّنْفَمسُون فيــه عند تَنْصُرهم .

ومنها \_ عَدَّمُ آعتقاد أن القُرْ بانَ الذي يُذْبَح في المَذْبَح لا يصير لَمَهُ ودَمُه هو لَحْمَ المَسيح ودَمَه، ولعَمْرِي إن هذه لَعْقُولُ ذَاهِبَة .

ومنها ـ ٱسْتِباحةُ دِماء أَهْــلِ الدياراتِ ، والمشاركةُ في قَتْــلِ الشَّمَامسة الذين هم خُدَّامُ الكَائس .

ومنها \_ خِيانَةُ المَسِيحِ في وَدِيعَتهِ ، وذلك أنَّهم يزعمون أن كلَّ ماخَالَفَتْ فيه فِرْقَةً مِن الفَرَقِ الشلاث الفِرْقةَ الأُثرى كقول المَلْكانية بأرَّ المَعادَ جُسْمانِيُّ ، وقُول المَلكانية بأرَّ المَعادُ جُسْمانِيُّ ، وقُول المعادُ رُوحَانِيُّ ، فإنَّ الفِرْقة الأُثرَىٰ يستعظمون الوقوع فيما ذهب اليعقوبية : إن المعاد رُوحَانِيُّ ، فإنَّ الفِرْقة الأُثرَىٰ يستعظمون الوقوع فيما ذهب إليه مُخالِفُها ، وكذلك كلُّ ماجرىٰ هذا المجرىٰ .

وقد رَبَّ الكُمَّابُ أَيُّانَ النَّصارىٰ علىٰ هذه المعتقدات ، قال محمد بن عمر المدائنيُّ في كتاب "القَلَم والدَّواة" : وقد يذهَبُ علىٰ كثير من الكُمَّاب ما يُسْتَحْلَفُ به اليَهُود والنصارىٰ عند الحَاجَة إلىٰ ذلك منهم ، فيُسْتَحلَفُون بأيْانِ الإسلام وهم مُسْتَحلُون للحرام ، ويُجَرَّرُون علىٰ الآثام ، ويتأتَّمون من أَيْانِهم ، والاستقسام بأدْيانهم ، فالسريقة ثم أشار إلىٰ أنَّ أولَ ما رُبِّبت الأَيْمانُ التي يُحَلَّفُ بها النصارىٰ على هذه الطريقة في زَمَنِ الفَضْلُ بنِ الرَّبيع ، فَكَى عن بَعْض تُكَّاب العراق أنه قال : أراد الفَضْلُ في زَمَنِ الفَضْلُ الذِي الرَّبيع ، فَكَى عن بَعْض تُكَّاب العراق أنه قال : أراد الفَضْلُ

آبُ الربيع: يعنى وَزِيرَ الرَّسِيد أَن يَسْتَحْلِفَ كَاتِبه وَ عَوْنا النصراني " فلم يَدْرِ كَفَ يَسْتَحْلِفُه ، فقلت : ولِّن آستِحْلافَه ، قال : دُونك ، فقلت له : إحلف بالهك الذي لا تعبد غيره ، ولا تدين إلَّا له ، وإلا فَلَعْتَ النَّصرانِيَّة ، وبَرِئْتَ من المَّعْمُودية ، وطرحت على المذَّعِ خَوْقة حِيضة يهوديَّة ، وقُلت في المسيح ما يقوله المسلمون (إنَّ مَشَلَ عيسَى عَنْدَ الله كَمْنلِ آدَمَ خَلَقهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ . وإلا فلعنك البطريك الأكبر، والمطارنة ، والشَّامِسة ، والقَمامسة ، والدَّيْرانِيُّون ، وأصحابُ الصوامع عند مجتمع الخنازير وتَقْريبِ القُرْبانِ ؛ وبما آستغانَتْ به النَّصاري لِيسُوع ، وإلاّ فعليك جُرْمُ المُهائة وثمانية عَشَر أَسْقُقًا الذين خرجوا من نيقية حتى أقاموا عَمُود وإلاّ فعليك جُرْمُ المُهائة وثمانية عَشَر أَسْقُقًا الذين خرجوا من نيقية حتى أقاموا عَمُود السَّرانية ، وإلا فشققت الناقُوسَ وطبحْت به لَمْ جَمَلٍ وأكلته يوم الاتنين مَدْخَل السَّرانية ، وإلا فشققت الناقُوسَ وطبحْت به لَمْ جَمَلٍ وأكلته يوم الاتنين مَدْخَل وهَدَمْت كنيسة لُدِّ، وبنيت بها كنيسة اليهود ، وتَرقت عَفارة مريم وكهنونة داود ، وأنت حَنيفُ مسلم ، وهذه البينُ لازمة لك ولعقيك من بَعْدك ، قال فقال عَوْنُ : وأن لا المَضْ لُ فَكُتبتْ لُسَحًا وفُرَقت على الخُيَّاب وأم هم بحِفْظها وتَعْليف فأم بها الفَضْ لُ فَكُتبتْ لُسَحًا وفُرَقت على الخُيَّاب وأم هم بحِفْظها وتَعْليف النصاري [به] .

قلتُ : وقد أكثر الناسُ من تَرْبيبِ نُسَيخِ الأيْمانِ لتَصْليفِ النَّصارى ، فمن مُطْنِبٍ ومن مُوجِزٍ ، على ٱختلاف مَقَاصِدهم فيما يقع به التَّحليفُ ويوافق آراءهم فيه ، وقد رتَّب المقرُّ الشِّها بيُّ آبن فَصْلِ الله فى و التعريف " لهم أيماناً على مقتضى آراء فِرَقِهم الثَّلاثِ المتقدّمة الذِّكْرِ : من المَلْكانِيَّة، واليعقو بية، والنَّساطرة .

فأما الْمَلْكَانِيَّة، فقال : إنَّ يَمينَهم : واللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ العظيم، وحقِّ المَسِيح عِيسَى آبن مريم ، وأمِّه السَّيدة مَرْبِمَ ، وَما أعتقدُه من دين النَّصرانيَّة ، والملَّة المسيحية . و إِلَّا أَبْراً مِن الْمَعْمُوديَّةِ، وأقولُ : إن ماءها نجس، وإن القَرابينَ رجْسُ، وبَرثْتُ من مَرْيُحَنَّ المعمدان والأناجيل الأربعة ، وقلتُ : إن مَتَّى كَذُوب، وإن مربم الَحْدَلانيَّةَ باطلةُ الدَّعوىٰ في إخبارها عن السَّيد اليَّسُوعِ المَسيحِ، وقلتُ في السـيدة ﴿ مَريمَ قُولَ اليَّهُودِ، ودنْتُ بدينهم في الجُحُود، وأنكرتُ ٱتِّحَادَ اللَّاهُوبِ بالنَّاسُوت، وَبَرِئْتُ مِن الأب والآبن ورُوح القُـدُس ، وكَذَّبتُ القُسوس ، وشاركتُ في ذَمْع الشَّمامس ، وهدمتُ الدياراتِ والكائس ، وكنتُ ممَّن مال على قُسطنطينَ برب هيــلاني ، وتعمَّدَ أمَّه بالعظائم ، وخالفتُ المَجَــامِعَ التي أجمعت الأسَاقفةُ برُوميــةَ والقُسْطَنطينيَّة ، ووافَقْتُ البَرْدُعانِيَّ بأنْطاكِيةَ، وجحدتُ مَذْهبَ المَلْكانيَّــة، وسفَّهتُ رَأْىَ الرُّهبان، وأنكرتُ وقوعَ الصَّلْب على السَّيِّد اليَسُوع؛ وكنتُ مع المهود حين صَلَبُوه ، وحدْتُ عن الحَواريِّين ، وآستبحْتُ دماءَ الدَّيْرانيِّين ، وجذبتُ رداءَ الكبرياء عن البطريرك، وخرجتُ عن طاعة البّاب، وصُمْتُ يوم الفصْح الأكبر، وقعَدْت عن أهْمل الشَّعانين ، وأبيَّتُ عيمد الصَّليب والفطاس ، ولم أَحْفل بعمد السَّيدة ، وأكلتُ لَمْم الجَمَل ، ودنتُ بدين اليَّهُود ، وأَبَعْتُ حُرْمة الطَّلاق، وخُنْتُ المَسيح في وَديْعَته ، وتزوِّجتُ في قَرَنِ باحرأتين ، وهدمْتُ بيَـدي كنيسةَ قُــامةً ، وكسرتُ صَلِيبَ الصَّلَبُوت، وقلتُ في البُنَّوة مقالَ نُسْطورس، ووجَّهْتُ إلى الصَّخْرة وَجْهِي ، وصدّيت عن الشَّرق المُنسير حيثُ كانَ المَظْهَر الكريم ، و إلَّا برئتُ من النورانيين والشعشعانيين، ودنتُ غيردين النَّصارى، وأنكرتُ أنَّ السَّبدَ اليسُوع أحيا المَوْتَى وَأَبْراً الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ ، وقلتُ بأنَّه مَرْبوب ، وأنَّه ما رُؤَى وهو مَصْلوب ، وأنكرتُ أن القُرْ بَانَ المَقَدَّس على المَدْبَحِ ما صار لَحْمَ المَسيح وْدَمَه حقيقة ، وخرجتُ

فى النصرانية عن لاحب الطريقة ، و إلّا قلتُ بدينِ التّوْحيد ، وتعبدْتُ غير الأرباب ، وقَصَدْتُ بالمظانيات غير طَرِيقِ الإخلاص ، وقلتُ : إنَّ المعاد غيرُ رُوحانيًّ ، و إن بني المعمودية لا تسييح في فَسيح السماء ، وأثبتُ وُجودَ الحُورِ العينِ في المعاد ، وأن في الدار الآخرة التَّلَذُذاتِ الجُسْمانية ، وخرجتُ خروجَ الشّعرة من العجين من دينِ النَّصْرانية ، وأكونُ من دينِي مَحْرُوما ، وقلتُ إن جرجس لم يُقتل مظَلوا .

وأما اليعاقبة، فقال: إنه يُبدَلُ قوله: اتحاد اللَّاهُوتِ بالنَّاسُوت بقَوْله: مُمَاسَّة اللَّهُوت للنَّاسُوت. ويُبطَلُ قوله: ووافَقَتُ البَرْذَعانيّ بأنطاكية، وجحدت مذهب المَلْكَانيَّة ويبدَّلُ بقوله: وكَذَّبْتُ يعقوبَ البردَعانيّ، وقلتُ: إنه غير نصراني، وجحدت اليعقو بية، وقلت إن الحق مع المَلْكانية، ويبطل قوله: وحرجت عن طاعة الباب، ويُبدَل بقوله: وقاتلتُ بيدي عمدشيون، وخرَّبْتُ كنيسة قُلَامة وكنتُ أول مفتون.

و إن كان من النساطرة أبدل القَوْلين وأبيَّى ما سواهم ، وقال عوض مماسة الله هُوت للنَّاسُوت ، ويُزَاد بعد ما يُحدُّف : وقلتُ بالبراءة من نُسْطورس وما تَضَمَّنه الإنجيلُ المقدّس .



وهذه نُسْخة يَميْنٍ حُلِّفَ عليها مَلِكُ النَّوْبَةِ للسلطان الملك المَنْصور «قلاوون» عند اَستقراره نائبًا عنه في بلاد النُّوبَة ، وهي :

والله والله والله والله، وحَقّ النَّالُوثِ المقدّسِ ، والإنْجِيلِ الطَّاهِرِ، والسيدةِ الطَّاهِرةِ العَّاهِرةِ العَّدراءِ أُمِّ النُّورِ ، والمَعْمودية ، والأَنْبياءِ ، والرُّسُلِ، والحَوَاريّينَ، والقِدّيسينَ ،

والشَّهداء الأبْرار، و إلَّا أَجْحُدُ المَسِيحَ كما جحده بودس؛ وأقولُ فيه مايقولُ اليَهُود، وأعتقدُ مايعتقدونه؛ و إلَّا أكونُ بُودسُ الذي طَعَن المَسِيحَ بالحَرْبَةِ - إِنِّنِي أَخَلَصْتُ نَيِّتِي وَطَوِيَّتِي مِن وَقْتَى هذا وساعَتِي هذه للسَّلطان الملك فلان، و إِنِي أَبدُل جُهدِي وَطَاقَتِي في تحصيل مَرْضَاتِه، و إِنِي ما دُمْتُ نائِبَه لا أقطعُ المَقَرَّر على في كلِّ سنة تَمْضي: وهو مايفضُ لُ من مشاطرة البلاد على ماكان يتحصَّلُ لمن تقدَّم من ملوك النَّوبَة، وأنْ يكونَ النَّصِفُ من المتَحَصِّلِ للسلطان مُخلَّصاً من كلِّ حقّ، والنَّصِفُ الآنوبَة، وأنْ يكونَ النَّصِفُ من المتَحَصِّلِ للسلطان مُخلَّصاً من كلِّ حقّ، والنَّصِفُ كذا وكذا . وإنَّنِي أقرر على كلِّ نَفَرِ من الرَّعِيةِ الذين تحت يدى في البلاد من العُقلاء البالغين دينارًا عَيْنا ، وإنَّنِي لا أَرْكُ شيئًا من السِّلاح ولا أُخْفِيه ، ولا أمكنُ أحدًا من إخفائه ، ومتَى خرجتُ عن جميع ما قرَّرْتُهُ أو عن شَيْء من هذا المذكور أعلاء من إخفائه ، ومتَى خرجتُ عن جميع ما قرَّرْتُه أو عن شَيْء من هذا المذكور أعلاء النَّصْرانِية، وأَصَلِي إلى غير الشَّرْق، وأكبر الصَّلِيبَ ، وأعتقدُ ما يعتقدُه اليَهُود ، وأنِّني مهما سمعتُ من الأشياء إذا لم يكن مصلحة ، وإنِّنِي وَلِيَّ مَن وَالى السلطان في وقيَّه وساعته ، واتَنِي ولِيَّ مَن عاداه، والله على ما نقولُ وَكِلُ .

قلتُ : وسيأتى ذكر أَيْمَان الفَرَنْج على الهُدْنَة عند ذكر ما أهمله في والتعريف ": من نُسَخ الأيمان في آخر الباب، إن شاء الله تعالى .

# المسلة الثالثية : وهي الملّة التي كان عليها الفُرْس ومَن دَانَ بدينهم )

وهـــم ثلاثُ فِـــرَق :

الفرقة الأولى — الكُيُومَرْيَّة \_ نسبةُ إلى كُيُومَرْت ، ويقال : جُيُومَرْت ويقال : جُيُومَرْت وربَّم بلالم بلام عند غيرهم، وربَّم قيل : إن كُيُومَرْت هو آدم عليه السلام ، وهؤلاء أثبتوا إلمَّا قَديمًا وسَمَّوه يزدان ، ومعناه النَّور ، يعنُون به الله تعالى ، وإلمَّ عَلْوقًا سَمُّوه أهر من ، ومعناه الظَّلهة ، يعنون به إبليس ، ويزعمون أن سَبَب وُجُود أهر من أنَّ يزدان فكر في نَفْسه أنه لوكان له مُنازعٌ كيف يكون ، فحدت من هذه الفكرة الرِّية أهر من ، مَطبوعًا على الشَّرِ والفِسْد والضَّر والإضرار ، فوج على يزدان وخالف طبيعتَه ، فَرَت بينهما مُحارَبةٌ كان آخر الأمر فيها على أن أصطلحا أن يكون العالمَ السَّفْليُّ لأهر من سبعة آلاف سنة ، ثم يحلّى العالمَ ويُسَلِّمه ليزدان ، ثم إنه أباد الذين كانوا في الدُّنيا قبل الصَّلْح وأهلكهم ، وبدأ برجُلٍ يقال له كُيُومَرْت ، وحَيَوانِ يقال له الثَّوْر ، قبل الصَّلْح وأهلكهم ، وبدأ برجُلٍ يقال له كُيُومَرْت ، وحَيَوانِ يقال له الثَّوْر ، فكان من كُيُومَرْت البَشَر ومن الثَّور البَقَرُ وسَائرُ الحَيَوان .

وقاعدة مَذْهِبهم تَعْظَيمُ النور، والتَّحرَّزُ من الظَّلمة، ومن هنا ٱنْجَرُّوا إلى النار فعبدوها: لما ٱشتملت عليه من النور. ولمَّاكان الثَّوْرُ هو أَصْلَ الحَيوان عندهم المُصادِف لوَجود كُيُومرت، عظَّمُوا البقرحتَّى تَعبَّدُوا بأبوالها.

الفَرْقَةُ الثانية — النَّنَوِيَّة – وهم على رَأِي الكَيُّومَرْتِيَّة في تفضيل النُّور والتحرّز من الظَّلْمَة، إلا أنهم يقولون : إن الأثنين اللذين هما النور والظلمة قديمان .

الفرقة الثالثة – الزَّرادشية الدائنُون بدينِ المَجُوسيَّة – وهم أَبُّعُ زرادَشْت الذى ظهر فَى زَمَنِ كَيسُتاسِفَ السَّابِع مِن مُلُوك الكانية، وهم الطَّبَقة الثانية من ملوك الفُرْس، وآدَّعَى النبوّة وقال بَوَحْدانيَّة الله تعالىٰ ، وأنَّه واحدُّ لا شريك له ولا ضَدَّ ولا نِدَّ، وأنَّه خالقُ النُّورِ والظَّلْمة ومُبْدِعُهما، وأنَّ الخَيْرِ والشَّرَّ والصَّلاح والفَسادَ إنما ولا نِدَّ، وأنَّه خالقُ النُّورِ والظَّلْمة ومُبْدِعُهما، وأنَّ الله تعالىٰ هو الذى مزجهما لحكمة [رآها] في التركيب، وأنهما لو لم يمترجا لما كان وُجودُ للعالم ، وأنَّه لا يزالُ الامتزاجُ حتَّى يغلبَ النُّورُ والظَّلْمة ، ثم يخلصُ الخَديْرُ في عالمه ويَشْخَطُ الشَّر إلىٰ عالمه ، وحينئذ تكونُ القيامة ، وقال باستقبال المشرق حيث مَطْلَعُ الأنوار ، والأمْرِ بالمعروف ، والنَّهي عن المُنكر، وقال باستقبال المشرق حيثُ مَطْلَعُ الأنوار ، والأمْرِ بالمعروف ، والنَّهي عن المُنكر، وقال باستقبال المشرق حيثُ مَطْلَعُ الأنوار ، والأمْرِ بالمعروف ، والنَّهي عن المُنكر، وقال باستقبال المشرق حيث مُظلَعُ الأنوار ، والأمْرِ بالمعروف ، والنَّهي عن المُنكر، وقال باستقبال المشرق حيث مَظلَعُ الأنوار ، والأمْر بالمعروف ، والنَّهي عن المُنكر، وقال المسعودي في والتنبيه والإشراف : وآسم هذا المكاب وعشرون سُورة ، تقع كلُّ سورة في مائي وَرقة ، وعدد حوفه ستُّون حَوْا، لكلِّ حَوْف سُورة مفردة ، فيها حروفُ لنكرد وفيها حُرفُ تَسْقُط . قال : وزرادشت حُرف سُورة مفردة ، فيها حروفُ لنكرد وفيها حُرفُ تَسْقُط . قال : وزرادشت حَرْف سُورة مفردة ، فيها حروفُ لنكرد وفيها حُرفُ تَسْقُط . قال : وزرادشت هو الذي أحدث هذا الخطَ والمحوسُ تسميه : دين تبره ، أي كاب الدين .

وذكر أنه كُتِبَ باللغة الفَارِسِيَّة الأولىٰ فى اثْنَى عَشَر أَلفَ جِلْدِ ثَوْرِ بِقُضْبان النَّهب حَفْرًا ، وأن أحدًا اليوم لا يعرفُ مَعْنىٰ تلك اللغة ، و إنما نقل لهم إلى هذه الفارسية شَيْءٌ من السُّور فى أيديهم يقرَّونها فى صَلَواتهم : فى بَعْضِها الحَبرَ عن مُبتدَ العالَم ومنتهاه ، وفى بعضها مَواعِظُ ، قال : وعَمِل زرادشت لكتاب و الإيستا "شرحًا سماه و الزند " ومعناه عندهم : ترجمة كلام الرَّب ، ثم عَمِل لكتاب و الزند" شرحًا سماه : و بادزنده " وعملَتْ علماؤهم لذلك الشَّرْح شَرْحًا سموه : و يازده " .

ومن حيثُ آختلافُ الناس في كتاب زرادشت المقدّم ذكره هذا: أُزِّل عليه أو صَــنَّفَه قال الفقهاءُ: إن للمَجُوسِ شُبَهَةَ كِتَاب: لأنه غيرُ مقطوعٍ بكُوْنه كتابًا مُنَزَّلًا.

وأتى زرادشت كيستاسف المَلِك بمُعْجِزات .

منها \_ أنه أَتَى بدائرةٍ صحيحةٍ بغير آلة، وهو ممتنع عند أهل الهَنْدَسةِ .

ومنها \_ أنه مَرَّ على أعمى، فأمرهم أن يأخذوا حَشِيشَةً سمَّاها ويَعْصِرُوها في عَيْدِه، فأبصر. قال الشَّهْرُسْتانِيُّ : وليس ذلك من المُعْجِزة في شيءٍ، إذ يحتملُ أنه كان يعرف خاصَّة الحشيشة .

وهم يقولون : إن الله تعالى خلق فى الأقل خَلْقًا رُوحانِيًّا ، فلم مضَتْ ثلاثة الآف سَـنَةٍ أَنفذ الله تعالى مشيئته فى صورة من نور متلاليًّ على [تركيب] صورة الإنسان ، وخلق الشَّمْسَ والقَـمَر والكَواكِبَ والأَرض ( وبنُو آدَم حينسَـذِ غيرُ متَحَرِّكِينَ ) فى ثلاثة الاف سَنة .

ثم الحَجُوس يفضَّلُون الفُرْس على العَرَبِ وسائر الأَمْم، ويفضَّلُون ماهم : من مُدُن وأَبْنِية على غيره من الأقاليم، ومَدينَته على وأَبْنِية على غيره من الأقاليم، ومَدينَته على سائر المُدُن ، من حيثُ إنَّ أوشهنج أوّل طبقة الحِيانية من مُلُوك الفُرْسِ هو الذي بناها ، ويقولون : إنه أوّلُ من جَلَس على السَّرير، ولَبِس التَّاجَ ، ورفع الأعمال، ورتَّبَ الحراج ، وكان مُلْكُه بعد الطُّوفان بمائتَى سَنة، وقيل : بل كان قبل الطوفار . . .

ويفضَّلُون الكتابة الفَّهْلوية وهى الفارسية الأولىٰ علىٰ غيرها من الخُطُوط، ويزعُمُون أن أوّل مَن وضعها طهمورث: وهو الذي مَلَك بعد أوشه بج المقدِّم ذكرُه .

ويجحدُون سِيَاسَة بَنِي سَاسَانَ ، وهم الطَّبقةُ الثالثةُ من مُلُوك الفُرْس مَنْسُوبُونِ إلى سَاسَان ، ويَسْخَطُون [على] الروم ، لغَزْوِهم الفُرْس وتَسَلَّطِهم عليهم ببلادِ بايِل ، ويعبدُون النَّار ، ويَرَوْن أَنَّ الأفلاكَ فاعلة كُبنفسها ، ويستبيحُونَ فُرُوجَ الحارم من البَنَاتِ والأمَّهات ، ويرَوْن جواز الجَمْع بين الأَخْتَين إلى غير ذلك من عقائدهم .

و يعظِّمُون النَّـيْرُوزَ : وهو أوّلُ يَوْم من سَنتِهم وعيـدُهم الأكبر . وأوّلُ من رَبَّه جمشـيد أخو طهمورث . ويعظِّمون أيضـا المهْرَجان : وهو عيــدُ مشهور من أعيادهم .

ويسخطون [على] بيوراسب : وهو رايع مُلُوكهم : وهو الضحاك يقال له بالفارسية : الدهاش، ومعناه عَشر آفات ، وكان ظَلُوماً عَشُوما ، سار فيهم بالجور والعَسْف، و بسط يده بالقَتْل، وسَنَّ العُشُورَ والمُكُوسَ واتَّخَذ المغنينَ والمَلاهِي، وكان على كَتفِه سِلْعتان مستورتان بثيابِه يُحَرِّكهما إذا شاء ، فكان يَدَّعي أنهما وكان على كَتفِه سِلْعتان مستورتان بثيابِه يُحَرِّكهما إذا شاء ، فكان يَدَّعي أنهما حَيَّانِ ، تَهُو يلًا على ضُعَفَاء العقول ، ويزعم أن ما يأخذه من الرَّعية يُطعمه لهما ليكُقَهما عن الناس ، وأنهما لايشبعان إلا بأدْمِغة بني آدم ، فكان يقتلُ في كلِّ يوم عدداكثيرا من الحَلق بهذه المجة ، ويقال : إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان في آخر أيامه .

وكان من شأنه أنه لما كَثُر جَوْرُه وظُلْمه على الناس ، ظهر بأَصْبِهانَ رجلُ آسمه كابي ، ويقال : كابيان من سِفْلة الناس ، قيل حدّاد ، كان الضَّمَّاك قد قتل له آبنين فأخذ كابي المذكورُ دِرَفْسًا وهو الحَرْبَةُ وعلَّق بأعلاها قِطْعَة نِطَع كان يَتَّتِي بها النَّار ،

<sup>(</sup>١) في ''العبر'' ج ٢ ص ١٦٩ أنها الرابعة .

ونادىٰ فى الناس بحاربة الضّحّاك ، فأجابه خلق كثيرٌ ، وآستفحل أمْرُه ، وقصد الضّحّاك بمن معه ، فهرب الضّحاك منه ، فسأله الناسُ أن يتمَلَّك عليهم ، فامتنع لكونه من غير بَيْت المُلك ، وأشار بتولية إفريدون من عقب جمشيد المقدّم ذكره ، فولّوه ، فتبيع الضّحاك فقبض عليه وقتله ، وسار فيهم بسيرة العدّل وردّ ما آغتصبه الضحّاك إلى أهله ، فصار لكابي المذكور عندهم المقامُ الأعلىٰ ، وعظّمُوا درفسه الذي علق به يلك القطعمة من النّطع ، وكللوه بالجواهر ، ورصّعوه باليواقيت ، ولم يَزَلُ عند ملوكهم يَسْتفيحون به في الحروب العظيمة حتى كان معهم أيام وأقتلعوه منهم ، فعلهم المسلمون وأقتلعوه منهم ،

وهم يعظمون افريدون مَلِكَهم المقدّمَ ذِكُرُه، لقيامه في هَلاكِ الصَّحاكِ وقَتْلِه. وفي أقل مُلكِ افريدون هذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام. ويقال: إنه ذو القَرْنَيْنِ المذكورُ في القرءان الكريم.

وهم يعظمون أيضا من ملوكهم سَابُورَ المَلَقَّبَ بذى الأَكْنَاف، لأَخْذِه بثار العَجَم من العَرَب، وذلك أنه كان يتبَعُ العَرَبَ بالجزيرة الفُراتيَّة وما جاورها، وسار في طَلَيْهِم حتَّى بلغ البَحْرَيْنِ، لَيُهْلِكُهم قَتْلا، لايقبلُ من أُحَدٍ منهم فِدَاءً ؛ ثم أُخَذَ في خَلْع أَكْنَافهم، فلذلك شُمِّى ذا الأَكْناف .

و يعظمون ماني بن فاتن : وهو رجلٌ ظهر في زَمَنِ سَابُورَ بنِ أَرْدَشِير بعد عيسى عليه السلام، وآدَّعَى النبوّة وأحدث دِينًا بين المجوسية والنَّصْرانية . وكان يقول : النبوّة المسيح عليه السلام، ولا يقول بنبوّة مُوسى عليه السلام، وقال : إنَّ العالمَ

<sup>(</sup>١) في ( الملل " آبن فا تك بالكاف .

مَصْنوعٌ من النُّور والظُّلْمة، وإنَّهما لم يزالا قديمين حَسَّاسَيْنِ سَمِيعَيْنِ بَصِيرِيْنِ . وله أتباعُ يعرفون بالمَانَوِيَّة .

ويتبرءُون من مزدك: وهو رجلٌ مشهورٌ منسوب عندهم إلى الزَّنْدقة أيضا ، ظهر في زَمَن قُباذَ أحد مُلوكِ الفُرْس من الأكاسرة ، وآدَّعى النبوّة ونهمَى عن المخالفة والمباغضة ، وزعم أنَّ ذلك إنما يحصلُ بسبب النساء والمال ، فأمر بالأشتراك والمساواة فيهما ، وتبعه قُباذُ على ذلك ، فتوصَّلت سِفْلة الرجال إلى أشراف النساء ، وحصل بذلك مَفْسَدة عظيمة ، وكان يقولُ : إن النُّور عالمٌ حساسٌ ، والظلام عرصل بذلك مَفْسَدة عظيمة ، وكان يقولُ : إن النُّور عالمٌ حساسٌ ، والظلام عاهلٌ أغمَى ، والنُّور يفعلُ بالقَصْد والآختيار ، والظَّلمة تفعلُ على الخَبْط والآتفاق ، وإنَّ آمتراج النُّور والظُّلمة كان بالآتفاق والخَبْط دون القصد والآختيار ، وكذلك الخلاص ، وله أتباع يقالُ لهم المزدكية ، ولم يَزَلُ على ذلك حتَّى قَتله شرُوانُ بنُ قُباذَ هو وأتباعه ، وقتل معهم المَانَويَة أتباعَ مَانِي المقديم ذكُره ، وعادت الفُرْس إلى المجوسيّة القديمة .

وقد رَبَّ في والتعريف" للَّجُوس يَمِينًا على مقتضى ما عليه عَقِيدةُ المَجُوس أَتْبَاعِ زرادشت المقدِّم ذكرُه، وهي:

إنَّنِي والله الرَّبِّ الْعَظِيمِ، القَدِيمِ، النَّورِ، الأقلِ، ربِّ الأرباب، و إله الآلهِ أَنَّ ماحِى آية الظُّلَمَ ، والمُوجِد من العَدَم، مقدِّر الأفلاك ومُسَيِّها، ومُنوِّر الشَّهب ومُصَوِّرِها، خالق الشَّمسِ والقَمَرِ، ومُنْبت النجوم والشَّجَر، والنَّارِ والنَّور، والظَّلِّ والحَرُورِ، وحقِّ جُيُومَنْت وما أوْلَد من كرائم النَّسْل، وزرادشت وما جاء به من القَوْل المَصْل، والزَّنْد وما تضمنه، والحَطِّ المُسْتديرِ وما يَيِّن ، و إلَّا أنكرتُ أنَّ زرادشت لم يَأْت بالدائرةِ الصحيحة بغير آله، وأن مملكة إنريدون كانت ضَلَاله، و وأكونُ لم يَأْت بالدائرةِ الصحيحة بغير آله، وأن مملكة إنريدون كانت ضَلَاله، وأكونُ

قد شاركتُ بيوراسب فيا سفك طُعمًا لَحَيْتُهِ، وقلتُ إن كابيان لم يُسلَّط عليه ، وحرقتُ بيدى الدِّرَفْسَ ، وأنكرتُ ما عليه من الوَضْع الذى أشرقت عليه أجْرَام الكواكب، وتمازَجَتْ فيه القُوى الأرْضية بالقُوى السَّماوية ، وكذَّبتُ مَا بي وصدَّقْتُ من دك ، واستَبَحْتُ فَضُول الفُروجِ والأموال ، وقلتُ بانكار التربيب في طَبقات العَالَم، وأنه لا مَرْجِع في الأبوة إلَّا إلى آدم، وفضَّاتُ العَرَبَ على العَجَمِ، وجعلتُ الفُرس كسائر الأمم ، ومسحْتُ بيدى خطوطَ الفَهْلُويَّة ، وجحدتُ السِّياسةَ السَّاسانيَّة ، وكنتُ مَّن غَزا الفُرْسَ مع الرُّوم ، وممن خَطَّا سابُورَ في خَلْع أكاف العَرب ، وجلبت البلاء إلى بابل ، ودِنتُ بغير دِينِ الأوائل ؛ و إلَّا أطْفَأْتُ النار ، وأنكرتُ فعل الفَلَك الدَّوَار ؛ وَمَالَأْتُ فاعلَ الليلِ على فاعلِ النَّهار، وأبطلتُ حُكمَّ النَّيروزِ والمهرجان ، وأطفأتُ ليلة الصَّدقِ مَصابِحَ النِّيران ؛ و إلَّا أكونُ مَّن حَمْ النَّيروزِ والمهرجان ، وقالَ بأنَّه لا يجوز الجَمْع بين الأخوات؛ وأكونُ مَّن أنْكَر صَوابَ فعل أردشير، وكنتُ لقوْمي بِنُسَ المُولَى و بنُسَ العَشِير .

## المهيـــع الشالث ( في الأيمان التي يُعَلَّف بها الحُكَاء)

وهم المعبَّر عنهم بالفلاســقة، جَمْعَ فَيْلَسُوفِ : ومعناه باليُونائيَّـة نُحِبُّ الحُكَةِ . وأَصْلُه فَيْلاَسُوف ، فَقَيْلا معناه نُحِبّ ، وسُوف معناه الحِكَة ، وهم أصحاب الحَكَم العَرِيزيَّة والأَحْكام الساوية ، فمنهم من وقف عند هذا الحَدِّ، ومنهم من عَرَف اللهَ تعالىٰ وعَبَده بأدب النَّفس .

قال الشُّهُوسْتَانِيُّ : وهم علىٰ ثلاثة أصناف :

الصِّنف الأوّل - البَراهِمَة؛ وهم لا يُقِرُّون بالنُّبُوَّاتُ أَصْلا، ولا يقولون بها.

[الصِّنف الشَّاني – حكاء العرب] ، وهم شِرْدِمَةُ قليـلَةُ ، وأكثر حِمْيَهم فَلَتَاتُ الطَّبْع ، وخَطَرات الفِكْر، وهؤلاء ربِّما قالوا بالنبوّات .

[الصِّنْفُ الثالث – حكاء الروم]، وهم على ضربين:

الض\_رب الأول (القُدَماء منهم الذين هم أَسَاطِين الحِمُة)

وهم سَبْعة حكماء: ثاليس المَلَطِي، وانكساغورس، وانكسانس، وانباديقلس، وفيثاغورس، وسقراط، وأفلاطون، ومذاهبهم مختلفة، وبعضهم عاصر بعض الأنبياء عليهم السلام، وتلقّف منه، كانباديقلس: كان في زمن دَاوُد عليه السلام، ومضَىٰ اليه وتلقّ عنه، وآختلف إلى لُقُان وآقتبس منه الحكمة، وكذلك فيثاغورس: كان في زمن سُلَيان عليه السلام، وأخذ الحكمة من معدن النبقة.

#### الضرب الثاني

(المتأخرون منهم ، وهم أصحاب أرَسُطاطالِيس، وهم ثلاث طوائف)

طائفةً منهم تُعرَف بالمشائين: وهم الذين كانوا يَمْشُون في رِكَابِه يقرءون عليه الحِنْمَة في الطريق وهو راكب، وطائفةً تُعرف بالرَّواقيين: وهم الذين كان يجلس لتعليمهم بالرُّواق، والطائفة الثالثة فَالرسفةُ الإسلام: وهم حكماء العَجَم، أما قبل الإسلام فإنه لم يُنْقَلُ عن العَجَم مقالة في الفَلْسَفَة، بل حِكمَهُم كُلُّها كانت مُسْتفادةً

<sup>(</sup>١) الزيادة عن الشهرستانى بالمعنىٰ ليستقيم الكلام •

<sup>(</sup>٢) في الملل والنحل: انبذقلس.

من النُّبوّات : إما من الملَّة القديمة ، وإما من غيرها من الملَل . ومُعْتَقَدُهم أن الله تعالىٰ واجبُ الوجودُ لذاته ، وأنه ليس بَعَوْهَرِ ولا عَرَض ، وأن ما ســواه صادرٌ عنــه على ترتيب ، وأنه تعالىٰ واحدُ فَردُ ، ليس له شريكُ ولا نَظـير، باق أبَديُّ ا سَرْمَدَىٌّ ، وأنه الذي أوجد الأشياءَ وَكَوَّنها ، ويُعَرِّون عنه بعلَّهُ العلَل ، وأنه قادرٌ، يفعلُ إن شاء ولا يفعـلُ إن لم يَشَأَّ، فاعل بالذات ليس له صفَّة زائدةٌ على ذاته ، مريدً ، له إرادةً وعنايةً لا تزيد على ذاته ، وأنه أوّلُ لابدَايةَ له ، آخُرُ لا نهايةَ له ، وأنه يستحيلُ أن يتغَيَّر، مَنَرَّهُ عن أن يكون حادثًا أو عَرَضًا للحوادث، حَيُّ متَّصفُ بصفات البقاء السَّرْمديَّة ، وأنه حكمٌّ بمعنى أنه جامع لكلِّ كمال وجلال، وأنه خالقُ الأَفْلَاكِ بُقُدْرَته ، ومَدَسِّرِها بحكْمته ، ويقولون : إن الأرضَ ثانتُكُ لا نَتَحَرَّكُ ، والماءُ تُحيُّطُ بها من سائر جهاتها على ما أقتضته الحكمة الإلهيـة ، وكشفَ بعضَ أعلاها لَسُكُنِّي الحَلقِ فيه ، فهي كَبَطِّيخَة مُلْقاة في رْكَة مَاء، ويُحيطُ بالماء الهَوَاء، ويحيطُ بالهَواء النَّار، ويحيطُ بالنار فَلَك القَمَر وهو الأوَّل، ويُحيطُ بفلك القَمَر فلكُ عُطاردَ وهو الثانى ، ويحيطُ بفَلَك عُطارد فلكُ الزُّهَرَة وهو الثالث ، ويحيطُ بفَلَك الزُّهَرة فلكُ الشَّمس وهو الرابع، ويحيطُ بِفَلَك الشَّمس فلكُ المرِّيخ وهو الخامس، ويحيطُ بِفَلَكَ المَرِّيخِ فلك الْمُشْتَرى وهو السادس ، ويُحيطُ بفلك الْمُشْــتَرى فلكُ زُحَلَ وهو السابع، ويحيطُ بِفَلَك زُحَلَ فلكُ الكواكب وهو الثامن، وهو الذي فيه الكواكب الثابتة بأسْرِها ، وهي ما عَدَا الكواكبَ السَّبعةَ التي في الأفلاك السَّبْعة المقــدّم ذَكُرُها : من البروج الآثني عشر ومَنَازل القَمَر الثمانية والعشرين وغيرها . ويُحيط بالكوا كب الفَلَكُ الأَطْلَسُ وهو الفلك التاسع؛ والأفلاكُ التسعةُ دائرةٌ بما فيها من المَشْرِق إلى المَغْرب، بحيث تقطع في اليوم والليلة دَوْرةً كَاملَة، والكواكب السبعة

التي فى الأفلاك السبعة الأوَّلةِ ، وهي : زُحَلُ ، والمُشْتَرِ ي ، والمِّرِيح ، والشَّمس والقَمَرُ والنَّهَ من والقَمَر والقَمَر بمتحركة بالسَّير إلى جهاتٍ مخصوصة : الشَّمسُ والقَمَر يسيران بين المَشْرِق والمغرب وبقيَّة الكواكب يختلف سيْرها آستقامة ورُجوعًا ، والدكواكب التي في الفَلَكِ الثامن ثابتة للا نتحرّك ، والله تعالى هو الذي يُسَيرُ هذه الأفلاك والكواكب ويُفيضُ القُوى عليها .

ويقولون : إن الشمس إذا سَخَنت الأرضَ بواسطة الضَّوْءِ صعد من الرَّطْب منها مُخَارُ، ومن البَارِد اليَاسِ دُخَانُ ، ثم بعضُه يخرجُ من مَسَامٍ الأرضِ فيرتفع إلى الجَوِّ، وبعضُه يَحْتَبِس في الأرض بوجود ما يمنعه من الحروج منها : من جبل وحسوه ،

فأما ما يخرج من مَسَامٌ الأرض، فإن كان من البُخار، في تصاعد منه في الهواء يكون منه المَطَر والنَّلْج والبَرد وقَوْشُ قُرَحَ والهالهُ ؟ ثم ما أرتفع من الطبقة الحارة من الهواء إلى الباردة تكاثف بالبَرْد وآنعقد غَيْمًا ، وإن كان ضعيفا أثرت فيسه حرارة الشمس فاستحال هَوَاءً ، ومهما أتنهى إلى الطبقة الباردة تكاثف وعاد وتقاطر وهو الشمس فاستحال هَوَاءً ، ومهما أتنهى إلى الطبقة الباردة تكاثف وعاد وتقاطر وهو المطر ، فإن أدركها بَرْدُ شديدٌ قبل أن تجتمع ، جَمَدتْ ونزلتْ كالقُطْن المَندوف وهو النَّلْج ، وإن لم تدركها بُرودة حتى أجتمعت قطرات من الجوانب أذهبت برودتها ، أنعقدت بَردا ، وإذا صار الهواء رَطبًا بالمطر مع أدنى صَقَالة ، صار كالمرآة فيتولد من ضوء الشمس الواقع في قفاه قَوْشُ قُرَح ، فإن كان قب الزّوال رُوْى في المَغْرب ، وإن كان بعد الزوال رُوْى في المَشرق ، و في معنى ذلك الهالةُ المحيطةُ بالقَمَر ، إلا أنّ بي يمن مَطر .

وُ يُقِرُّونَ أَنَ الله تعالىٰ مُكَوِّنُ الأكوانَ، ومُنمَى المعادن والنَّباتِ والحَيَوان .

فأما المعادنُ \_ فهى التى نتكوّنُ فيها جواهِرُ الأرض : من الذّهَبِ والفِضّة وغيرهما . وذلك أن البُخارَ والدُّخَان في الأرض فإنها [ان] تجتمعْ وتمترجْ ، فإن غلب الدخانُ كان الحاصلُ منه مثلَ النّوشادِر والكبريت ، وربّم تغلّب البخار في بعضه فيصير كالماء الصّافي المنعقدِ المتَحَجِّرِ ، فيكون منه الياقُوتُ والبِلَّورُ ونحوه ممّاً لا يتطرّق تحت المطارق ، وإن استحم امتزاج الدخان منه بالبُخَار وقلت الحرارةُ المحققة في جواهرها ، انعقد منه الدّهب والفيضّة والنّحاس والرّصاصُ ونحوها مما يتطرق بالمطرقة .

وأما النبات \_ فانهم يقولون : إن العَنَاصِر قد يقعُ بها آمتزاجٌ وَآخْتِلاطُّ أَتُمُّ مَن آمتزاج البُخَار والدُّخَان المقدّم ذكره ، وأحسنُ وأقربُ إلى الاعتدال ، فيحصُل من ذلك النُّمُوُ الذي لا يكون في الجمادات .

وينشأ عن ذلك ثلاثةُ أمُورٍ :

أحدها \_ التَّغْذِيَةُ بِقَوْهَ مُغَدِّيةٍ : وهِي قُوَةٌ ثُجِيلَةٌ للغِذَاءِ تَنخَلعُ عَنها صُورَتُهَا وتكسوها صورة المَتَغَذِّى، فتنتشر في أجزائه وتلتصق به وتَسُدُّ مَسَدَّ ما تَحَلَّل من أجزائه .

وثانيها \_ التَّنْمَية بقوّة مُنمَّـة، بأن يزيد الحِسْم بالغِــذَاءِ في أَقْطارِه على التناسب اللائق بالنامى حتَّى ينتهى إلى مُنتَهىٰ ذلك الشيء .

وثالثها – التَّوْليدُ بقوّة مولِّدة : وهي التي تَفْصِل حِسْمًا من حِسْمٍ شَهِيهٍ به .

وأما الحيوان - فإنهم يقولون إن تَكُونُه من مِنَاجٍ أَقْرَبُ إلى الاعتدال وأحسنَ من الذي قبله ، من حيثُ إن فيه قوّة النباتية وزيادة قوّتين ، وهما المُدْرِكَة والمتحرّكة ، ومهما حصل من الإدراك آنبَعثَ الشّهوةُ والنَّروعُ ، وهو إما لطّلَب ما يحتاج إليه في طَلَب المُلائم الذي به بقاءُ الشَّخْص : كالفذاء، أو بقاء النَّوع : كالجماع ، ويسمَّى قُوّة مَشهوانية ، وإما للهَرب ودَفْع المُنافي ، وهي قوّة عَضَييّةً ، فإن ضَعُفَت القوّة الغَضَييّة فهو الحراهة ، وإن ضَعُفَت القوّة العَضَييّة فهو الحَوْف .

والقرّةُ المُدْرِكَةُ تنقسم إلى باطنة : كالحيالية والمُتوَهّمة والذّاكرة والمُفكّرة ، وإلى ظَاهرة : كالسّمع والبَصَر والذّوق والشّمّ والنّس. فالنّس قوّةُ مُنبئةٌ في جميع البَسَرة ، تُدْرِك الحرارة والبُرودة والرَّطو بة واليبوسة والصّلابة والنّين والحُشُونة والمُلاسة والحقّة والنّقل ، والشّم في زَائدتي الدّماغ الشبيهتين بحَلَمتي النّدي، والسّمع في عَصَبة في أقْصَى الصّماخ ، والذّوقُ في عَصَبة مَفْروشة على ظاهر النّسان بواسطة الرُّطُو بة العَدْبة التي لا طعم لها ، المنبسطة على ظاهر النّسان ، والإبصار يحصل عن انطباع مثل صُورَة المُدرك في الرَّطو بة الجُليْدية التي تُشيه البَرد والجَمد فإنّها كالمُرآة ، فاذا قابلَهَا يكون الطبع فيها مثل صُورَته فتحصُلُ الرُّؤيّة .

و يَرَوْنَ أَنَّ النفسَ مَحَلَها العُلُو. ويقولون : إن النفسَ في أوَّل الصبا تكونُ عالمَةً بالمعقولات الحَرَّدَة والمَعَانِي الكُلِّيةِ بالقُوَّة ، ثم تَصِيرُ بعد ذلك عالمَةً بالفِعل .

ثم إن سَعِدَتْ بالاستعداد للقَبُول ، انقطعتْ حاجتُها عن النَّظَر إلى البَدَن ومُقتضى الحَواسِّ ، إلا أنَّ البَدَنَ لايزالُ يجاذِبُها ويشْغَلها ويمنعُها من تمام الاتصال بالعُلُويَّات ، فاذا ٱنْحَطَّ عنها شُغل البَدَنِ بالمَوْتِ الرَتفع عنها الحِجابُ ، وزالَ المانعُ ، ودام الاتصالُ ، وكَلُ حالهُ بعد فراقِ البَدَنِ ، والتذَّتْ به لَذَّةً لا يُدرِكُ الوَصْفُ كُنْهُا . وإن كانت النفسُ محجوبةً عن هذه السعادة فقد شقيت .

وعندهم أنه إنّما تُحْجِبُ باتّباع الشهوات ، وقَصْرِ الهمة على مُقتضى الطّبع ، وباقامته فى هـذا العَالَم الخسيس الفَانِى ، فتَرْسَخُ فى نَفْسِه تلك العادةُ ويتأكّد شَوْقُهُ إلذى إليها ، فتفُوتُ بالمُوتِ آلَةُ دَرْكِ ذلك الشَّوْقِ ويبقى التشوُّقُ وهو الأَلَم العظيمُ الذى لاحَدَ له ، وذلك مانع من الوصال والآنصال ، وهذه النفس ناقصَةُ بفقد العلم ، ملطَّخَةُ باتباع الشَّهَوات ، مجلاف النَفْس السابقة .

و يقواون: إن الهَيُولَى قابِلَةٌ لتركيب الأجسام، ويُخالِفُون أهْلَ الطبيعة في قولهم: بانكار المَعَاد وفَنَاء الأرواح، فيذهبون إلى أنَّ الأرواح بَاقِيةٌ وأن المَعَادَ حَقَّ .

و يرَوْنَ أَن التَّحْسينَ والتقبيح راجعان إلى العَقْل دُون الشَّرْع ، كما هو مَذْهب المُعْترلة وغيرهم .

ويقولون : إن الإله تعالى فاعل بالذات ليس له صَفَّةُ زائدة على ذَاتهِ ، عَالَم بذاته وبسائر أنواع الموجودات وأجْناسها، لا يَعْزُب عن علمه شيءً ، وإنه يعلم المكتات الحادثة .

ويقولون بأثبات النبوات لأن العالم لا ينتظمُ إلا بقانُونٍ مَنْبوع بين كَافَّة [الناس] يَحْكُمُون به بالعَدْل، وإلَّا تقاتلُوا وهلك العالم، إذ النبيُّ هو خَلِيفةُ الله في أرضه، بواسطته تنتهى إلى الحَلْق الهِدَايَةُ إلى مصالح الدُّنيا والآخرة، من حيثُ إنه يَتَلَقَّ عن الملك والمملك يتَلقَّ عن الله تعالى، إلا أنهم يقولون: إن النبوّات غير متُناهية وإنها مكتسبةُ يناهُ العَبْد بالرياضات. وهاتان المقالتان من جملة ما كَفَرُوا به: بيجو يزالنَّبوة بعد النّبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر تعالى أنه خَاتَمُ النبيين، وقوْلهم إنها تُنال بالكَسْب.

وقد حَكَى الصَّلائح الصَّفَدِيُّ في "شَرْح لامِية العجم" أن السلطانَ صَلائح الدِّين يُوسَفَ بن أَيُّوبَ إنما قتلَ عُمَارَةَ اليَمنِيُّ الشاعر، حين قام فيمن قام بإحياءِ الدولة الفاطميَّة بعد ٱنقراضها، على ماتقدّم ذِكْره في الكلام على ترتيب مملكة الديار المصرية في المقالة الثانية، مُسْتَنِدًا في ذلك إلى بَيْتِ نُسِب إليه من قصيدة، وهو قوله:

وكَانَ مَبْدَأُ هذا الَّدينِ من رَجُلٍ \* سَعَى فأَصْبَح يُدْعَىٰ سَـيِّدَ الأَمْمَ (١) فعل النبوة مكتسبة على أن الله تعالىٰ ليس بجِسْم ولاجُسْمانى، وأنه ليس في جهّة ولا يدخل تحت الحَدِّ والمَاهيَّة .

\* \* \*

وهذه نسخة يمين رتبها لهم في ووالتعريف" وهي :

إننى والله والله والله والله [ العظيم ] ، الذي لا إله إلا هُو ، الواحِدُ الأحَدُ ، الفَرْدُ الصَّمَد ، الأبدئُ ، السَّرمَدِئُ ، الأزلِئُ ، الذي لم يَزَلُ عِلَّهُ العِلَلِ ، رَبُّ الأرباب،

<sup>(</sup>١) بياض فى الأصل ، ولعله « وهم مجمعون علىٰ أن » الخ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من التعريف ص ١٦٢ .

ومُدَبِّرُ الكلِّ [ القديرُ ] القَـديم ؛ الأوّلُ بلا بدَايَة ، والآحرُ بلا نهاية ، المَزَّهُ عن أن يكونَ حادثًا أو عَرَضًا للحوادث ، الحَيُّ الذي آتُّصف بصفات البقاء والسرمدية والكال، والمَرَدِّي برداء الكبرياء والجَلَال؛ مُدِّبر الأفلاك ومُسَيِّر الشُّهُب، مُفيضً القُوَىٰ على الكواكب ، وباتُّ الأرواح في الصُّور ، مكوِّنُ الكائنات، ومُنمَّةً ، الحيوان والمَعْدن والنبات. و إلَّا فلا رَقيَتْ رُوحِي إلىٰ مكانها ، ولا ٱتَّصلتْ نَفْسي بعالَمها ، وَبَقيتُ في ظُلَم الحَهَالة وتُحجُب الضَّلالة ، وفارَقْتُ نَفْسي غير مُنْ تَسـمَة بالمعارف ولا مُكَلَّة بالعــلْم ، وبَقيتُ في عَوَز النَّقْص وتحت إمْرة الغَيِّ ، وأخذتُ نَصِيبِ من الشِّرْكِ، وأنكرتُ المَعَاد، وقلتُ بفناء الأرواح، ورضيتُ في هذا بمقالة أهـل الطبيعة ، ودُمْتُ في قيد المركَّبات وشـواغل الحس، ولم أُدْرك الحقائق على ا ماهي عليه؛ و إلا فقلتُ : إن الهَيُولَىٰ غيرُ قابلة لتركيب الأجسام، وأنكرتُ المادَّةَ والصُّورَة ، وخَرَقْتُ النواميسَ ، وقلتُ : إن التَّحْسينَ والتَّقْبيَح إلىٰ غير العَقْل ، وخُلِّدتُ مع النفوس الشِّرِّيرة ، ولم أجد سبيلا إلى النَّجاة ، وقلتُ : إن الإلَّهَ ليس فاعلا بالذات ، ولا عالمًا بالكُلِّيات، ودنْتُ بأن النبوّات مُتناهيةٌ وأنها غركَسْبيّة ، وحدتُ عرب طرائق الحكماء ، ونقَضْتُ تَقْريرَ القدماء ، وخالفتُ الفلاسفة ، و وافقتُ علىٰ إفساد الصُّور للعبث ، وحَيِّرتُ الرَّبِّ في جهـــة، وأثبتُ أنه جسُّمُ ، وجعلتُ ه فيما يدخل تَحْت الحَدِّ والماهية [ورَضيتُ بالتَّقْليد في الألولْهية] .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''التعريف'' ص ١٦٣ .

### المهيسع الرابسع

( فى بيان المَحْلُوف عليه ، وما يَقَعَ على العموم ، وما يختصُّ به كلُّ واحد من أرباب الوظائف مما يناسبُ وَظِيفَتَه )

اِعَلَمْ أَن المحلوفَ عليه فى الأَيْمَان الْمُلُوكِيَّة تَارَةً يَشْتَرِكُ فِيه جَمِيعُ مِن يُحَلَّفُ مِن أَهُ أهــل الدولة ، وتارةً يختلِفُ بآختــلاف ما يمتــازُ به بعضُهم عن بعضٍ ممــا لا تَقَعُ الشَّرِكَة بينهم فيه .

فأما ما يقع فيه الأشراك ، كطاعة السلطان وما في معناها : من إخلاص النيسة وإضفاء الطّويّة ، وما يجرى خرى ذلك ، فذلك مما يشترك فيه كل حاليف يحلف للسلطان على اختلاف عقائدهم : من مسلم : سُنِّى أو بدعى ، وكافرٍ : يَهُودى أو نَصْرانِي ، أو غيرهما . فكل أحدٍ يحلَّف بما تقتضيه عقيدتُه في التعظيم ، على ما تقدّم بيانُه في أيمان الطوائف كلِّها .

فاذا آنتهی إلی المحلوف علیه، قال: إنّی من وَقْتی هذا ومن سَاعَتی هذه وما مدّ الله فی عُمْری قد أخلصت نیّتی ولا أزالُ مجتهدًا فی إخلاصها، وأصفیت طویّتی ولا أزالُ مجتهدًا فی إخلاصها، الفلانی فلان ولا أزالُ مجتهدًا فی إصفائها، فی طاعة مولانا السلطان المالك الفلانی فلان الدنیا والدّین فلان مخلد الله تعالی مُلکه، وفی خدمته و عَجبّته ونُصْحه، وأكونُ وَلِیّا لمن وَالاه، عَدُوًا لمن عاداه، سلمًا لمن سلمه، حَرْبًا لمن حَارَبه من سائر الناس أجمعین، لا أضمر له شوءًا ولا مَرُوها ولا حَدیعَةً ولا خیانة، فی نَفْس ولا مَالِ ولا مُلكِ ولا سلطنة ولا عَسَاكِر ولا عُرْد ولا غیر ذلك، ولا أسعی فی نَفْس ولا مَالِ ولا مُلكِ ولا أسعی فی نَفْس ولا قاله العظیم أبْذُل جُهدِی

وطَاقَتِي فى طاعة مولانا السلطان المَلِك فلانِ الدُّنيا والدِّين المشار إليه، وإن كاتَبَنِي أحدُّ من سائر الناس أجمعين بمنا فيه مَضَرَّةُ على مُلْكِه لا أُوافِقُ على ذلك بقَوْلٍ ولا فَعْلِ ولا نَيَّةٍ، وإنْ قدرتُ على إمْساكِ الذي جاءني بالكتاب أمْسكْتُه وأحضرتُه لمولانا السلطان المَلكِ فلانِ المشار إليه أو لنائبه القَريبِ مِنِّى .

وأما ما يقعُ فيه الآختلاف في يتبايَنُ الحالُ فيه بآختصاص رَبِّ كلِّ وَظِيفةٍ بَا الله الله الآخر، وقد أشار في وو التَّعريف " إلى نُبْذةٍ من ذلك فقال : وقد يُزاد نُوَّابُ القِلاع ونُقَباؤُها والوُزَراءُ وأرباب التَّصَرُّف في الأموال والدوادارية وكُمَّاب السِّرِّ زيادات ، يعني على ما تقدّم ،

فأما نُوابُ القلاع وُنُقَباؤُها فيزاد في تَعْليفهم: وإنَّنِي أَجْمَعُ رَجَالَ هذه القلعة على طاعة مولانا السلطان فلان وخدْمته في حفظ هذه القلعة وحمايتها وتَعْصينها، والدَّبِ عنها، والجهاد دُونها، واللَّدافَعة عنها بكلِّ طريق، وإنِّني أحفظ حَواصلَها وذَخائرها وسلاح خاناتها على أختلاف ما فيها من الأقوات والأسلحة، وإنِّني لا أُخرِجُ شيئًا منها إلا في أوقات الحاجة والضَّرورة الدَّاعية المتعينِ فيها تَفْريقُ الأقوات والسلاح، على قدر ما تدعو الحاجة والضَّرورة الدَّاعية المتعينِ في ذلك كواحدٍ من رجال هذه القلعة، وكل واحدٍ من يتبع أتباع رجال هذه القلعة، لا أَخَصَّصُ ولا أَمَكُنُ من التخصيص، وإنَّني واللهِ واللهِ واللهِ لا أَفتحُ أبوابَ هذه القلعة الحارى به العادة، ولا أفتحُ أبواب الحُصُون، وأَغْلِقُها في الوقت الحارى به العادة، ولا أَفتَحُها إلا بشَمْس، وإنَّني أطالبُ الحَلى به العادة، ولا أَفتَحُها إلا بشَمْس، وإنَّني لا أُسَلِّم هذه القلعة المالي منهم مما في ذلك جميعه مصلحة مولانا السلطان فلان، وإنَّني لا أُسَلِّم هذه القلعة إلا

لمولانا السلطان فلان، أو بَمْرْسُومه الشَّريف وأمارته الصحيحة وأواس، الصريحة . و إنَّني لا أُستخدمُ في هذه القَلْعة إلا مَن فيه نَفْعُها وأَهْلِيَّةُ الحَدْمة، لا أعمِل في ذلك بِغَرَضَ نَفْسَى ، [ ولا أُرَخِّص فيه لمر . \_ يعمل بغَرَض نَفْسُ لُه ] ، وإنَّني أَبْذُلُ فى ذلك كلِّه الجهْدَ، وأشَمِّر فيه عن ساعِد الجِدِّ، قال : ويسمِّى القَلْعَةَ التي هو فيها . وأما الوزراء وأرباب التَّصَرُّف [في الأموال] فما يزاد في تَحْلِفهم: وإنَّني أحفظُ أموالَ مولانا السلطان فلان \_ خلَّد الله مُلْكَه \_ من النَّبذير والضَّياع ، والحَوَنة وتَقْريط أَهْل العَجْز ، ولا أسـتخدمُ في ذلك ولا في شَيْء منه إلا أهْـلَ الكِفاية والأَّمانَة ، ولا أُضِّمِّنُ جهةً من الحهات الديوانية إلا من الأمناء الأتْقياء القادرين ، أو ممن زاد زيادةً ظاهرةً وأقام عليه الثُّمَّانَ النُّقَات، ولا أُؤَخِّر مطالبةَ أَحَد بما يتعينُ عليه بَوْجِهِ حُقٌّ من حقوق الديوان المعمور والمُوجَبات السلطانية على آختلافها . و إننى واللَّهِ العظيم لا أُرَخِّص في تَشْـجيلٍ ولا قيـاس، ولا أُسامِحُ أحدًا بموجّبٍ يجبُ عليه، ولا أَخُرُجُ عن كلِّ مصْلَحة تتعيَّن لمولانا السلطان فلان ولدَوْلِتُمه، ولا أُخْلِي كُلُّ دِيوانِ يرجع إلىَّ أَمْرُه ، ويُعْدَقُ بِي أَمْرُ مُباشَرَتِهِ من تَصَفُّح لأحواله، وآجتهادِ في تثمير أمواله، وَكَفِّ أيدى الْحَوَلَة عنه، وغَلِّ أيديهم أن تصلّ إلىٰ شَيْء منه ، ولا أَدَعُ حاضرًا ولا غَائبًا من أمور هــذه المباشرة حتَّى أجدُّ فيــه ، وأَبْذُلَ الْحُهْدَ اللُّكُلِّيُّ فِي إجراء أَمُورِه عَلَى السَّداد وُحسن الْأعتاد . وإنَّني لا أستَجدُّ على المستقر إطلاقُه ما لم يُرْسَمْ لى به إلا ما كان فيه مَصْلحة ظاهرة لهذه الدُّولة القاهرة، وَنَفْحُ بَيِّنٌ لهذه الأيام الشريفة. و إنَّني واللَّه أُؤَدِّى الأمانة في كلِّ ماعُدقَ بي وُولِّيتُ : من القَبْض والصَّرْف ، والولايَّة والعَزْل ، والتأخير والتقــديم ، والتقليل والتكشير، و في كلِّ جَلِيل وحَقير، وقَليل وكثيرٍ .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من فوالتعريف " ص ١٤٩ .

وأما الدَّوَادَارِيَّة وكَتَّابُ السِّرِ فيزاد فيهما: وإنَّنِي مهما الطلعث عليه من مصالح مولانا السلطان فلانٍ \_ خلَّه الله مُلْكه \_ ونَصائِعه، وأَمْرِ دَانِي مُلْكه واَزِحِه، أوصَّلُه إليه ، وأَعْرِضُه عليه ، ولا أُخْفِيه شيئًا منه ولوكان عَلَى ، ولا أَحْتُمُه ولو خِفْتُ وصول ضرره إلى .

ويفرد الدوادارُ: بأنّى لا أُوَدِّى عن مولانا السلطان رسالةً في إطْلاقِ مال، ولا استخدام مُسْتَخْدَم، ولا إفْطاع إقْطاع، ولا تَرْبيب مُرَبَّب، ولا تَجْديد مُسْتَجِدً، ولا سَادً ساقي ، ولا قَصْلِ مُنازَعَةٍ، ولا كتابة تَوْقيع ولا مَرْسومٍ، ولا كتاب كتاب ولا ساد شاغير، ولا قَصْلِ مُنازَعَةٍ، ولا كتابة تَوْقيع ولا مَرْسومٍ، ولا كتاب صغيراكان أو كبيرًا إلّا بعد عَرْضه على مولانا السلطان فلانٍ ومُشاوَرته، ومعاودة أمْرِه الشريف ومُرَاجَعته.

ويفرد كاتب السر: بأنّه مَهْما تأخرتْ قراءتُه من الكتب الواردة على مولانا السلطان فلانٍ من البعيد والقريب، يعاوده فيه في وَقْتٍ آخر، فإن لم يُعاوده فيه بجّموع لفظه، لطوله الطُّولَ المُلَّ، عاوده فيه بمعناه في الملَخَّصات، وأنه لا يُجاوِبُه بشّيءٍ لم ينصَّ المرسومُ الشريفُ فيه بنصِّ خاصً، وما لم تَجْرِ العادةُ بالنصِّ فيه لا يُجاوِب فيه إلا بأكل ما يرى أن فيه مَصلحة مولانا السلطان فلانٍ ومَصْلحة دَوْلته بأسَّد خواتٍ يَقْدر عليه، و يَصِلُ أجتهادُه إليه ، وأنه مهما أمْكنه المراجعةُ فيه لمولانا السلطان فلانٍ راجعَه فيه وعمِل بنص ما يرسم له به فيه ، هذا ما آنهي إليه كلامه .

قال فى <sup>و</sup> التنقيف '' : ويزادُ النُّوَّابِ مثل قَوْله : ولا أَسْعَىٰ فى تَفْريقِ كلمةِ أَحَدٍ منهم عن طاعته الشريفة ، وعلى أن أبْذُلَ جُهْدِى وطاقتِي فى ذلك كله وفى حفْظِ المملكة التى الستنابى فيها، وصِيانتها وحِمايتها، وما بها من القلاع والثُّنُور والسواحل. ثم يأتى بعده : وإن كاتبني أحدُّ الخ.

<sup>(</sup>۱) فی ''التعریف'' ص ۱۵۰ «ولا سداد ثاغی» .

قلتُ : والمراد أنه يُؤتى باليمين العامة التي يحلف عليها كلَّ أَحَدٍ، ثم يزاد لكلِّ واحدٍ من أرباب الوظائف ما يُناسِبُه مما تقدّم، ثم يؤتى على بقيَّة اليمين من عند قوله : وإنَّنِي أَفِي لمولانا السلطان بهذه اليمينِ ، إلىٰ آخرها أو ما في معنىٰ ذلك من أيمان أهل البِدَع وأصحاب الملَل علىٰ ما تقدّم ذكره .

ثم قال في والتثقيف ": وقد نتجدد وقائع وأمور تحتاج إلى التَّحْلِيف، بسببها نتَعَيَّر صِيعَة المحلوف عليه بالنسبة إلى ما رُسِم به فيها ، ثم أشار إلى أنه لم يَر مدة مُباشَرته بديوان الإنشاء أحدًا ممن ذكره في و التعريف ": من أرباب الوظائف حُلِّف ، و إنما ذكرها لاَحتال أن تَدعُو الحاجة اليها في وقت من الأوقات ، أو أنها كانت مستعملة في المتقدّم ، فيكون في تَرْكها إهمالُ لبعض المصطلح .

قلت : وقد أهملا في <sup>10</sup> التمريف "و <sup>10</sup> التثقيف " : ذِكْرَ يمينين مما رتبه النُظَّابُ وحلَّفوا به في الزمن المتقدّم مما لا غنَّى بالكاتب عنه .

الأولىٰ \_ اليمينُ على الهُدْنةِ التي تنعقِد بين مَلِكَينِ أو نائبهـما ، أو مَلكِ ونائب مَلكَ آخر، على ما سيأتى ذكره في المقالة التاسعة، إن شاء الله تعالىٰ .

وتقع اليمين فيها على ما فيه تأكيدُ عَقْدِ الهُدْنة وآلتزامُ شروطها والبقاءُ عليها وعدمُ الخروج عنها أو عن شيء من ملتزماتها، وغيرُ ذلك مما يدخل به التَّطرقُ إلى النَّقْض والتَّوصُّلُ إلى الفَسْخ .

\* \*

وهذه نسخةُ يمينٍ حُلِّف عليها السلطانُ المَلك المنصورُ «قلاوون» على الهُدْنةِ الواقعةِ بينه وبين الحُكَّام بمملكة عَكًا وصَيْدًا وعَثْلِيثَ وبلادها، من الفرنج الاستبارية ، فى شهر ربيع الأقل سنة آثنتين وثمانين وستمائة، فى مباشرة القاضى فَتْح الدِّين بن عبد الظاهر كَتَابَةَ السِّرْ، علىٰ ما أورده آبن مُكَرَّم فى تَذْكِرَته، وهي :

أَقُولُ وأَنا فلانُّ : واللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ و باللَّهِ و باللَّهِ و باللَّهِ و باللَّهِ و اللَّهِ و اللّ العظيم، الطَّالب، الغَالِب، الضَّارِّ، النافِع، المُدرك، المُهاك؛ عالم ما بَدا وما خَفيَ، عالمِ السِّر والعلانِيَة ، الرَّحن الرحم، وحقِّ القُرآن ومن أنزله ومن أُنْزِلَ عليه ، وهو عِدُ بن عبدالله صلى الله عليه وسلم؛ وما يقالُ فيه من سُورة سُورَة ، وآيَة آيَة ، وحقِّ شَهْر رمضان ، إنِّى أَفى بحفْظ هـذه الْهَدْنة المباركة التي ٱستقرّتْ بَيْني وبين مَمْلكة عَكًّا والمقدّمين بها على عَكًّا وعَثْليثَ وصَيْدا و بلادها ، التي تَضَمَّنتُها هذه الهُدْنة، التي مُنَّةُمُا عَشُرُ سنينَ كوامِل، وَعشرةُ أَشْهُرٍ، وعشرةُ أيام، وعَشْرُ ساعات، أولها يومُ الخميس خامسُ ربيع الأول سَنةَ آئنتين وثمانين وستمائة للهجرة من أوَّلها إلىٰ آخرها، وأَحْفَظُها وألتزمُ بجميع شُروطِها المشروحة فيها، وأُجْرِى الأمورَ على أحكامها إلى ٱنْقضاءِ مُدَّتِها ولا أَتَأْوَلُ فيها ولا في شَيْءِ منها ، ولا أَسْتَفْتِي فيها طَلَباً لنَقْضِها مادام الحاكُمون بمدينة عَكَّا وصَيْدا وعَثْلِيث\_وهم كافلُ الملكة بَعَكًّا، ومقدَّمُ بَيْت الرُّوم ، ومقدَّمُ بيت الاستبار ، ونائبُ مقدَّم بَيْت الاستبار إلى الآن، ومن تولى بعدهم في كَفَالة مَمْلَكة ، أو مقدِّم بَيْتِ بهده الملكة المذكورة \_ وافين باليمين التي يُحلِّفُون عليها ( في وَلَدى الملك الصالح ، ولأولاده ، على ٱستقرار هذه الهُدْنة المحرَّرَة الآن) عاملين بها و بشروطها المَشْروحة فيها إلى أنقضاءُ مُدَّتها ، مُلْتزمينَ أحكامَها ، و إن نكثتُ في هــــذه اليمين فيلزمُني الحجُّج إلىٰ بَيْت الله الحَرَامِ بمكَّةَ حافيًا حاسرًا ثلاثينَ حَجَّةً ، ويلزَّمني صَوْمُ الدَّهر كلِّه إلا الأيامَ المنْهيَّ عنها .

ويذكر بقية اليمين إلى آخرها، ثم يقول : واللهُ على ما نَقُولُ وَكِيل .

÷

وهذه نسخةُ يَمينٍ حُلِّف عليها الفَرنْجُ المعاقَدُون على هذه الهُدْنة أيضا، في التاريخ المقدّم ذكره على ما أورده آبنُ مكرِّم أيضا، وهي :

والله والله والله ، وبالله وبالله وبالله ، وتالله وتالله وتالله ، وحقِّ المُســيح وحَقٍّ . المَسيح، وحقِّ الصَّليب وحَقِّ الصَّليب، وحقِّ الأقانيم الشلائة من جَوْهي واحدٍ المَكَنَّى جَمَا عَنِ الأَّبِ وَالآبْنِ ورُوحِ القُدُسِ إِلَّهِ وَاحْدَ، وحقِّ الصليب المكَّم الحالّ في النَّاسُوت، وحقِّ الإنجيل المطَهَّر وما فيه، وحتِّ الأناجيل الأربعة التي نقلها مَتَّى ـ ومُرْقُس ولُوقا ويُوحَنَّا ، وحقِّ صَلَواتهم وتَقْديسَاتِهم ، وحقِّ التلامذة الاثنَّى عَشَر، والآثنين وسبعين، والثلثائة وثمانيةَ عَشَر المجتمعين للبيعة، وحقِّ الصَّوْت الذي نزل من السماء علىٰ نَهْرِ الأَرْدُنِّ فرحره ، وحقِّ الله مُنزل الإنجيل علىٰ عيسي بن مَـْريمَ رُوح الله وَكَامَتُـهُ، وحتَّى السيدة مَاريَّةَ أمِّ النُّور (ومارية مَرْجٍ) ويُوحَنَّا المعمودي ومرتمان ومرتماني، وحقِّ الصَّوْم الكبير، وحقِّ ديني ومعبودي وما أعْتَقدُه من النَّصْرانية ، وما تَلقَّيْتُه عن الآباء والأقسَّاء المعمودية \_ إنَّني من وَقْتي هذا وساعتي هذه، قد أخلصتُ نيتًى، وأَصْفيتُ طَويَّتى في الوَفاء للسلطان المَلك المنصور ولولده المَلك الصالح ولأولادهما ، بجميع ماتَضَمَّته هـذه الهُدْنَة المباركةُ التي ٱنعقد الصُّلْحُ عليها، على مملكة عَكًّا وصَيْدا وعَثْليث وبلادها الداخلة في هذه الهُدْنة، المسماة فيها، التي مدَّتُهَا عَشْرُ سنين كوامل، وعشرةُ أشْهر، وعشرَةُ أيًّا م، وعَشْر ساعات، أولُهُ يومُ الخميس ثالثُ حَزيرَان سنة ألْف وخمسائة وأربع وتسعين للاِسْكَنْدَر بن فيلبس اليوناني، وأعملُ بجميُّع شروطها شَرْطًا شَرْطًا، وألتزمُ الوَفَاءَ بكلِّ فَصْل في هذه الهُدُنة المذكورة إلى أنقضاء مُدَّتها . وإنَّني والله والله وحقِّ المَسيح ، وحقِّ الصَّاليب ،

وحقِّ ديني لا أنعرَضُ إلى بلاد السَّلطان ووَلَده، ولا إلى من حَوَّتُه وَحَوْيِه من سائر الناس أجمعين، ولا إلى من يتردَّدُ منهم إلى البلاد الداخلة في هذه الهُدَّنة بَّذَيّة ولا ضَرَدٍ في نَفْسٍ ولا في مال . وإنَّني والله وحقّ ديني ومَعْبودى أَسْلُكُ في المعاهدة والمُهَادَنة والمُصافاة والمصادقة وحفظ الرَّعية الإسلامية، المتردّدين في البلاد السلطانية، والصادرين منها وإليها - طريق المُعاهدين المُتصادقين المُلتزمين كَفَّ الاَذيّة والعُدُون عن النَّفوس والأموال، وأزْمُ الوَفاء بجيع شروط هذه الهُدنة إلى القضائها، مادام المَلك المنصورُ واقيًا باليمين التي حَلَف بها على الهُدنة، ولا أَنْقض هذه اليمين ولا شيئًا منها، ولا أستثني فيها ولا في شيء منها طلبًا لنَقْضها، ومتى خالفتُها ونقضتُها فأكونُ بَريئًا من ديني واعتقادي ومَعْبودي، وأكونُ مُزيئًا من المُديسة، ويكونُ على المُديسة، ويكونُ على المُديسة، ويكونُ على المُديسة، ويكونُ على المُديسة، والمُدورُ وإلى المَريف ثلاثين حَجَّةً حافيًا حاسرًا، ويكونُ على قَلْ المُديسة، ويكونُ على المُديسة، والمُدور المُن بَريئًا من السَّر الفَرَّخ، وإطلاقُهم، وأكونُ بَريئًا من اللَّمُوت الحالِّ في النَّنُهوت، والمنتج على المُديسة على المُديسة على المُدين يمني وأنا فلائً ، والنيةُ فيها بأشرها نيَّة الملك المنصور، ونية ولده المَلك الصالح، ونيةُ مُسْتَعلفي لها بها على الإنجيل الكريم، لا نيِّة لى غيرُها، والله والله والمَسيحُ على ما نقول وكيل.

وكذلك كتبت اليمينان، من جهة السلطان الملك الظاهر بِيَبْرُس، ويمين صاحب بَيْرُوت وحضُنِ الأكراد والمَرْقَب من الفَرَنج الاستبارية في شهر رمضانَ سنة خَمْسٍ وستين وستمائة.

قلتُ : ومقتضى ما ذكره آبن الْمَكَرَّم فى إيراد هذه الأيمان أن نُسخَةَ اليمين تكون مُنفصلةً عن نسخة الهُدْنة كما فى غيرها من الأيمان التي يُستحلَف عليها ، إلا أنَّ مقتضَىٰ كلام و مَوَادِّ البيان ": أن اليمين تكونُ متَّصلةً بالهُدْنة ، والذي يَتَّجِه أنه

إِن تَيسَّر الحَلِفُ عَقِبَ الْهُدْنة \_ لُوجُود المتحالفين \_ كُتِب فى نفس الهدنة مُتَّصلا بها ، وإلَّا أفرد كلُّ واحدٍ من الجانبين بنُسْخة يمين ، كما فى غيرها من الأيمان ، وربّا جُرِّدت الهُدْنة عن الأيمان ، كما وقع فى الهُدْنة الجارية بين الظاهر بِيبرْس وبين دون حاكم الريدأرغون ، صاحب بَرْشَلونه من بلاد الأَنْدَلُس ، فى شهر رمضان سنة سبع وستين وستمائة على مُقْتضى ما أورده آبن المُكَرَّم فى تَذْكَرَته .

وآعلم أنه قد يكتفيٰ باليمين عن الهُدْنة [ باليمين ] في عَقْد الصَّلْح .

وقد ذكر القاضى تَقِيُّ الدِّينِ آبَنُ ناظر الجَيْش في "التثقيف": أنه رتب يمينا حُلِّف عليها الفَرَنجُ بالأبواب السلطانية بالديار المصرية عند عَقْدِ الصَّلْح معهم، في سنة آثنتين وسبعين وسبعائة، فيها زياداتُ على ما ذكره المَقَرُّ الشَّهابيُّ بن فضل الله في "التعريف" وهي:

خالفتُ هذه اليمينَ التي في عُنُقي، أو نقضتها أو نكثتها، أو سَعَيْتُ في إبطا لهـــا بوجْه من الوُّجُوه، أو طَريق من الطُّرُق ـ برئتُ من المعمودية، وقلتُ : إن ماءَها تَجسُّ، وإن القَرَابِينَ رجْس، وبرثُّتُ من مَرْيُحَنَّا المعمدان، والأناجيل الأربعة، وقلتُ : إِنَّ مِنَّىٰ كَذُوبٍ، وإِن مَرْيَمَ الْحَدُلانية باطلةُ الدَّعوىٰ في إخبارها عن السَّيد اليَّسُوع المَسيح ؛ وقِلتُ في السيدة مَرْجَمَ قُولَ البَهُود ، وَدَنْتُ بدينهم في الجُحُود، وبَرثْتُ من الثالوث، وجحدتُ الأبّ، وكذبتُ الآبْنَ ، وكفرتُ برُوحِ القُدُس، وخلعتُ دينَ النصرانية، ولَز مْتُ دين الحَنيفيَّة، ولطخت الهَيْكُلَ بَحَيْضة يَهُوديَّة، ورفضتُ مَرْيَمَ ، وقلتُ : إنها قُرِنَتْ مع الأسخريوطي في جَهَنَّم ، وأنكرتُ آتحاد اللاهُوت والنَّاسُوت ، وَكَذَّبتُ القُسوسَ ، وشاركتُ في ذَبْحِ الشَّمامس، وهَــدَمتُ الديارات والحَنَائَسَ، وكنتُ ممن مال علىٰ قُنْــَطَنْطينَ بن هيلاني، وتعمدتُ أمَّه بالعَظائم، . وخالفتُ المَجامِعَ التي ٱجتمعتْ عليها الأسَاقفُ برُوميَـةَ والقُسْطَنطينيَّة ، وجحدتُ مَذْهَبَ المَلْكَانيَّة ، وسنَّهُ تُ رَأَى الرُّهْبان ، وأنكرتُ وقُوعَ الصَّلْب على السَّيد اليُّسُوع، وكنتُ مع المُود حينَ صلبوه، وحدتُ عن الحَوَاريِّين، وأستَبَحْتُ دماءَ الدُّيْرانيِّينِ، وجَدِّبْتُ رداءَ الكبرياء عن البطريرك، وخرجتُ عن طاعة البّاب، وضَّمْتُ يوم الفصْح الأكبر، وقعدتُ عن أهل الشَّـعانين، وأبيتُ عيدَ الصليب والغطاس ، ولم أحْفل بعيد السَّيِّدة ، وأكلتُ لحَمْ الجَسَل ، ودنْتُ بدين اليَهُود ، وأَبَحْتُ خُرْمَةَ الطَّلاق، وهدمْتُ بيَدى كنيسة قُمَامَةَ، وخُنْتُ المَسيحَ في وديعته، وتزوِّجْتُ في قَرَنِ بامرأتين، وقلتُ : إن المسيح كَآدَمَ خلقه اللَّهُ من تُرَابٍ، وكفرتُ بإحياءِ العَيَازِرة ، ومجيء الفارقْليط الآخر، وبرئْتُ من التلامذة الآثني عَشَر، وحرّم عليَّ الثلثائة وثمانية عشر، وكسرتُ الصُّلبانَ، ودُسْتُ برجْلي القُرْبان، وبَصَفْتُ في وجوه الرُّهْبان عند قولهم : كثير اليصُون، وآعتقــدْتُ أن معمه كفر الحون (؟)

وأنَّ يُوسَـفَ النَّجَّارِ زَنَىٰ بأم اليَّسُوعِ وعَهَرٍ ، وعطَّلْتُ النَّاقوس ، وملْتُ إلىٰ ملَّة الَجُوس، وَكَسرتُ صَلِيب الصَّلَبُوت، وطبختُ به خَمْمَ الْجَمَل، وأكَلتُه في أوَّل يَوم من الصُّوم الكّبير، تحتّ الهَيْكُل بحضْرَة الآباء، وقُلتُ في البنوَّة مقالَ نُسطُورس، ووَجَّهِتُ إلى الصَّـعِثْرة وَجْهِي ، وصـدَّيتُ عن الشَّرْق المُنـير حيثُ كان المَطْهَر الكريم . و إلَّا بَرَثْتُ من النُّورانياين والشَّعْشَعانيين ، وأنكرتُ أنَّ السَّيدَ اليِّسُوعَ أَحْيِكَ المَوْتِي وَأَبْراً الأَحْمَةَ والأبْرْصَ ، وقلتُ : إنَّه مَرْبُوب، وإنه ما رُؤَّي وهو مَصْلُوب، وأنكرتُ أن القُرْبانَ المقدَّسَ على المَذْبَحِ ماصار خَمُ المِّسيحِ ودَمَه حَقِيقه، وخرجتُ في النَّصرانية عن لاحب الطريقه . وإلَّا قلتُ بدين التوحيد ، وتعبَّدْتُ غيرَ الأرْباب ، وقصدْتُ بالمظانيات غير طريق الإخلاص، وقلتُ : إنَّ المَعادَ غيرُ رُوحًا نِيٌّ، وإن بَنِي المعمودية لا تَسيح في فَسيح السماء، وأثبتُ وُجُودَ الحُور العين في المَعَاد، وأنَّ في الدار الآخرة التلذذات الجُسْمانية ، وخرجتُ نُحروجَ الشَّعْرة من العَجين من دين النصرانية ، وأكونُ من ديني عَجْروما ، وأقولُ : إن جرجيس لم يُقْتَلْ مَطْلُومًا ، وخرقتُ غفارةِ الرَّب، وشاركتُ الشِّر [يرَ] في سَلْب ثيابه ، وأحْدَثْتُ تحت صَليبه، وَتَجَرُّتُ بَحَشَبَتِه، وصَفَعْتُ الجَاثَلِيق . وهذه اليمَينُ يَميني وأنا فلانُّ، والنِّيةُ [فيها] بأسْرِها نيثُ مولانا السلطان الملك الأشرف، ناصر الدُّنيا والدِّين «شعبان» ونيَّةُ مُسْتَحْلِفَيٌّ ، والإِلَّهُ والمَسيح على ما أقول وَكيل .

قلتُ : خلطَ فى هذه اليمين بعضَ يمينِ اليعاقبة الخارجة عن مُعْتقد الفَرَنج الذين حَلَّفهم من مَدْهب المَلْكانية ، يظهرُ ذلك من النَّظَر فيما تقدم من مُعْتقدات النصرانية قبل ترتيب أَيْمانهم ، على أنه قد أتى فيها بأكثرِ مارتبه المَقَرُّ الشِّهابيّ بن فَضْلِ الله فى تَحْليفهم على صداقته ، وزاد ما زاد من اليمين المرتبَّة فى التَّحليف على المُدْنة السابقة وغيرها .

اليمين الثانيــة \_ مما أهمله في ووالتعريف" يمينُ أميرٍ مَكَّة .

والقاعدة فيها أن يحلَّفَ على طاعةِ السلطان، والقيامِ في خِدْمة أمير الرَّكْب، والوَصيَّة بالحُجَّاج، والاحتفاظ بهم .

وهذه نسخة يمين حُلِّف بها الأمير نَجُمُ الدِّين أبو نُمَى أميرُ مَكَّة المشَّرْفةِ ، فى الدَّولة المنصورية قلاوون الصالحي ، فى شعبان سنة إحدى وثمانين وستمائة .

وُنُسْختها على ما ذكره آبن الْمُكِّرِّم في تَذْكِرته بعد آستيفاء الأقسام :

إنّى أخلصتُ بِيّتِى، وأصفَيْتُ طَوِيّتِى، وساوَيْتُ بِين باطنى وظاهرى في طاعة مولانا السلطان الملك المنصور، وولده السلطان الملك الصالح، وطاعة أولادهما وارثى مُلْكِهما، لاأُضَمرُ لهم سُوءًا ولا عَدْرًا في نفس ولا مُلْكِ ولا سَلْطنة، وإنّى عدوّ لمن عاداهم، صديقُ لمن صادقهم؛ حَرْبُ لمن حاربهم، سِلْمُ لمن سالمهم، وإنّى لا يُحرُّجني عن طاعتهما طاعةُ أحد غيرِهما، ولا أتلقتُ في ذلك إلى جهة غير جهتهما، ولا أتلقتُ في ذلك إلى جهة غير على على ولا على مَلَّة وحَرِمها ومَوْقف جبلها زيدًا ولا عَمْرًا، وإنّى ألْترم ما آشترطتُه لمولانا السلطان ولولده في أمن الكُسُوة الشريفة المنصورية الواصلة من مصر المحروسة وتعليقها على الكَمْبة الشريفة في كل مَوْسِم، وأن لا يعلوها كُسُوة غيرها، وأن تأقيم عَلَم عَلَم عَلَم وأن لا يعلوها كُسُوة غيرها، وإنّى أسَمِّلُ زيارةَ البَيْت الحرام أيامَ مواسم الحجّ وغيرها للزّائرين والطّائفين والبادين والعاكفين ، وإننى أجتهد في حراستهم من والعاكفين ، وإننى أجتهد في حراستهم من والعاكفين ، وإننى أجتهد في حراستهم من وأعذبُ هم مناهل شُرْبِم، وإنّى واللّه أسمَرُ بتفرّد الحطبة والسّكة بالاسم الشريف

المنصورى"، وأَفَعلُ فى الحِدْمة فِعْلَ المخلِصِ الوَلَى"، وإنَّى واللهِ واللهِ أمتثلُ مراسيمه المنصوري"، وأَفَعلُ فى الحِدْمة فِعْلَ المخلِصِ الوَلَى"، وإنّى ألتزم المتنالِ النائبِ للمستنيب، وأكون لداعى أمْرِه أوّلَ سامع مُجِيب، وإننى ألتزم بشروط هذه اليمين من أوّلها إلى آخرها لا أنقُضُها.

# المهيـــع الخامس ( فى صُورة كتابة نُسخ الأيمــان التي يحلف بهــا )

وقد جرت العادةُ أنه إذا آستقرَّ مَلِكُ في الْمُلْكُ يُحَلَّفُ له جميعُ الأمراءِ والنوَّابِ في المُلْكُ يُحَلَّفُ له جميعُ الأمراءِ والنوَّابِ في نيابةٍ حُلِّفَ ذلك النائبُ عند آستقراره، وربَّعًا آفتضت الحالُ التحليفَ في غير هذه الأوقات.

ثم الأَيْمَان التي يُحَلَّف بها على ضربين:

# الضرب الأول ( الأَيْمَانُ التي يحلَّفُ بها الأمراءُ بالديار المصرية )

وقد حرت العادةُ أن كُتَّاب ديوانِ الإنشاء يجتمع من يجتمعُ منهم بالقَلْعة ، ويتصدَّى كُلُّ واحد منهم لتَحْليف جماعة من الأمراء والهماليك السلطانية وغيرهم ، وينصَّ المُصحَفُ الشريف على كُرْسيًّ أمامَ الحالفين ، ويحلِّف كُلُّ كاتب من كُتَّاب الإنشاء من يُحَلِّفه تُجَاه المصحف بألفاظ اليمين المتقدّمة الذّر على الوَجْه الذي يُرسم تَحْليفهم عليه ، ويكتب كُلُّ واحدٍ من أولئك الكُتَّاب أسماء الذين حَلَّفهم في وَرقةٍ ويُورِّخها ويحملها إلى ديوان الإنشاء فتخلَّدُ فيه .

#### الضرب الشاني

( الأَيْمَانِ التي يحاَّف بها نوَّابُ السلطنة والأمراءُ بالمالك الشامية وما آنضمَّ إليها )

وقد جَرَتِ العادةُ أنه إذا أريد تحليفُ نائبٍ من نواب المالك الخارجة عن الحَصْرة بالدّيار المصرية أو أميرٍ من أمرائها أن تكتب نسخة يمين من ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية ، وتجهّز إلى النائب أو الأمير الذي يُقصد تُعْلِيفُه فيعْلِفُ على على حكها متلفظا بالفاظها جميعها ، قال في والتثقيف ": وصِفَةُ ما يكتب فى النّسخة بعد البسملة من يمين الورق «أقول وأنا» ثم يخلى بياضا قليلا بقدر أصبعين لموضع كتابة الحالف أسمه ، ثم يكتب تحتّه من يمين الورق بهامش دقيق جدّا «والله والله والله والله والله والله عند قوله «وهذه اليمين يميني وأنا» فيخلى بعد ذلك من يمين الورق : « والنّية بعد ذلك بياضًا قليلًا لموضع كتابة أشم الحالف أيضا ؛ ثم يكتبُ من يمين الورق : « والنّية بياضًا قليلًا لموضع كتابة أشم الحالف أيضا ؛ ثم يكتبُ من يمين الورق : « والنّية بياضًا قليلًا لموضع كتابة أشم الحالف أيضا ؛ ثم يكتبُ من يمين الورق : « والنّية بياضًا قليلًا لموضع كتابة أشم الحالف أيضا ؛ ثم يكتبُ من يمين الورق : « والنّية

قلت : وكذلك نُسخُ الأَيْمان التي تكتبُ ليحلَّف بها في الهُدَنِ التي تُفْرِد الأَيْمانُ فيها عن الهُدَن، يخلَّى فيها بياضُ لكتابة الاَسم بعد قوله «أقول وأنا » و بعد قوله «وهذه اليمين يميني وأنا» سواء في ذلك اليمين التي يحلَّف بها

في هذه اليمن بأسرها » إلى آخر النسخة .

السلطان أو الملك الذي تقع معه المهادنة : من ملوك الإسلام أو ملوك الكُفْر .

وقد جرت العادةُ أن يكون الوَرق الذى تكتب فيه نُسَخ الأَيْمَان التي يحلَّف بها النوَّاب وغيرهم من الأمراء الخارجين عن المَصْرة في قَطْع العادة . أما ما يحلَّفُ به على الهُدَن فلم أقف فيه على مقدار قَطْع الوَرق . والذى يظهر أن كلَّ يمينٍ تكون في قَطْع الورق الذى يكاتَبُ بها ذلك الملكُ الذى يُعَلِّف .

المقالة التاسيعة في عُقود الصَّلح والفُسُوخ الواردةِ على ذلك، وفيها خمسة أبواب

> الباب الأوّل فى الأمانات، وفيـــه فصلان

الفصل الأوّل في عَقْد الأمان لأهل الكُفْر

قال فى <sup>در</sup> التعريف ": وهو أقوى أمور الصَّلْح دلالةً على آشـــتداد السَّلْطان ، إذ كان يُؤَمِّن الخائِفَ أمْنًا لاعوَضَ عنه فى عاجلٍ ولا آجل، وفيه طرفان :

# الطـــرف الأوّل (في ذِكْر أَصْــلهِ وشَرْطِه وحُمْدِه)

علم أن الأمان هو الأمر الأوَّلُ من الأمور الثلاثة التي يُرفعُ بها القتلُ عن الكُفَّار. قال العلماء: وهو من مَكايدِ القتال ومَصالحِه و إن كان فيه تَرْكُ القتال: لأن الحاجة [ داعيَةً] إليه ، والأصل فيه من الكَّابِ قولُه تعالى : ﴿ وَ إِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ اللهَ وَالْمُصل فيه من الكَّابِ قولُه تعالى : ﴿ وَ إِنْ أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَأْمَنَهُ ﴾ . ومن السُّنَةِ قولُه صلى الله عليه وسلم : « المُؤْمِنُون نَتَكَافاً دِمَاؤُهُم ، و يُجِيرُ عَايِهِ مِ أَدْنَاهُم ، وهم يَدُّ على مَنْ سَاسَاه عليه وسلم : « المُؤْمِنُون نَتَكَافاً دِمَاؤُهُم ، و يُجِيرُ عَايِهِ مِ أَدْنَاهُم ، وهم يَدُّ على مَنْ سَاسَاه عليه وسلم : « المُؤْمِنُون نَتَكَافاً دِمَاؤُهُم ، و يُجِيرُ عَايهِ مِ أَدْنَاهُم ، وهم يَدُّ على مَنْ

<sup>(</sup>١) كذا وقع أيضا فى فهرست المؤلف ج ١ ص ٢٩ من هــذا المطبوع ولكن ســيذكر آخر المقالة بابا سادسا فى الفسوخ .

وقد ذكر الفقهاءُ له أركانا وشرائط وأحكاما .

فأما أركانُه، فثلاثة :

الأوّل - العاقد للأمان من المسلمين . وليُعْلَمُ أَنَّ الأَمانَ على ضربين : عامِّ وخاصٍ . فالعامُ هو عَقْدُه للعَدد الذي لا يُحْصَر كأهْلِ ناحية ؛ ولا يصِحُ عَقْدُ الأَمانِ فيه إلا من الإِمامِ أو نائبِه كما في الهُدنة . والخاصُ هو عَقْدُه للواحد أو العَدد المحصور ؛ ويصحُ من كلِّ مُسلمٍ مكلّف [و إن لم تكن] له أهليةُ القتال ، فيصح من العَبْد والمرأة والشّيخ الهرم والسّفيهِ والمُقْلِس ، بخلاف أمانِ الصّبيّ والمجنون .

الثانى \_ المعقود له، ويصح عَقْدُه للواحد والعَدّدِ من ذكور الكُفّار وإناثهم. نَعَم في تَأْمِينِ المرأة عن الاسترقاق خلاف.

الثالث \_ صيغة العَقْد ، وهي كُلُّ لفظ يُفْهِم الأمانَ كَايَةً كَان أو صريحًا ، وفي معنى ذلك الاشارةُ المُفْهِمة ، ويعتبرُ فيه قَبُول الكافر ، فلا بدّ منه حتى لوردًّ الأمانَ لم ينعقد ، وفيا إذا سكت خلافٌ ، نَعَم لو دخل للسّفارة بين المسلمين والكُفَّار في تَبْليغ رسالة ونحوها ، أو لسماع كلام الله تعالى لم يُعتبر فيه عَقْد الأمان ، بل يكون آمنًا بجود ذلك ، أما لو دخل لقصد التجارة بغير أمانٍ فإنه لا يكون آمنًا ، إلّا أن يقولَ الامامُ أو نائبُه : من دخل تَاحِرًا فهو آمِنٌ ،

وأما شرطه، فأن لا يكونَ على المسلمين ضَرَرٌ في المُسْتَأْمِنِ: بأن يكونَ على المُسلمين ضَرَرٌ في المُسْتَأْمِن : بأن يكون طَلِيعَةً أو جَاسُوسًا ، فإنَّه يقتل ولا يُبالَى بأمانِه ، ويعتبرُ أن لا تَزيدَ مدَّةُ الأمان

<sup>(</sup>١) عبارة ''المنهاج'' ويجب أن لا تريد مدته على أربعــة أشهر '' وفى قول يجوز مالم تبلغ سنة '' قال صاحب التحفة : فان بلغتها امتنع قطعا ·

على سَـنَةٍ بخلاف الْهُـدْنة، فقد تقدّم أنها تجوزُ عند ضَـعْفِ المسلمين إلى عَشْرِ سنين .

وأما حكمه، فإذا عُقِد الأمانُ لزم المَشْروط، فلوقتله مسلمٌ وجبت الدِّيةُ. ثم هو جائز من جهة الكُفَّار، فيجوز للكافر نَبْذُه متى شاء، ولازمٌ من جهة المسلمين، فلا يجوز النَّبْذُ إلا أن يُتَوقَّع من المُسْتَأْمِنِ الشَّرُّ، فإذا تُوقِّع منه ذلك جاز نَبْدُ الهَهْد اليه ويلحقُ بمُأْمَنِه، وبقيَّةُ فِقْهِ الفَصْل مستوقى في كُتُب الفِقْه.

## الط\_\_رف الشاني ( في صــورة ما يكتب فيــه )

والأصل مارواه آبن إسحق أنَّ رِفاعَةَ بن زَيْدٍ الخزاعَى قَدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هُدْنة الحُدَيْبِيَةِ ، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غُلاما ، وأسلم وحَسُن إسلامُه ؛ وكتب له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كِمَّابًا إلى قومه فيه :

## « بسم الله الرحمن الرحميم »

«هذا كَتَابُّ من مجد رسولِ اللهِ لرِفاعةَ بنِ زَيْدٍ: إنى بعثتُه إلى قَوْمه » «عامَّةً ومَنْ دَخَل فيهم يدْعُوهم إلى الله تعالى و إلى رسوله ؛ فمَنْ أَقْبَلَ » «منهم ففي حِزْبِ اللهِ ورسولِه ، ومن أدبر فلَهُ أَمَانُ شَهْرين » • فلما قدم رِفاعَةُ على قومه أجابوا وأسلموا .

<sup>(</sup>١) في الأصل الجذامي والتصحيح من السيرة النبوية ص ٣٣ ج ٣ وقد ضبطها بالعبارة •

### ثم للكُمَّاب فيه مذهبان :

وعلى ذلك كتب عمرُو بن العَاصِ رضى الله عنه الأمانَ الذي كتب به لأهــل مصرَ عند فَتْحها، ونَصَّه بعد البسملة :

و هذا ماأعطى عمرُو بنُ العاص أهلَ مصر من الأمان على أنفُسِهم وما يهم وأموالهم وكالسهم وصُلبهم وبَعْرهم ، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا يُنتقص ، وكالسهم وصُلبهم وبَعْهم وبَعْرهم ، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا يُنتقص ، ولا تُساكِنُهم النّوبة ، وعلى أهل مصر أن يُعْطُوا الحِذْية إذا المجتمعوا على هذا الصّلج ، وانتهت زيادة بَهْرهم له خسين ألف ألف ، وعليه ممن جَني نُصْرتُهم ، فإن أبى أحدَّ منهم أن يُجيب رُفع عنهم من الحِني بقدر [هم وذِمّتنا ممن أبى برية ، وإن نقص بَهْرهم عن غايته إذا اتنهى رفع عنهم بقدر ] ذلك ، ومن دخل في صُلحهم : من الرَّوم والنَّوبة فله مالهم وعليه ما عليهم ، ومن أبى واختار الدَّهاب فهو آمن حتى يبلُغَ مَامُنة أو يخرج من سُلطاننا ، وعليهم ما عليهم أنلاناً في كلِّ ثُلُثٍ حِب يه تُلكث ما عليهم ، على ما في هذا الكتاب عهد الله [ وذِمّتُه الله وذمّة رسوله وذمّة الخليفة ما عليهم ، على النَّوبة الذين استجابوا أن يُعينوا بكذا وكذا أمير المؤمنين [ وذم المؤمنين ] ، وعلى النَّوبة الذين استجابوا أن يُعينوا بكذا وكذا رأسًا ، وكذا وكذا فَرسًا ، على أن لا يُغْزَوا ولا يُمنعُوا من تجارة صادرة ولا واردة .

شَهِد الزُّ بِر وعبدُ الله ومحمدُ ابناه، وكتبَ ورْدَانُ وحَضَرٌ.

<sup>(</sup>١) فى العبر ص ١١٥ بقية الجزء الثانى «ودمهم» وفيه بعض النغيير من زيادة ونقص .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من العبر ص ١١٥ بقية ج٢٠

وعلى ذلك كتب الحافظ لدين الله أحد خُلفاء الفاطميّين الأمانَ لبَهْرامَ الأرمنيّ، حين صُرِف من وزارته وهرب عنه إلى بلاد الأَرْمَنِ، وكتب إلى الحافظ يُظهر الطاعة ويسأل تَسْيِرَ أقاربه، فكتب له بالأمان له ولأقاربه.

فأما ما كُتِب له هو فَنَصُّه بعد البسملة .

هـذا أَمَانُ أَمَر بَكْتِيه عبدُ الله ووَلِيه عبدُ الحَيد أبو المَيْمونِ الحافظ لدين الله أمير المؤمنين، للأمير المقدّم، المُؤيّد، المنصور، عنّ الخلافة وشميها، وتاج المملكة ونظامها، فَقْرِ الإمراء، شَيْخ الدولة وعمادها، ذي الحِدْيْن، مُصْطفىٰ أمير المؤمنين بَهْرام الحافظي: فإنك آمِنُ بأمان الله تعالى، وأمان جَدّنا عهد رسوله، وأبين أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلى الله عليهما، وأمان أمير المؤمنين، على نفسك ومالك، وأهلك وجميع حالك، لاينالك سُوء، ولا يَصِلُ إليك مَكروه، ولا تُقْصَد باغتيال، والصَّوْنِ للحريم والأهل ، والرَّعاية في القُرْب والبُعد، مادُمْت متحيِّزا إلى طاعة الدولة والصَّوْنِ للحريم والأهل ، والرَّعاية في القُرْب والبُعد، مادُمْت متحيِّزا إلى طاعة الدولة العَلَويّة ، ومُتَصَرِّفاً على أحكام مُشايَعتها، مُواليًا لمُواليها، ومُعاديًا لمُعاديما، ومُستمرًا على مَنْ من المُعانِ والله مُن المن والمُعن إلى الله، عليه يتوكّل على مَنْ مناة أوديّة كفيلً وعليه شهيد، وما تَوْفيقُ أمير المؤمنين إلا بالله، عليه يتوكّل وإليه يُنيب.

وأما الأمانُ الذي كُتِب لأقاربه فَنَصُّه :

هَذَا أَمَانُ تَقَدَّمُ بَكَتْبِهِ عَبَـدُ الله وَوَلِيَّه ، لبسيل وزرةا ، وبهرامَ آبن أُخْتِهِما ، ومن يَنْتَمِى أَبِيم ويتعلَّقُ بهم ، ويلتزمون أَمْرَه ثمن دُونَهم ، ومن يَنَمَّلُ بَسَبَهِم .

مضمونه : إنهَ مَعْشَرَ الجماعة بأسْرِكُم لما قصدتُمُ الدَّوْلةَ ووفَدْتُم عليها، وتَفَيَأتُمُ ظِلّها وهاجرتُم إليها، شَمِلَم الصَّنع الجميل، وغَمَر كُم الإنعامُ السَّابعُ والإحسانُ الجَزِيل، وكُنفتم بالرِّعاية التامَّة، والعناية الخاصَّة لا العناية العامَّة، ووُفِّر حَظْمَ من الواجبات المقررة لكم، والإفطاعاتِ الموسُومة بِكُم ؛ وكنتم مع ذلك تَذْكرون رَغْبَتكم فى العَوْد إلى دياركم، والرُّجُوعِ إلى أوْطانِكم، وآلْيفاتًا إلى مَن تركتموه من ورائكم، وقد سِرتُم من الباب على قضية المخافة، وقد أمنكُم أمير المؤمنين، فأنتم آمنون بأمان الله تعالى من الباب على قضية المخافة، وقد أمنكُم أمير المؤمنين، فأنتم آمنون بأمان الله عليهما، وأمان أمير المؤمنين : على بن أبى طالبٍ، صلى الله عليهما، وأمان أمير المؤمنين : على بن أبى طالبٍ، صلى الله عليهما، ملككم، ويشتملُ عليه آحتياطكم ؛ لا يَنَالكم في شَيْء من ذلك مكروه، ولا سَبَب مُوفَ، ولا تَخْشُون من ضَمْ ، ولا تُقْصَدُون بأذيّة ، ولا يُغيّر لكم مكرف ، ولا تُتَقضُ لكم عادة، وأنتم مُسْتَمرُون في واجباتِكم و إقطاعاتيكم على ماعهدتموه، ولا تُتَقضُ لكم عادة، وأنتم مُستَمرُون في واجباتِكم و إقطاعاتيكم على ماعهدتموه ولا تُتَقضُون منها ، ولا تُخْسَون فيها . هذا إذا رَغِبتم في الإقامة في ظلال الدَّولة، الإمانُ لكم إلى أن لتوجَهُوا مَشْمُولين بالرعاية، مَلْحُوظِين بالعناية، ولكم الوَفاء بجبع فالأمانُ لكم إلى أن لتوجَهُوا مَشْمُولين بالرعاية، مَلْحُوظِين بالعناية، ولكم الوَفاء بجبع ذلك، والله لكم به وَكِلُّ وكَفيلُ، وكَفَى به شهيدا .

المذهب الثانى – أن يُفتتح الأمانُ المكتتب لأهلِ الكُفر بالتَّحْميد، مم يقال : « ولما كان كذا وكذا أقتضى حُسْنُ الرَّأْي الشريف كذا وكذا » ثم يقال : « فلذلك رُسِم بالأمر الشريف أن يكون كذا وكذا » على نحو ما يُكتب في الولايات .

وعلى ذلك كُتب عن السلطان الملك الناصر « محمد بن قلاوون » أمانً لفراكس صاحب السرب، من مُلوك النصارى بالشَّمال وزَوْجَتِه ومن معهما من الأتباع، عند طَلَبِهم التَّمكِينَ من زيارة القُدْس الشريف، وإزالة الأغراض عنهم، واَستِصحاب العناية بهم ، إلى حين عَوْدِهم آمِنِينَ على أنفسهم وأموالهم ، من إنشاء الشريف شَهَاب الدِّين كاتب الإنشاء .

#### ونَصُّه بعد البسملة :

أمّا بعد حَمْد الله الذي أمّن بمها بتنا المّنَاهِ والمَسَالِك ، ومَكَنَ لكَامِتنا المُطاعة في الأَفْطارِ والآفاقِ والمَسَالِك ، وأعان على لِسانِت بدَعْوة الحَقِ التي تَنْني كُلُّ كُرْبٍ حَاك ، والشّهادة له بالوَحْدانية التي تَنْني المُشايِة والمُشارِك ، والشهادة الله بالوَحْدانية التي تَنْني المُشايِة والمُشارِك ، وتفي بالميعاد من الإصعاد على الأرائك ، والصلاة والسلام على سيدنا عهد الذي أنجده ببعوث الملا الأعلى من المَلائك ، وأيّده بالصّون المُلازِم والعون المُتَدارك ، ووعده أنْ سَيْلُغ مُلكُ أمّته ما بين المَشْرِق والمَغْرِب وأنْجَزَله ذلك ، وعلى آله وصحيه الذين زَحْرَحُوا عن المَهالك ، ونصحوا لله ورسوله وأكرم بأولئك!!! \_ فإن كَرَمنا بلا يَعْل الحقوق وحفظ العُهود، فيخدمنا يَعْب كُل مقصود ، وبنعمنا تُمْن الأماني والمُني والمُني وهما أعظم نعمت ين في الوجود ، فليس آملً عن أبواب سَماحنا بمَرْدُود ، ولا مُتَوسِّلُ إلينا بضراعة إلا ويرجع بالمَرام و يَعُود .

ولما كانت حَضْرة المَلِك الجَلِيل، المُكَرِّم، المَبَجَّل، العَزِيز، المُوَقَّر، وإستيفانوس فواكس " : كَبِيرِ الطائفة النَّصْرانية، جَمالِ الأمَّة الصَّلِيبِيَّة، عِمادِ بَنِي المعمودية،

<sup>(</sup>١) لعله «وأعان لساننا على دعوة الخ» ·

صديق المُلُوكِ والسلاطين، صاحبِ السّرب أطال الله بقاءه \_ قد شمله إقبالنًا المعهود، ووَصَله إفضالنا الذي يَحْجِزُ عن مَيامِنه السَّوءَ ويُغْجِز الوُعُود \_ آفتضى حُسْنُ الرَّأْيِي الشريف أن يُسِّرَ سَبِيلَه، ونُوفَّر له من الإكرام جَسِيمة كما وقرنا لغيره من الملوك مَسُولَه ، وأرن يُمكن من الحضور هو و زوجته ومن معهما من ألملوك مَسُولَه ، وأرن يُمكن من الحضور هو و زوجته ومن معهما من أتباعهما إلى زيارة القُدْس الشريف، وإزالة الأعْراض عنهم، وإكرامهم ورعايتهم، وأستضحاب العناية بهم، إلى أن يعودُوا إلى بلادهم ، آمنين على أنفسهم وأموالهم، ويُعامَلُوا بالوَصِيَّة التامَّة، ويُواصَلُوا بالكرامة والرعاية إلى أن يعودوا في كَنف الأمْن ويُعامَلُوا بالوَصِيَّة التامَّة، ويُواصَلُوا بالكرامة والرعاية إلى أن يعُودوا في كَنف الأمْن وحَريم السَّلامة ، وسبيل كلِّ واقفٍ عليه أن يسمَع كلامه ، ويتبَّعَ إبرامة ، ولا يَمْنَعَ عنهم الذَّذي حيثُ ورَدُوا أو صدَرُوا فلا يَعْذَرُوا عنهم النَّيْر في سَيْرٍ ولا إقامه ، ويدفَعَ عنهم الأَذَى حيثُ ورَدُوا أو صدَرُوا فلا يَعْذَرُوا عنهم المَدْر في السَّر في النَّيْر في سَيْر والا إلسَّرمدي حتَّى يُطوق الطائع والعاصي حُسامَه ، والعلامة عنه ما الحمدي بالنَّعْر السَّرمدي حتَّى يُطوق الطائع والعاصي حُسامَه ، والعلامة الشريفة أعلاه مُحَبَّةُ فيه ، والخيرُ يكونُ إن شاء الله تعالى :

# الفصـــل الشانى من المقالة التاســعة من المقالة التاسـعة (ف كتابة الأمانات لأهل الإسلام وما يُحْتب فيها، ومذاهِبِ الكُتَّابِ في ذلك في القديم والحديث، وأصله ؛ وفيه طرفان)

### الطيرف الأوّل (في أصْلِه )

اعلم أنَّ هذا النوعَ فَرَعُ أَلْحَقه الكُتَّابِ بالنوع السابق ، و إلا فالمُسْلم آمِنُ بقَضِيَّة الشَّرْع بجَرَّد إسلامه ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « أُمِّرتُ أَن أُفَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يُقُولُوا لا إِلهَ إلا اللهُ فإذا قالُوها عَصَمُوا مِنَّى دِماءَهم وأموالهم إلا بحقها» ، و إنما جَرَّت عادةُ الملوكِ بكتابة الأمان لكلِّ من خاف سَطْوَتَهم ، لا سيَّ مَن خرج عن الطّاعة ، وخيفَ آسْتِشْراءُ الفساد باستمرار نُحُوجِه عن الطاعة خَوْفًا ؛ حتَّىٰ صار ذلك هو أَعْلَبَ ما يُكتبُ من دواوين الإنشاء .

وقد ورد فى السُّنَّة مايدلُّ لذلك، وهو مارواه أبو عُبَيد فى و كتاب الأموال " عن أبى العلاء بن عبد الله بن الشِّخِير أنه قال: كما بالمِرْبَد ومعنا مُطَرِّف، إذ أتانا أعرابيُّ ومعه قِطْعةُ أَدِيم، فقال: أفيكُمْ مَن يقرأ ؟ قُلنا: نعم، فأعطانا الأَدِيمَ فإذا فيه:

#### « بسم الله الرحمن الرحم »

«من مجدٍ رسُولِ اللهِ لَبَنِي زُهَيْر بن أُقَيْشٍ من عُكْلٍ . إِنَّكُمْ إِن شَهِدْتُمُ» «أَنْ لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ، وأَقَمْتُم الصلاة، وآتَيْتِم الزَّكَاةَ، وفارَقْتُم المشركينَ،» «وأعطيتُم من الغنائم الخُمُس، وسَهْمَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والصَّفِيّ »؛ «أو قال : وصَفِيّه، فأنتُم آمُنُون بأمان الله ورسُوله».

#### الطــــرف الثــانى (فيما يُكتب في الأمانات)

وَلَلْكُتَّابِ فِي ذلك مذهبان :

المذهب الأوّل – أن يفتتح الأمانُ بلفظ: «هـذا كِتَابُ أمانٍ» أو «هذا أمانٌ» ونحو ذلك، على ما تقدّم في الفصل السابق.

قال فى و موادّ البيان ": والرسم فيه: «هذا كتاب أمانٍ ، كتبه فلانُ بن فلانِ الفلانى الفلانى الذى كان من حاله كذا وكذا ، فإنه قد أمّنه بأمانِ الله تعالى وأمانِ رسُوله صلى الله عليه وسلم وأمانه » . فإن كان عن الوزير قال : « وأمان أمير المؤمنين فلان بن فلان وأمانه ، على تقسه فإن كان عن الوزير قال : « وأمان أمير المؤمنين فلان بن فلان وأمانه ، على تقسه وماله ، وشَعْرِه ، و بَشَرِه ، وأهدله ، ووَلَده ، وحُرِمه ، وأشياعه ، وأشاعه ، وأصحابه ، وحاله ، وذات يَده ، وأملاكه ، ورباعه ، وضياعه ، وجميع ما يخصّه ويخصّهم وحاله ، وذات يَده ، وأملاكه ، ورباعه ، وضياعه ، وجميع ما يخصّه ويخصّهم وحاله ، وذات يَده ، وأملاكه ، ورباعه ، وضياعه ، وجميع ما يخصّه ويخصّهم وكاناً صحيحًا ، نافذا واجبًا لازمًا ، لا يُنقضُ ولا يُفسَخُ ولايبَدَّلُ ، ولا يُتعقّب بخاتلة ، ولا دهاني ولا مُواربة ، ولا حيلة ولا غيلة ، وأعطاه على ذلك عَهْدَ الله وميشاقه وصَدفقة يَمينه ، بنيّة خالصة له و جميع من ذُكر معه ، وعَفَ له عن كلّ جريرة متقدّمة ، وخطيئة سالفة ، إلى يوم تاريخ هذا الأمان ، وأحله من ذلك كُلّه ، متقدّمة ، وخطيئة سالفة ، إلى يوم تاريخ هذا الأمان ، وأحله من ذلك كُلّه ،

ممن شَمله ظِلُّه ، وَكَنَفَتْه رِعايَتُه ، حاضرًا وغائبًا ، وملَّكَه من آختياره قريبًا وبعيدًا ، وأن لا يُكرُّهُ على ما لا يريده ، ولا يُلزمَه بما لا يختارُه » .

قات : هـذا ما أصَّلَه صاحِبُ و مواد البيان " : في كتابة الأمانات . ومقتضاه آفتتاح جميع الأمانات المُكْتَتَبة عن الحليفة أو الوزير أو غيرهما بلفظ «هذا » . وسيأتى أن الأمانات قد تُفْتتحُ بغير هـذا الآفتتاح : من الحمد وغيره ، على مانسيأتى بيانُه ، ولعل هذا كان مُصْطلَح زمانِه فوقَفَ عنده .

و بالجملة فالأماناتُ المكتتبةُ لأهل الإسلام على نوعين :

## النـــوع الأوّل (ما يُكْتب عن الخلف، وفيه مذهبان )

المذهب الأوّلُ و طريقة صاحب "مواد البيان" المتقدّمةُ الذّر، وهي أن يُفتتح الأمانُ بلفظ «هدا » وحينئذ فيقال: «هذا كتابُ أمانٍ كتبه عبد الله فلان أبو فلانٍ أميرُ المؤمنين الفلاني ، أعن الله تعالى به الدّين ، وأدام له التّمكين ، فلان الفلاني ، فإنه قد أمّنه بأمانِ الله تعالى ، وأمانِ رسوله صلى الله عليه وسلم وأمانِه ، على نفسه ، وماله ، وشَعْرِه ، وبَشَره ، وأهله ، وولده ، وحرَمه ، وأشياعه ، وأمانه ، وحاله ، وذات يده ، وأملاكه ، ورباعه ، وضياعه ، وجميع وأتباعه ، وحاله ، وذات يده ، وأملاكه ، ورباعه ، وضياعه ، وجميع ما يُحقُّهم و أمانًا صحيحًا ، نافذا واحبًا لازمًا ، لا يُنقضُ ولا يُفسخ ، ولا يُبتدُل ، ولا يُتعقّبُ بخاتلة ، ولا دهانٍ ولا مُوارَبة ، ولا حيلة ولا غيلة ، وأعطاه على ذلك عَهْدَ الله وميناقه وصَفْقة يَمينه ، بنيّة خالصة له وجميع من ذكر معه ، وعَفا له عن كُل جريرة متقدّمة ، وخطيئة سالفة ، إلى يوم تاريخ هذا الأمان ،

وأحلَّه من ذلك كلِّه ، وآستقبله بسلامة النَّفْس ونَقَاءِ السريرة ، وأوجب له من الرِّعايةِ ما أوجبه لأَمثاله : مَّن شَمِلَه ظلَّه ، وكَنَفَتْه رعايتُه ، حاضرا وغائبا ، ومَلَّكه من آختياره قريبًا وبعيدًا ، وأن لايكرِهَه على مالا يريدُه ، ولا يُلزِمَه بما لايختارُه » . وغير ذلك مما يَقْتضيه الحالُ ويَدْعُو إليه المقام .

المذهب الثانى – أن يفتتح الأمان بخُطْبةٍ مفتتحةٍ بالحَمدُ . والرسم فيه أن يُستفتح الأمانُ بَخُطْبةٍ يَكَرَّرُ فيها الحمدُ مرتين أو ثلاثا فأكثر، بحسب مايقتضيه حالُ النّعمة على من يصْدُر عنه الأمانُ في الاستظهار على مَن يُؤمّنه . يحمدُ الله في المَرَّة الله في المَرَّة الله وفي الوابعة الأولى على آلائه، وفي الثانية على إعزاز دينه، وفي الثالثة على بِعْنَة نَبِيّه، وفي الوابعة على إقامة ذلك الخليفة من بَيْتِ النبوة لإقامة الدّين ، ويأتي مع كلّ واحدة منها على يناسب ذلك، ثم يذكرُ الأمانَ في الأخيرة .

\* \* \*

وهذه نُسخةُ أمانٍ من هذا الغَّيَطِ، كُتِب به عن بعض متقدّمى خُلَفَاء بنى العَبَّاسُ بَغْداد، أوردها أبو الحُسَينِ أحمدُ بن سَعِيدٍ في ووكتاب البلاغة "الذي جمعه في الترسُّل :

الحمدُ للهِ المَرْجُوِّ فَضْ لُه ، المَخُوفِ عَدْلُه ، بارِئِ النَّسَم ، ووَلِيَّ الإحسانِ والنَّعَم ، السابقِ في الأَمُورِ عِلْمُه ، النَّا فِذ فيها حُكْمُه ، بما أحاط به من مُلْكِ قُدْرته ، وأنفذ من عزائم مَشِيئَتِه ؛ كُلُّ ما سِواهُ مَدَّبَرُ مُخلُوق وهو أنشاه وآبتَداه ، وقَذَر غايتَه ومُنتهاه .

والحمدُ للهِ المُعِزِّ لدِينه، الحافظ من حُرماتِه ماتربَّضَ المَتَربَّضُون عن حياطته، المُدذِي من نُورِه ما دأب الماحِدُون لإطْفائِه حتَّى أعلاه وأظهره كما وَعَد في مُثْرَل

<sup>(</sup>١) في اللسان « رجل رُبْضة ومتر بِّض عاجز » ولعل ماهنا منه وهي في الأصل بالصاد المهملة •

فُرقانِه بقوله جَلَّ ثَنَاؤُه : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهُدَىٰ ودينِ الحَقِّ ليُظْهِرَهُ عَلَى السَّولَه بالْهُدَىٰ ودينِ الحَقِّ ليُظْهِرَهُ عَلَى السِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ .

والحمدُ لله الذي بعث مجدًا رحمةً للعالمين ، وحُجّةً على الحاحدين ، فيتم به الندين والمرساين ، صلواتُ الله عليهم أجمعين ، وجعله الدَّاعَى إلى دين الحق ، والشّهيد على جميع الحَلْق ، فأدّى إليهم ما أستُودع من الأمانة ، وبلّغهم ما حُمّل من الرّساله ، فلما أنقذ الله به من التّورَّط في الضّلاله ، والتّهور في العَمَى والحَهَاله ، وأوضح به المَعالم والآثار ، ونهج به العَدْل والمَنار ، أختار له مالديه ، ونقله إلى ما أعد له في دار الحُلُود : من النّعيم الذي لا ينقطع ولا يبيد . ثم جعله في خُمّته وأهله وراثة ، ا قلدهم من خلافته في أمّته ، وقدم لهم شواهد ما أختصهم به من الفضيله ، وزُلفة الوسيله ، في كتابه النّاطق ، على لسان نبيه الصادق ، صلى الله عليه وسلم – منها ما أخبر به من في كتابه النّاطق ، على لسان نبيه الصادق ، صلى الله عليه وسلم – منها ما أخبر به من تطهيره إيَّاهُم : ليجعلهم لما أختاره مَعْدنًا وعَلَّم مُرْ تَطْهِيرًا ﴾ . ومنها ما أمر الله به الله أيدُه صلى الله عليه وسلم من مشألته أمّته المودّة ، فقد أوضح لذوى الألباب أنهم رسولة صلى الله عليه وسلم من مشألته أمّته المودّة ، فقد أوضح لذوى الألباب أنهم مؤضع حيرته ، بنظهيره إياهم ، وأهل صَفُوته ، بما أفترض من مَودّتهم ، وولاة الأمْم الذين قرن طاعتهم بطاعته .

ولم يزل الله بعظيم مَنّه و إنعامه أيدْعم أركانَ دِينهِ، ويُشَيِّدُ أعلامَ هُداه، باعزاز السلطان الذي هو ظلَّه في أرضه، وقوامُ عَدْله وقسطه، والجَّازُ الدَّائِدُ لهم عن التَّظالُم والتَّعاشُم، والحِصْن الحَرِيزُ عند تَخُوفِ البَوائِق ومُلمِّ النَّوائِب، فليسْ يَكِيدُ وُلاَتَه النَّسَتَقلِّين بحق الله فيه كائد، ولا يحدُ ما يحبُ لهم من حقّ الطاعة جاحِد، الله من انطوى على غشّ الأُمّه، ومُحَاوَلَة التَشْتِيت للكلمه.

والحمدُ لله على ما تَولَى به أمير المؤمنين في البَدْءِ والعاقبة : من الإِدْلاءِ بالحُجَّة ، والتَّأْيِيدِ بالغَلَبة ؛ عند نَشُوه من حيز وطأة الخفض (؟) ، متّبعا لكَاب الله حيث الساك به حُكمُه ، مُقْتفيًا سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث السَّابَ أمامَه ، باذلًا لله تَفْسَه ، لا يصُدُه وعِيدُ مَنْ تَكَبَّر وعَتا ، ولا يُوحشُه خِدْلانُ من أَدْبر وتَوكَى ، مُنتظرًا لمن نكثَ عَهْده وغدر ببَيْعته والتمس المكر به في حقّه الآيات الموجسة في قوله : ﴿ مُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَهُ الله ﴾ . ﴿ فَنْ نَكَثَ وَإِنّم المَكْر به السيطانُ مَن خَيْله ورَجْله ، وهو في أنصاره المعتصمين ، لا تستهويهم الشبة في بصائرهم ، من خَيْله ورَجْله ، وهو في أنصاره المعتصمين ، لا تستهويهم الشبة في بصائرهم ، ولا تَخُونُهم قواعدُ عزائمهم في ساعة العُشرة مِنْ بَعد ما كادَتْ تَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقِ ولا تَخُونُهم ما يُتلقّونَ به من من شأيم ، ولكرتهم أمير الشهادة والسعادة ، فليس يُلفتُهم عن حقّهم ما يُتلقّونَ به من النقي التنهي والترهيب ، والنقوز بالشّهادة والسعادة ، فليس يُلفتُهم عن حقّهم ما يُتلقّونَ به من التنفين ليسير إخوانهم قبلهم فيا آقتص الله عليهم من شأنهم ، إذ يقول جلّ وعَنَّ : اللّذين قَالَ لَمْ مُ النّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمُعُوا لَكُمْ فَآخَشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا وَاللّذِينَ قَالَ لَمْ مُ النّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمُعُوا لَكُمْ فَآخَشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا وَقَالُوا اللّذِينَ قَالَ لَمْ مُ النّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمُعُوا لَكُمْ فَآخَشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا وَقَالُوا الله وَيْعَمْ الوَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا اللهُ وَيْعَمْ الوَرَادَةُ مُ الْمَالَ الله وَيْعَمْ الرَّالِهُ وَيْعَمْ الرَّاسُ إِنَّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ وَدُ جَمُعُوا لَكُمْ فَآخَشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا وَعَنْ :

وَكَانَ بِدَايَةَ جُنْدُ أَمِيرُ المؤمنينَ فَي حَرْبِهِمِ التَّقْدُمُ بِالْإِعْدَارِ وَالْإِنْدَارِ ، وَالتَّخُويفِ بِالله جلَّ وَعَنَّ وَأَيَّامِهِ ، وَمَاهُم مَسْءُولُونَ عَنْهُ فَي مَقَامِهُ : مِن عُهُودِهِ المُؤَكَّدَةِ عليهم في حَرِيهِ ، وَبِينَ رُكُنِ كَعْبِيّهِ وَمِقَامٍ خَلِيلِهِ ، المُعَلَّقَةِ في بَيْتِهِ ، الشَّاهِدِ عليها وُفُودُه . في حَرِيهِ ، وبين رُكُنِ كَعْبِيّه ومقام خَلِيلِهِ ، المُعَلَّقَةِ في بَيْتِهِ ، الشَّاهِدِ عليها وُفُودُه .

فكان أوّلَ ما بَصَّرهم اللهُ به حُجَّتُه التي لا يقطعُها قاطِع، ولا يدفَعُها دافع، ما جعلهم الله عليه من التناصُر والتَّوَازُر الذي فَتَّ في أعْضادِهِمْ، ورماهم به من

التَّخاذُل والتَّواكُل ؛ فَكُلَّما نَجَمَتْ لهم قُرُونُ آجَتَمَّا اللهُ بحدٌ أُولِيائُه ، وكلَّما مَرَق منهم مَارِقُ أَسالَ اللهُ مُهْجَنَه ، وأورثهم أرْضَه وديارَه .

وَعَالُوعُهِم الْمُبْتِدِئُ بَمَا عادَتْ عليهم نِقْمتُه وَنَكَالُه قد أَعْلَق بِالرِّدَة، وصَرَّحتْ شياطينه بالغَدْرِ والنَّكُون، يرى بذلك الذُّلُ فى نَفْسه وحْرْبِه، وتَنْتَقَصُ عليه الأرضُ من أَطْرافها وأقطارِها، ويُؤنّى بُنْيانه من قواعده، ويردُّ الله جُيوشَهم مَفْلُولة، وجُنودَهم مُخَلّاة عن مراكزها، مَقْمُوعًا باطلُها، وليس مع ما ناله من شخط الله جلّ وعزّ نازعًا عن آنتهاك عَارِمه ومآ ثميه، ولا مُحْدِثًا عن جَائِحة يُحَلَّها به إحْجامًا عن النّقحُم فى ملاحمه الملبسة له فى عاجل مأيرديه ويُو بِقُه، وآجل مايرصُدُ الله به المُعاندينَ عن سَبيله، النّاكبين عن سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأمير المؤمنين \_ إذ جمع الله له مُتباين الأُلفه، وضم له مُنتْشر الفُرْقه، على مَعْرفته بَحْربه وحِرْبه، وعَدُوّه ووَلِيه، ومن سَعىٰ له أو عليه، أو أطاع الله أو عصاه فيه : من وَافِ بَيَعْهِه، أو خَاتِر باللَّ وذمَّة [جَدِيرً] أن يعُمَّ بجيل نَظَره كافَّة رعيِّهه ويتعطَّفَ عليهم بحُسْن عائدته، ويشملهم بمبشوط عَدْله وكريم عَفْوه، وتقديم أهل الأفكار المحموده، في المواطن المشهوده، بما لم تَرَلُ أَنفُسُهم تَشْرَئِبُ إليه، وأعينهم تَرْنُو نَحُوه ، لتُحمد عنهم عاقبة الطاعة، ويُعجَّل لهم الوَفاء بما وعَدهم من الجزاء، إلى ماذحره لهم من حُسْنِ المَثُوبَة ومَن يد الشَّكران ، وأمر لفلان بكذا، ولمن قبله من أهل العَناء بكذا ، وأمن الأسود والأحْمر ، ماخلا المُلْحد آبن الربيع، فإنّه سَعَىٰ في بلاد الله وعباده سَعْى المفسدين ، والنّس نقض وَثائِق الدِّين .

بِحْمَيْعُ مَنَ حَلَّ مَدِينَةَ السَّلَامِ آمِنُونَ بأمانِ اللهِ، غير مُتْبَعَينَ بَيْرَةٍ، ولا مَطْلُو بين بإحْنَة، فلا تَدْخُلَنَّ أَحَدًا وَحْشَةً مَنهَمٍ لضَغِينَةٍ يظُنَّ بأميرالمؤمنين الانطواءَ عليها، ولا يحملنَّه ماعفا له عنه من ذَنْبه على [خلاف] ما هو مستوجب من ثواب طاعته أو نكال مَعْصِيتِه، فإنَّ اللهَ جلَّ وعَنْ يقول: ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحَبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾.

فاحمدُوا الله على ما ألهم خليفَتكم ، من إِنَّابَة أهـل السوابق منكم بأُوْفَى سَعْيهم ، والتطوُّل على عامَّة جُنْده بما شَملهم برفقه وحسنت عليهم عائدته ، وما تعطَّف به على أهل التفريط : من إقالة هَفُواتهم وعَثَراتهم ، حتى صرتم بنعمة الله إخوانا مُترافِدين ، قد أذهب الله أضغانكم ونزع حَسائِكَ صُدُورِكم ، وردَّ أَلفتكم إلى أحسن مايكون ، وصرتُم بين مُتقدِّم بَعَنَاء ، ومُقْمَع بإحسان ، فحافظُوا على ما يُرتبط به رَاهن النّعمة ، ويُستدعى به حُسن المَزيد ، إن شاء الله تعالى ،

النـــوع الثـانى (من الأمانات التي تُكتب لأهل الإسلام، ما يُكتب به عن الملوك، وهو على ضربين )

الضرب الأول

(ماكان يُكتب من هذا النَّمَط في الزمن السابق، مماكان يصْدُر عن وزراء الخلفاء والملوك المتغلِّبين على الأمر معهم، ولهم فيه أسلوبان)

الأسلوب الأول (أن يُصَدَّر بالتسس السُّتأمِن الأمان)

وهذه نُسْخة أمَانٍ من هذا الأُسْلوب ، كتب بها أبو [إسحق بن] هلال الصابى، عن صَمْصام الدَّوْلة ، بن بُوَيْهِ الدَّيْلَمِيّ لَبَعْض من كان مُتَحَوِّقًا منه ، وهو :

هذا كِتَابُ من صَمْصام الدَّوْلة وشَمْس المِلَّة أبى كَالِيجَار ، بن عَضُدِ الدَّوْلة وتَاجِ المِلَّة أبى شَجَاع ، بن رُكْنِ الدَّوْلة أبى عَلِِّ مَوْلَىٰ أمير المؤمنين \_ لفُلان بن فُلان .

إِنَّكَ ذَكُرْتَ رَغْبَتُ فَى الآنْحِيازِ إِلَى بُحْلِينا ، والمَصِيرِ إِلَى حَصْرِتِنا ، والسَّكُونِ إِلَى ظُلّنا ، والسُّكُنَىٰ فَى كَنفِنا ، وَالْمَسْتَ التَّوْثِقَةَ مَنَا بَمَا تَطِيبُ بِهِ نَفْسُك ، ويَطْمَئنَ اللهِ قَلْبُك ، فَتَقَبَّلْنا ذلك منك ، وأُوْجَبْنا به الحقّ والدِّمامَ لك ، وأمناك بأمان الله بقاءه ، ثناؤه ، وأمان رَسُولِه صلى الله عليه وسلم ، [وأمان] أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ، وأمان رَسُولِه صلى الله عليه وسلم ، وأمان أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ، وأماننا حلى نَفْسِك ، وجَوَارِحِك ، وشَعْرِك ، وبَشَرِك ، وأهلك ، وولدك ، ومالك ، وذات يَدك : أمانًا صحيحًا ماضيًا نافِدًا ، واجبا لازما ، ولك علينا بالوفاء به إذا صِرْتَ وذات يَدك : أمانًا صحيحًا ماضيًا نافِدًا ، ولا قَسْخِ لَشَيْءٍ منه ، ولا تأوَّلِ عليك فيه إلى الله الله ولا قَسْخِ لشَيْءٍ منه ، ولا تأوَّلِ عليك فيه على [كل] وَجْهِ وسَبَب ،

ثم إنّا نَتَنَاوَلُكَ إذا حَضَرتَ بالإحسانِ والإجمال، والأصْطناع والإِفْضال، مُوفِينَ بك على أملك، ومُتَجاوِزِين حَدّ ظَنِّكُ وتَقْديرِك ، فَاسْكُنْ إلى ذلك وثِقْ به، وَمَنْ وقف على كابنا هذا : من عُمَّال الحَدَا : من عُمَّال الحَدَا جوالمَعاوِن وسائرِ طَبَقات الأولياء والمَتَصَرِّفينَ في أعمالنا، فليعمَل بما فيه، وليَحْذَرْ من تَجَاوُزِه أو تَعَدِّيه ، إن شاء الله تعالى .



وعلىٰ تَحْوِ من ذلك كتب أبو إسحق الصابى ، عن صَمْصام الدَّوْلة المقدَّمِ ذِ كُره ، الأَمانَ لِجماعةٍ من عَرَبِ المنتفق ، بواسطة محمد بن المسَيَّب، وهو :

<sup>(</sup>١) الزيادة من رسائل الصابي الخطية .

هذا كتاب مَنْشُور من صَمْصام الدَّوْلة ، وشَمْسِ المِلَّة ، أَبِي كَالِيجَار ، بن عَضُد الدَّوْلة وتأج المِلَّة أَبِي شَجَاع ، بن رُكُن الدَّوْلة أَبِي عَلِيٍّ ، مَوْلَىٰ أَمير المؤمنين لجماعةٍ من العَرَب من المنتفق ، الرَّاغبين في الطاعة والداخلين فيها مع أولياء الدَّوْلة .

إِن مجدَ بن المسَيَّب سألَ في أَمْر كم ، وذكر رَغْبَتكم في الحِدْمَه ، والآنحيازِ إلى الحُمْسلة ، وآئتمس أمانكُم على نُفُوسِكم وأموالكم ، وأهلِكُم وعَشِيرتِكم ، على أن تَلْزُمُوا الآستقامه ، وتَسْلُكُوا سَبِيل السَّلامه ، ولا تُخيفُوا سبيلا ، ولا تَسْعَوْا في الأرض فسادًا ، ولا تُخالِفوا للسلطان ووُلاةِ أَعْمَاله أَمْرا ، ولا تُؤُول له عَدُوا ، ولا تُعادُوا له وَلا تُخالِفوا للسلطان ووُلاةِ أعْمَاله أَمْرا ، ولا تَذُمُّوا لاَ عَدُوا ، ولا تُخونُوه له وَليًّا ، ولا تُجيرُوا أحدًا خرج عن طاعته ، ولا تَذُمُّوا لاَّحَدِ طلبه ، ولا تَخُونُوه في سِرِّ ولا جَهْرٍ ، ولا قَوْلٍ ولا عَملٍ ، فرأينا قَبُولَ ذلك منكم ، وإجابة محمد إلى مارغب فيه عنكم ، وتَضَمَّنَه العُهدَةُ فيا عُقد مِن هذا الأمان لكم على شرائطه مارغب فيه عنكم ، والكَفِّ عن الرَّعِيَّة والسَّابِلة ، وأهل السَّواد والحاضرة ، وترك النَّعرض للى والدَّم ، أو الآنتهاكِ لذمَّة أو عَوْم ، أو الآرتكاب لمُنْكَرٍ أو مَأْثَم .

فكونوا على هذه الحُدُودِ قائمين، وللصِّحَّة والآستقامة مُعْتقدين، ولأَحْداثِكم ضايطِين، وعلى أيدى سُفَهائِكم آخِذِين؛ وأنتُم مع ذلك آمِنُون بأمانِ الله جلَّ جلالُه، وأمانِ رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمانِ مولانا أمير المؤمنين، وأمانِنا: على نُفُوسِكم وأموالِكم وأحوالِكم، وكلِّ داخِلٍ في هذا الأَمانِ وشرائِطِه معكم: من أهلِكم وعَشيرتكم وأثباعكم، ومَن ضَمَّتُه حَوْزَتُكم .

ومن قرأ هذا الكِتَاب من عُمَّال الخَرَاجِ والمَعَاوِن، والمتصَرِّفين في الحَمَّارة والسَّيارة وغيرهم من جميع الأسباب، فليُعمَّلُ بمتضَمَّنه، وليَحْمِلْ جماعة هؤلاء القَوْم على مُوجَبِه، إن شاء الله تعالى .

### الأســـلوب الثـانى (أن لا يتعرّض في الأمان لالتمان المُستَّامن الأمان )

وهذه نُسْخَةُ أمانٍ على هذا الأُسْلوب، أورده أبو الحسين بن الصابى في كتابه وفخر والبلاغة " ونصه بعد البَسْملة :

هذا كتاب من فلان مَوْلَىٰ أمير المؤمنين لفلان.

إننا أمَّنَاكَ على نَفْسِك ومَالِك و وَلَدِك و حُرِمِك ، وسائر ما تَحْوِيه يَدُك ، ويشتمل عليه مِلْكُك ، بأمان الله جَلَّتْ أسماؤُه ، وعَظُمتْ كَبْرِياؤُه ، وأمان عجد رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأماننا \_ أماناً صحيحًا غير مَعْلُول ، وسليما غير مَدْخُول ، وصادقًا غير مَكْذوب ، وخالصًا غير مَشُوب ؛ لايتَداخَلهُ تَأْوِيل ، ولا يتَعقّبهُ تَبْديل ، قد كَفَله القَلْبُ المحفوظ ، وقام به العهد للملحوظ \_ على أن تَشْمَلك الصّيانةُ فلا يلحقك التَّراضُ مُعْتَرض ، وتُعزَّك النَّصْرةُ ولا يَنالُك كَفُّ مُتَخَطِف ، ولا تمتدُ إليك يَدُ متطرف ؛ بل تكونُ في ظلِّ السلامة ولا يَنالُك كَفُّ مُتَخَطِّف ، ولا تمتدُ إليك يَدُ متطرف ؛ بل تكونُ في ظلِّ السلامة راتعًا ، وفي مُحاماة الأمانة وَادعًا ؛ وبعين المراعاة مَلْحوظا ، ومن كلِّ تعقيب ونتبيع ونتبيع معفوظا ؛ لك بذلك عَهْدُ الله الذي لا يُخْفَر ، ومَواثِيقُه التي لا تُذكَث ؛ وذِمامُه الذي لا يُزْفَض ، وعَهْدُه الذي لا يُنْقَض :

#### الميذهب الثاني

(مما يُكْتب به فى الأمانات لأهل الإسلام ـ أن يُفْتتح الأمانُ بلفظ: «رُسِم» كَمَا تُفْتتَحُ صِغارُ التواقيع والمراسيم، وهي طريقة غريبة)

وهــذه نُسْخةُ أمانٍ على هــذا النَّمَط ، أوردها محمدُ بن المَكَرَّم أحدُ كُتَّاب ديوانِ الإنشاء في الدَّوْلة المنصورية «قلاوون» في تذْكِرَته التي سمــاها : وتَذْكرَةَ اللَّبيب"

كتب بها عن المنصور قلاوون المقدّم ذِ كُرُه ، للتَّجَّار الذين يصلون إلى مصر من الصِّدينِ والهِنْد والسِّنْد والبَمِنِ والعِراقِ وبلاد الرُّوم، من إنشاء المولَىٰ فَتْح الدِّين بن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بالديار المصرية ، وهي :

رُسم - أعلَى الله الأمر العالى - لازال عَدْله يُعِلَّ الرعايا من الأمْنِ في حصن حصين، ويَستخلِصُ الدعاء لدوليّه الزاهرة [من] أهل المَشارق والمَفارب فلا أحدً للا وهو من المخلصين، ويُسيّئ برحابها للمُعْتَفِينَ جَنَّة عَدْنِ من أي أبوابها شاء الناسُ دُخولًا: من العراق من العَجَم من الرُّوم من الحِجاز من الحِيند من الصّين - أنّه مَن أراد من الصّدور الأجلّاء الأكابر التَّجَارِ وأربابِ التَكسّب، وأهل التَسبّب، من أهل هذه الأقاليم التي عُدِّدتُ والتي لم تُعذد، ومن يُؤثِر الورود إلى ممالكا إن أقام أو تَردد - النَّقلة إلى بلادنا القسيعة أرجاؤها، الطّليلة أفياؤها وأفناؤها؛ فليعْزِم عن عَنْمَ من قَدَّر الله له في ذلك الجيروالجيره، ويحضُرْ إلى بلاد لا يحتاج ساكنها إلى ميرة ولا إلى ذخيره: لأنها بقر، ولا تُحبَّد كالإفراط في الخيص، والمُقيم بها في رسيع دائم، وعَيْر مُلازِم؛ ويتكفيها أن من بعض أوصافها أنها شامةُ الله في رسيع دائم، بركة الله عارضه والمُقيم الذن من جعل الإحسان فيها من قراضه والحَسنة من قرضه ، وأن بيم المَد ذل، وقد عمَّر العدل أوطانها ، وكثَّر شُكَانَها؛ وآتَسعتُ أبنيتُها إلى أن أن الله ما سَأل ، إذ أصبحَتْ دارَ إسلام بجُنُود تَسْيقُ صارتْ ذاتَ المَدائِن، وأيْسَر المُعْسِرُ فيها فلا يَخْشَى سَوْرة المُدَائِن، وأيْسَر المُعْسِرُ فيها فلا يَخْشَى سَوْرة المُدَائِن، وأيْسَر المُعْسِرُ فيها فلا يَخْشَى سَوْرة المُدَائِن، وأن المَطَالِ بها صارتْ ذاتَ المَدائِن، وأيْسَر المُعْسِرُ فيها فلا يَخْشَى سَوْرة المُدَائِن، وأذ المَطَالِ بها صارتْ ذاتَ المَدَائِن، وأيْسَر المُعْسِرُ فيها فلا يَخْشَى سَوْرة المُدَائِن ؛ إذ المَطَالِ بها صارتْ ذاتَ المَدَائِن، وأيْسَر المُعْسِرُ فيها فلا يَخْشَى سَوْرة المُدَائِن ؛ إذ المَطَالِ بها صارتْ ذاتَ المَدَائِن، وأيْسَر المُعْسِرُ فيها فلا يَخْشَى المَوْرة المُدَائِن ؛ إذ المَطَائِل بها صارتْ ذاتَ المَدَائِن ، وأذ المَطَائِل بها فلا يَخْسَى المَوْرة المُدَائِن ، إذ المَطائِل بها صاربُ ذاتَ المَد ذاتَ المَد المَاسَل ، إذا أَنْ المَاسَل ، إذا المَطَائِل ، إذا المَطْل المَعْد عَنْ المَاسَلَّ ، إذا المَطْل

<sup>(</sup>١) الخصر بالتحريك البرد .

غير مُتَعسِّره ، والنَّظِرةُ فيها إلى مَيْسَره ، وسائِرُ الناسِ وجميعُ التِّجَار ، لا يَخْشَوْن فيها مِن يَجُورُ فان العَدْل قد أجار .

فِن وَقَفَ عَلَىٰ مَرْسُومِنا هذا مِن التَّجَارِ المقيمين باليَّمَن والهند، والصِّين والسِّنْد؛ وغيرهم، فليأخُذ الأُهْبَـةَ في الآرتحال إليها، والقُدوم عليها؛ ليجد الفَعَالَ من المَقَال أَ كُبَرَ ، ويَرَىٰ إحسانًا يقابَلُ في الوفاء بهــذه العهود بالأَ كُثَرَ؛ ويَحُلُّ منهــا في بَلْدة طَيِّبة ورَبِّ عَفُور، وفي نعمة حزاؤُها الشُّكْر وهل يُجازَىٰ إلا الشُّكُور؛ وفي سلامة في النَّفْس والمال، وسعادة تُجَلِّي الأحوالَ وتُمُوِّلُ الآمال؛ ولهم مناكلٌ مايُؤْثرونَه : م . . مَعْدَلة تُجِيبُ دَاعيَها ، وتحمدُ عيشَـتُهم دَواعيَها ، وتُبْق أموالهُم على مُخَلَّفيهم ، وتستخْلُصُهم لأن يكونوا متفِّيِّئين في ظلالهـا وتَصْطفيهم ؛ ومن أحضر معه بضائع من بَهـار وأصناف تُحضُرُها تُجَّار الكارم فلا يُحَاف عليه في حَقٌّ ، ولا يُكلَّفُ أمْرًا يَشُقّ، فقد أَبْقَىٰ لهم العَدْلُ ما شَاقَ ورفع عنهم ما شَقّ؛ ومن أحضر معه منهم مَاليكَ وَجَوارِيَ فَلَهُ فِي قِيمَتِهِم مَا يَزِيدُ عَلَىٰ مَا يُريدٍ، وَالْمُسَاعَةُ بِمَا يَتَعَوَّضُهُ بَثَنَهُم عَلَى المعتاد في أمر من يَجْلبُهُــم من البَلَد القريب فكيف من البَعيــد: لأَن رَغْبَتَنا مَصْروفةٌ إلىٰ تكثير الجنود، ومَن جلّب هُؤُلاء فقد أوجب حقًّا على الجود ؛ فليسْتَكْثِرْ من يَقْدِرُ على جَلْبهم ، ويَعلَمُ أن تكثير جُيُوش الإسلام هو الحاثُّ على طَلَبهم : لأنَّ الإسلامَ بهم اليوم في عنِّ لواؤُه المَنْشور ، وسُلْطانُه المَنْصور ، ومن أُحْضر منهم فقد أُخرجَ من الظلمات إلى النُّور؛ وذَمَّ بالكُفْر أمْسَه وحَمد بالإيمان يَوْمَه، وقاتَلَ عن الإسلام عَشيرتَه وقَوْمَه .

هــذا مَرْسومُنا إلىٰ كُلِّ واقفٍ عليه مر ِ تُجَّارٍ شَأْنُهـم الضَّربُ في الأرض : ( يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله وآخُرُونَ يُقَا تُلُونَ في سَيِيلِ اللهِ ) . ليقرأوا منــه ما تيسَّر لهم من حُكْمِه، ويهتدون بَخْمِه، ويَغْتَذُون بعلمه، ويَتْطُون كاهِلَ الأَمَلِ الذي يَعْلَهُم على الهِجْرَه، ويَبْتُطُون كاهِلَ الأَمَلِ الذي يَعْلَهُم على الهِجْرَه، ويَبْسُطون أيْديَهم بالدَّعاء لمن يَسْتَدْنِي إلى بلاده الخلائق ليفُوزُوا من إحسانه بكّل نَضَارةٍ وبكّل نَظْرة، ويَغْتَنِمُون أوقات الرِّبْح فإنَّها قد أَدْنَتْ قطافها، وبعَثْ بهذه الوُعود الصادقة اليهم تُحقِّقُ لهم حُسْنَ التَّأْميل، وتُثْبِتُ عندهم أن الخطّ الشريف حاكمٌ بأمر الله على ما قالته الأقلامُ ونعْم الوكيل.

قلتُ : هذا المكتوبُ و إن لم يكنْ صَريحَ أَمَانِ فإنه في مَعْنى الأمان ﴾ أشار إليه آبنَ المُكَرَّم ، وفيه غرابتان : إحداهما \_ الافتتاح «بُرسِم»، والثانية \_ الكتابةُ به إلى الآفاق البعيدة والأقطار النائية، إشارةً إلى آمتداد لسان قَلَم هذه المملكة إليهم .

## الض\_رب الشانى (من الأمانات التي تُتكتب لأهل الإسلام ماعليه مصطلح زماننا، وهي صنفان)

#### الصينف الأول (ما يُكتب من الأبواب السلطانية)

والنظر فيــه من جهة قَطْعِ الوَرَق، ومن جهة الطُّرّة، ومر. جهة ما يُكْتب في المَّتْنِ .

فأما قَطْع الورق فقد قال في والتثقيف ": إنّ الأمانَ لا يُكْتب إلا في قَطْع العادة . قلتُ : والذي يَتِّجِـهُ أن تكونَ كتابةُ أمانِ كلِّ أَحَدٍ في نَظِير قَطْع وَرَقِ المكاتبة إليه . فإن كان من تُكتب المكاتبة إليه في قَطْع العادة ، كُتِب له في قَطْع العادة . وإن كان في قَطْعٍ فَوْقَ ذلك ، كتب فيه .

وأما الطُّرَّة فقد قال في <sup>و</sup> التثقيف ": إنه يُكْتب في أعْلَى الدَّرْج في الوَسَط الاَسمُ الشَّريفُ ، كما في المكاتبات وغيرها ، ثم يكتب من أوّل عَرْض الوَرَقِ إلىٰ آخره كما في سائر الطُّرَر ما صُورتُه :

« أَمَانُ شَرِيفُ لَفلان بن فلان الفُللانيّ بأن يَحْضُر إلىٰ الأبواب الشريفة ، أو إلىٰ بَلَدِه أو مكانه ، أو نحو ذلك آمِنًا علىٰ نَفْسه وأهْلِه ومَالِه ، لا يُصِيبُه سُوءً، ولا ينالُه ضَيْمٌ، ولا يَشُه أذًى ، على ما شُرِح فيه » .

قلتُ : والعلامةُ في الأمان الآسم ؛ والبياضُ بعد الطَّرَّة على ما في المكاتبات إما وَصْلانِ أو ثلاثةُ ، بحسب ما تقتضيه رُتْبةُ صاحبِ الأمان، وبحسب ما يقتضيه الحال : من مُدَاراة مَن يُكْتَب له الأمان : لَحُوفِ اسْتِشْراءِ شَرِّه وما يُخالِفُ ذلك . \*

وأما مَثْن الأمانِ: فإنّه تُكْتبُ البَسْملة فىأقِلِ الوَصْل الثالثِ أو الرابع، بهامشٍ من الحانب الأيْمِن كما فى المكاتبات، ثم يُكتب سَـطُرُ من الأمان تحت البَسْملة على سَمْتها، ويخلّى موضِعُ العلامة بياضًا كما فى المكاتبات، ثم يكتب السَّطْر الثانى وما يليه على نَسَق المكاتبات.

قال فى "التعريف": ويجمعُ المقاصدَ فى ذلك أن يُكتب بعد البَسْملة: «هذا أمانُ الله تعالى وأمانُ نَبِيّه عهدٍ [نَبِيّ الرحمة] صلَّى الله عليه وسلم وأمانُنا الشَّريفُ، الملانِ بن فلانِ الفُلانِيّ [ويذكُر أشهر أسمائه وتعريفه]، على نَفْسِه وأهله وماله، وجميع أصحابِه وأثباعه وكلِّ ما يتعلق به: من قليلٍ وكثيرٍ، وجليلٍ وحقيرٍ \_ أماناً لا يَبْقَىٰ معه خَوْفُ ولا جَزَعُ فى أوّل أمرِه ولا آخره، ولا عاجله ولا آجله، يخصُّ ويعمُّ ، وتُصانُ به النَّفْسُ والأهملُ والوَلد والمَالُ وكلُّ ذاتِ اليَدِ ، فليحْضُرْ هو

١٦٥ ، ١٦٤ ، ص ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٥ .

وَبَنُوه ، وأَهْلُه وَذَوُوه وأَقْر بُوه ، وغِلْمانُه وكُلُّ حاشِيته ، وجميعُ مَا يَملِكُه مِن دَانِيته وقاصيته ، وليصل بهم إلين ، ويَفَدْ على حَضْرَتنا في ذِمام الله وكلاءته وضَمانة هـ ذا الأمان ، له ذِمَّةُ الله وذمةُ رسولِه صلى الله عليه وسلم أن لا يناله مَكُوه منّا ، ولا من أحدٍ من قبلنا ، ولا يُتَعرَّضَ إليه بسُوء ولا أذًى ، ولا يُرنَّق له مَوْرِدُ بقَدًى ؛ وله منّا الاحسانُ ، والصّفاءُ بالقلْب واللّسانُ ، والرعايةُ التي تُوَمِّن سِرْبه [ وتُهنِّي شِرْبه ] ويَطْمَئنُ [ به ] خاطِرُه ، وتُرفرفُ عليه كالسّحاب لا ينالهُ إلا مَاطرُه .

فَلْيَحَضُرُ وَاثِقًا بِالله تعالى وبهذا الأمانِ الشريف، وقد تَلفَّظنا له به ليزْدادَ وُتُوقا، ولا يُجدَ بعده سُوءُ الظَّنِّ إلى قَلْبه طَرِيقا . وسبيلُ كلِّ واقفٍ عليه إكرامُه في حال حُضُوره ، وإجراؤُه على أحسنِ ما عُهِدَ من أَمُورِه ، ولْيكُنْ له ولكلِّ من يَحضُرُ معه أوفَرُ نَصِيبٍ من الاكرام، وتَبليغُ قُصَارَى القَصْدِ ونهاية المَرَام ، والاعتادُ على الخطِّ الشريف أعلاه » .

#### وذُكِر في وُ التنقيف": بصِيغَةٍ أَحْرَىٰ أَخْصَرَ مِن هذه، وهي:

«هذا أمانُ اللهِ عَنَّ وجلَّ ، وأمانُ رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمانُنا الشريفُ لفلانِ بن فلانِ الفلانِ ، بأن يحضُر إلى الأبواب الشريفة آمنًا على نفسه وأهله وماله ، لا يُصِيبُه سُوءٌ ، ولا ينالُه ضَيْمٌ ، ولا يَمَسُّه أذًى . فليثق بالله وبهذا الأمانِ الشريفِ ويحضُر إلى الأبواب الشريفة ، آمنًا مُطْمئنًا ، لا يُصِيبُه سُوءٌ ، ولا ينالُه أذًى في نفسٍ ولا مالِ ولا أهنيل ولا وَلَهٍ ، والاعتماد على الخطّ الشريف أعلاه ، والله الموفّق بمنه وكرمه » .

وزاد فقال : ثم التاريخُ والمستندُ والحَسْبلَةُ . ولا يُكْتَب فيه : «إن شاء الله تعالىٰ» لأنها تقتضى الآستثناء فيا وقع من الأمانِ المذكور .

<sup>(</sup>۱) من ''التعريف'' ص ١٦٥ .

ثم قال : هذا هو الأمر المستقرَّ من آبت داء الحال و إلى آخر وقْتٍ ، لم يُكْتبُ خَلَافُ ذلك ، غير أنَّ القاضِيَ شهابَ الدِّين ذكر النَّسخة المذكورة بزيادات حَسَنةٍ لا بَأْسَ بها ، لكنَّني لم أرَ أنه كُتِب بها في وَقْتٍ من الأوقات ، ثم قال : وهي في غاية الحُسْنِ ، وكان الأولى أن لا يُكْتَب إلَّا هِي ،

قلتُ: وقد رأيتُ عِدَّةَ نُسَخِ أماناتٍ فيها زياداتُ ونقصٌ عمَّا ذكره في والتعريف والتنقيف والتحقيق ما ذكره صاحب وموادِّ البيان وهو أن مقاصدَ الأمان تختلفُ بآختلاف الأحوال، والذي يُضْبطُ إنَّما هو صورةُ الأمان، أما المقاصدُ فإن الكاتِبَ يُدخِلُ في كلِّ أمانٍ ما يليق به مما يناسبُ الحال.

وهذه نُسخةُ أمانٍ، كُتِب بها لأسَدِ الدِّين رُمَيْنَةَ أميرِ مَكَّة، في سنة إحْدىٰ وثلاثين وسبعائة، من إنشاء القاضي تاج الدين بن البارنباري، وهي :

هذا أمانُ الله سبحانه وتعالى، وأمانُ رَسُولِه سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم، وأمانُنا الشريف، للجلس العالى الأسدى رُمَيثة آبن الشريف بَجْم الدِّينِ محمد بن أبى نُمَى : بأن يحضُر إلى خدمة السَّنجق الشريف المجهّز صُحْبة الجناب السَّيفيّ ايتمش الناصرى، آمنًا على نَفْسه وماله وأهله ووَلَده وما يتعلّقُ به، لا يخشَى حُلُولَ سَطُوةٍ قاصِمَه ، ولا يَخافُ مُؤَاخذة حاسِمَه ، ولا يَتوقّعُ حَديعة ولا مَكُوا ، ولا يَجدُ سوءًا ولا ضَرّا ، ولا يستَشعرُ مَهابةً ولا وجلا ، ولا يَرهبُ بأسا وكيف يرهبُ من أحسن عملا ؟ ، بل يحضُر إلى خدمة السَّنجق آمنًا على نَفْسه وماله وآله ، مُطمئنًا واثقيًا بالله و برسوله و به خدمة الأمور ، المؤكّد الأسباب ، المبيض للوجُوه الكريمة الأحساب ، وكلُ ما يخطُر بباله أنّا نؤاخِذُه به فهو مَغْفور، ولله عاقبةُ الأمور ،

وله منَّا الإِقْبالُ والتَّأْمِيرُ والتَّقـديم ، وقد صَفَحْنا الصَّفْحَ الحَمِيلَ : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْحَلِّيمُ ﴾ .

فَلْيَقِقَ بهــذا الأمانِ الشَّريف ولا تَذْهَبْ به الظُّنونِ ، ولا يَصْـغَ إلى الذين لا يعلمون ؛ ولا يَسْتَشِر في هذا الأمرِ غيرَ نَفْسِه ، ولا يظنَّ إلَّا خيرًا فيَوْمُه عندنا ناسِخُ لأمْسِه ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم [ فيما يرويه عن ربه ] : « أَنَا عِنْـد ظَنَّ \* عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي خَيْرًا » .

فَتَمُسَّكُ بِعُرُوةِ هَذَا الأَمَانِ فَإِنهَا وُثْقَىٰ ، وَآعُمَلْ عَمَلَ مِن لاَيضَلُّ ولا يَشْقَىٰ ، وَنحنُ قد أَمَّنَاكُ فلا تَخَفُّ ، ورَعَينا لك الطاعةَ والشَّرَف ، عَفَا اللهُ عَمَا سَلَف ، ومِن أَمَّنَاه فقد فاز، فطبْ نفْسًا وقَرَّ عْينًا فأنتَ أمرُ الحجاز .

قلتُ : هذا الأمانُ إنشاء مبتكرُّ مطابِقُ للواقع، وهكذا يجِبُ أن يكونَ كلُّ أمانٍ يُكتب .

\* \*

وهذه نُسْخةُ أمانٍ كُتِب بها عن السلطان الملك الظاهر «برقوق» عند مُحاصَرته للدمَشْقَ بعد خروجه من الكرك بعد خُلعه من السَّلطنة : أمَّنَ فيها أهْلَ دِمَشْقَ خلا الشيخ شِهابَ الدِّين بن القُرَشَى وجردم الطاربي، كُتِبَ في لَيْسلةٍ يُسفِرُ صهاحُها عن يوم الأربعاء السادس والعشرين من شَهْر ذي الحجة الحرام، سنة إحدى وتسعين وسبعائة، وهي :

هذا أمانُ الله سبحانه وتعالى، وأمانُ نَبِيّه سيدِنا عِدٍ نَبِيِّ الرَّحْمه، وشَفيع الأمَّه، وكاشفِ الغُمّه، صلى الله عليه وسلم، وأمانُنَا لكلِّ واقفٍ عليه من أهل مدينة دِمَشْق. المحروسة : من القُضَاة، والمفْتِينَ، والفُقَهاء، وطالبي العِلْم الشَّريف، والفُقَراء والمساكِين، والأُمْرَاء، والأُجنادِ، والتُجَّارِ، والمَسَبِّينَ، والشَّيوخِ، والكُهول

والشَّبَان ، والحِبَار والصِّغار ، والذُّكور والإناث ، والحاصِّ والعامِّ من المسلمين و [أهل] الذمة ، إلا جرد مر الطاربي ، وأحمد بن القُرَشِيِّ - على أنفسهم ، وأموالهم ، وأولادِهم ، وأهلهم ، وحَرَمِهم ، وأصحابِهم ، وأتباعِهم ، وغلمانِهم ، وقبائلهم ، وعشائرهم ، ودوابهم ، وما يملكونه من ناطق وصامتٍ ، وكلِّ ما يتعلق بهم : من كثير وقليل ، وجليل وحقير ، أمانُ لايبقَ معه خوفُ ولا جَزَع ، في أقل أمْنِ ولا في آخره ، ولا في اجله ، ولا ضَرَّ ، ولا مَكرُّ ، ولا غَدْرُ ، ولا خَديعة ، يحصُّ ويعمُ ، وتُصانُ به النفسُ والمال ، والولدُ والأهل ، وكلُّ ذاتِ يد .

فليحضروا ببنيهم ، وأهلهم وذويهم، وأقربائهم، وغلمانهم، وحاشيتهم، وجميع ما يملكونه من ناطق وصامت ، ودَانٍ وقاص ، وليصلوا بهم إلينا ، وليفدُوا بهم على حضرتنا الشريفة في ذمام الله تعالى وكلاءته ، وضان هذا الأمان . لهم ذمه الله تعالى و وذمّة رسوله سيدنا مجد نبي الرّحمة ، صلّى الله عليه وسلم \_ أنْ لا ينالَم مكروه منّا ، ولا من أحدٍ من قبلنا ، ولا يُتعرّض إليهم بسُوءٍ ولا أذّى ، ولا يُرتّق لهم مورد بقدّى ، ولا من أحدٍ من قبلنا ، والصّفاء بالقلب واللّسان ، والرعاية التي نُومن بها سِربهم ، ونهني ولم م ما شربهم ، ونهني عليهم كالسّحاب لا ينالهم إلا ماطرهم .

فليحضروا واثقين بالله تعالى و برسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الأمان الشريف، وقد تلطَّفنا بهم ليزدادوا وُثُوقا، ولا يَجِدَ سُوءُ الظَّن بعد ذلك إلى قلوبهم طريقا، وسبيل كلِّ واقفٍ عليه إكرامُهم في حال حضورهم، و إجراؤُهم على أكبل ما عَهِدُوه من أمورهم، وليكن لهم ولكلِّ من يحضُر معهم وما يُحضَر أوْفَرُ نصيب من الإكرام، والقَبُول والاحترام، وتَبْليغُ قُصارَى القَصْد ونهاية المَرَام، والصَّفْح من الإكرام، والقَبُول والاحترام، وتَبْليغُ قُصارَى القَصْد ونهاية المَرَام، والصَّفْح والرِّضا، والعَفْو عما مَضَىٰ، وليتمسَّكُوا بعُرُوة هذا الأمان المؤكّد الأسباب، الفاتح

إلى الخيرات كلَّ بَاب؛ ولْيَثِقُوا بِعُرْوتِهِ الْوَثْقَىٰ، فإنَّه من تمسَّكَ بها لايَضِلُّ ولا يَشْقَىٰ؛ وليُشْرَحُوا بالصَّفْح عما مَضىٰ صَدْرا، ولا يَخْشَوْا ضَيّْتًا ولا ضُرِّا؛ ولا يَعْرِض كُلُّ منهم على نَفْسِه شِيئًا مما جَنَىٰ وآفْتَرَف، فقد عفا اللهُ عما سلف.

ونحنُ نعِّرُفُهم أن هذا أمانُنا بعد صَبْرِنا عليهم نَيِّفًا وأربعين يومًا مع قُدْرِتِنا على دَوْسِ ديارهم وَتَحْرِيبِهَا، وآستئصالِ شَأْفَتِهم، ولكنًّا مَنعنا من ذلك الكِتَّابُ العزيزُ والسنةُ الشريفة، فإنَّنا مستَمْسِكون بهما، وخَوْفُنا من الله تعالى ومن نَبِيَّه سيدنا عجد صلى الله عليه وسلم واليوم الآخِر ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إلَّا مَنْ أَنَى اللهَ يَقْلُبِ سَلِيمٍ ﴾ وهم يغالِطُون أنفُسَهم ويظنون أن تأخيرنا عنهم عن عَجْزِ منًا .

فَيْتَلَقُّوْا هَذَا الأَمَانُ الشَّرِيْفَ بِقَلْبِهِم وَقَالَبِهِم، وليرجِعُوا إِلَىٰ الله تعالى، وليصُونُوا دِمَاءَهُم وأَمُوالَهُم وأُولادَهُم، وحُرَمَهُم ودِيارَهُم، فقد رَأُوْا مَا حَلَّ بِهُم مَن نَكْثِهِم وَبَغْيِهِم، قال الله عَنَّ وجل : ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فِإِنَّكَ يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ وقال عَنَّ مِن قائل : ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهُمْ عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ وقال عَنَّ مِن قائل : ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا عَاهَدَدُوا ﴾ في مَعْرِض المَدْح لمن وفي بعَهْدِه : وقال جلّ وعلا : ﴿ مُمَّا بُغِي عَلَيْهِ لِينَا النّاسُ إِنِّكَ بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ﴾ . وقال تبارك وتعالىٰ : ﴿ يَكَأَيُّ النّاسُ إِنِّكَ بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ﴾ . وقال النبي صلى الله وقال تعالىٰ : ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ المَا كُويِن ﴾ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أَلَاثُ مَن كُنَّ فيه كُنَّ عليه : المَكُرُ والبَغْيُ والخَدِيعَةُ » . وقال عليه السّلام : «الْمَرْءُ مَغْزِيُّ بَعَمَلِهِ » . وقال عليه السّلام : «الْمَرْءُ مَغْزِيُّ بَعَمَلِهِ » . وقال عليه السّلام : «الْمَرْءُ مَغْزِيُّ بَعَمَلِهِ » . وقال عليه السّلام : «الْمَرْءُ مَغْزِيُّ بَعَمَلِه » . وقال عليه السّلام : «المَرْءُ مَغْزِيُّ بَعَمَلِه » . وقال السّام : «اللّهُ مَا السّام عَنْ السّام : «الْمَرْءُ عَلَىٰ السّامِ وَقَالَ الشَاعِيمَ كَافَيةُ كَافَيةً كَافَلَهُ السّامِ عَنْ السّامِ وَقَالَ الشّاعِيمُ وَاللّهُ السّامِ عَلَيْ السّامِ السّامِ عَلَيْ السّامِ عَلَيْ السّامِ السّامِ فَالْمُ السّامِ عَلَى السّامِ السّامِ السّامِ السّامِ السّامِ عَلَى السّامِ السّامِ السّامِ السّامِ السّامِ السّامِ السّامِ فَيْ السّامِ السّ

قَضَى اللهُ أَنَّ الْبَغْيَ يَصْرَعُ أَهْلَه ﴿ وَأَنَّ عَلَى البَّاغِي تَدُورُ الدَّوَائِرُ !

ثُمْ إِنَّهُمْ يُعلِّلُونَ آمالهُم بِعَسَىٰ وَلَعَلَ، ويقولون: العَسْكُرُ المِصْرِيُّ واصِلُ إليهم بَجْدَةً لهم، وهذا والله من أكبر حَسَراتِنا أن تكون هذه الإشاعة صحيحة، وبهذا طمعت آمالُنا، وصَبَرنا هذه المدّة الطّويلة، وتمنَّينا حُضُورَه ورَجَوْناه، فإنَّه بأجْمعه مماليكُ أبوابنا الشريفة، وقد صارت الممالكُ الشريفة الإسلامية المحروسة في حَوْزَتِنَا الشريفة، ودخل أهْلُها تحت طاعتنا المفْتَرَضَة علىٰ كلّ مُسْلِم يُؤْمِن بالله تعالىٰ وبنيلة سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر: من حاضر وباد، وعُرْبان وأكراد وتُركان، وقاصٍ ودان، وهم يتحققون ذلك ويُكايرُون في المحسوس ويتَعَلَّلُون بعَسَىٰ ولَعَلَ، ويقولون: يالَيْت، فيقالُ لهم: هَيْهات.

فُلْيَسْتَدْرِكُوا الفارِطَ قبل أَن يَعَضُّوا أَيدَهِم نَدَما ، وَتَجَرِى أَعِينُهُم بَدَلَ الدَّموعِ دَما ؛ وهذا مِنَّا واللهِ أَمانُ ونَصِيحةٌ في الدنيا والآخرة ، واللهُ تعالى رَبُّ النِّيَات ، وعالمُ الخَفِيَّات ، يعلمون ذلك ويَعْتِمدُونه ؛ والله تعالى يُوفِّقُهم فيما يُبْدِئُونه ويُعيدونه ؛ والله تعالى يُوفِّقُهم فيما يُبْدِئُونه ويُعيدونه ؛ والخطَّ الشريفُ شرَّفه اللهُ تعالى وأعلاه ، وصَرَّفه في الآفاق وأمضاه \_ أعلاه ، عَمَّ فه الآفاق وأمضاه \_ أعلاه ،

قلتُ : وهذا الأمانُ أوّله مُلَقَّقُ من كلام و التعريف ' وغيره ، وآخُره كلامٌ سُوقِيُّ مُبتَدَلُ نازلُ ، ليس فيه شيءُ من صناعة الكلام .

(تنبيه) من غرائب الأمانات ماحكاه محمدُ بن الْمُكَرَّم في كتابه: وو تَذْكرة اللَّبيب، أن رُسُل صاحب اليَمنِ وفَدتْ على الأبواب السلطانية ، في الدولة المنصورية «قلاوون» في شهر رمضان، سنة ثمانين وستمائة ، وسألُوا السلطان في كتُب أمان لصاحب اليَمنِ ، وأن يُكتب على صَدْره صورة أمانٍ له ولأولاده، فكتب له ذلك وشيملتُ على علامةُ السلطان ، وعلامة ولَده ولي عَهْدِه « الملك الصالح على » وأعلمهم وشيملتُ على علامةُ السلطان ، وعلامة ولَده ولي عَهْدِه « الملك الصالح على » وأعلمهم

أَنَّ هذا مَّمَا لَم تَجْر به عادَةً ، وإنَّمَا أجابهم إلى ذلك إكرامًا لمُخْدُومهم ، ومُوافقـةً لَغَرَضِه وآڤتراحه .

#### الصـــنف الشانى (من الأَماناتِ الجارى عليها مُصْطلح كُتَّابِ الزَّمان ، ما يُكْتب عن نوَابِ الممالك الشامية )

وهو على نَحْوِ ما تقدّم ذكُره مما يُكتب عن الأَبواب السلطانية، إلا أنه يُزاد فيه: « وأمانُ مَوْلانا السُلطان » وتُذكر ألقابُه المعروفة، ثم يُؤْتَىٰ على بقِيَّـة الأَمان ، على الطريقة المتقدّمة، ويقالُ في طُرَّتِه: «أمان كريم» . ويقال في آخره: «والعلامة الكريمة» كما تقدّم في التواقيع .

وَهَذَهُ نُسَخَةُ أَمَانٍ كُتِب به عن نائب السَّلطنة بَحَلَبَ في نيابة الأَمير قشتمر المنصوري، في الدولة الأشرفية «شعبان بن حسين» لبعْضِ من أراد تَأْمِينَه، وهي:

هذا أمانُ الله سبحانه وتعالى، وأمانُ نبيّه سيدنا عد صلى الله عليه وسلم، وأمانُ مولانا السلطانِ الأعظمِ، العالمِ، العادلِ ، الحجاهِ عد ، المُرابط، المُمَاغِرِ ، المؤيّد، المُرابط، المُمَاغِرِ ، المؤيّد، المُرابك ، الملك الأشرف، ناصِر الدُّنيا والدِّين، سلطانِ الإسلام والمسلمين، تُعيي العَدْل في العالمين، مُنصفِ المظلومين من الظالمين، قامِع الكَفَرةِ والمُشركين، قاهِم الطُّغاةِ والمُعتَدين، مُؤمِّن قلوبِ الخائفين والتائبين، مَلكِ البَحْريْن، صاحبِ القبلتين خادم الحَرَمين الشريفين، وارثِ المُلك ، سلطانِ العَربِ والعَجم والتُرك ، مَلكِ الرَّض ، الحاكم في طويها والعَرْض ، سيّد المُلوك والسلاطين ، قسيم أميرِ المؤمنين «شعبان» آبن المَلك الأعجد جمال الدُّنيا والدِّين «حسين» آبن مولانا السلطان الشَّهيد «شعبان» آبن المَلك الأَعجد جمال الدُّنيا والدِّين «حسين» آبن مولانا السلطان الشَّهيد

الملكِ الناصر، ناصر الدُّنيا والدِّين، سلطانِ الإسلامِ والمسلمين «محمد» آبن مولانا السلطانِ الشهيد الملكِ المنصورِ «قلاوون» حقد اللهُ مُلْكَه، وجعلَ الأَرضَ بأسْرِها ملكَه و إلى فلانِ بالحضور إلى الطاعة الشريفة: طَيِّبَ القَلْب، مُنْبسِطَ الأمَل ، مَنْبسِطَ الأمَل ، مَنْ فَسِه وماله وأولادِه، وجماعتِه وأصحابِه ودوابَّه ، لا يخافُ ضَرَرًا ولا مَكُوا، ولا خَديعة ولا غَدْرا ، وله مَن يدُ الإكرام والاحترام ، والرعاية الوافرة الأَقسام، والعفو والرضا، والصفح عمَّ مَضَى .

فليتَمَسَّكُ بُعُرُوةِ هـذا الأمانِ المؤكّد الأسباب، الفاتِح إلى الخيرات كلَّ باب، ولْيَشْقُ ، ولْيَشْرَحُ بالصَّفْح عما ولْيَثْقُ بعُرُوتُه الوُثْقَ ، فإنَّه من تمسَّكَ بها لا يَضِلُّ ولا يَشْقَى ، ولْيَشْرَحُ بالصَّفْح عما مضَى صَدْرا، ولا يَخْسَ ضَيْما ولا ضُرَّا ، ولا يَعْرِضْ على نَفْسِه شيئًا مما جَنَى واقترف، فقد عفا الله عمَّا سَلَف ، والخطُّ الكريم أعلاه الله تعالى أعلاه حجَّةٌ فيه .

قلتُ : ومما ينبغى التنبيهُ عليه فى الأمانات، أنه إن آحتاج الأمر فى الأمان إلى الأيمان، أنى بها بحسب ما يقتضيه حالُ الحالِفِ والمحلوفِ له، على ما تقدّم ذكرُه فى المقالة النامنة .

#### البب الشانى من المقالة التاسمة (في الدَّفْنِ)

والمراد به دَفْن ذُنُوب من يُكْتَب له حَتَّىٰ لم تُرَبعدُ، وفيه فصلان:

#### الفصـــــــل الأوّل فى أصـــــــله وكَوْنه مأخوذًا عن العَرَب

والأصْلُ فيه ماذكره في والتعريف" أن العَرَب إذا جَنَى أحدُ منهم جِنايةً ، وأراد الحَوْيُ عليه العَفْوَ عما وقع ، فالتَّعويلُ في الصَّفْح فيها على الدَّفْن ، قال في والتعريف" : وطريقتُهم فيه أن تجتمِع أكابِرُ قبِيلة الذي يَدْفن بحضور رجالٍ بثقُ بهم المدفونُ له ، ويقومُ منهم رجُلُ ، فيقول للجَوْبِي عليه : نُريدُ منك الدَّفْنَ لفلانٍ ، وهو مُقرَّ بما أهاجَك عليه ، ويُعدِّدُ ذنو به التي أُخذ بها ولا يُوقي منها بقيّة ، ويُقرُّ الذي يَدْفنُ ذلك القائلَ على أن هذا جُمْلةُ ما نقمه على المدفون له ، ثم يَحفِرُ بيده حفيرةً في الأرض ، ويقولُ : قد ألقينتُ في هذه الحقيرة ذنوبَ فلانِ التي نَقَمْتُها عليه ، ودفَنتُها له دَفْني طذه الحقيرة ، أيها حتَّى يدُفنها بيده . قال : وهو كثيرُ متداولُ بين العَرَب ، ولا يطمئنُ خاطرُ المُذنب منهم إلا به ، إلا أنه لم تَجُو للعرب فيه عادةً بين العَرب ، ولا يطمئنُ خاطرُ المُذنب منهم إلا به ، إلا أنه لم تَجُو للعرب فيه عادةً عقيتُ ما آثارُ الطلائب .

## الفصل الشاني من المقالة التاسعة من الباب الثاني من المقالة التاسعة ( فيا يكتب في الدَّفْنِ عن الملوك )

قال في " التعريف": وصورته أن يكتب بعد البسملة: «هذا دَفْنُ لذنوب فلان، من الآن لا تُذ كر ولا يطالب بها، ولا يُؤاخَذُ بسببها؛ اقتضته المراحم الشيريفة السلطانية الملككية الفلانية، ضاعف الله تعالى حَسَناتها وإحسانها: وهي ما بدا من الذنوب لفلان من الجرائم التي ارتكبها، والعظائم التي احتقبها، وحصل العَفُو الشريف عن زَلِها، وقابل الإحسان العَميمُ بالتغميد سُوءَ عَلها؛ وهي : كذا وكذا (وتذكر): دَفْنًا لم تَبْق معه مُؤَاخَذة بسبب من الأسباب، ومات به الحقد وهيل عليه التراب، ولم يَبْق معه مُؤَاخَذة بسبب من الأسباب، ومات به الحقد وهيل عليه التراب، ولم يَبْق معه لمُطالب بشيء منه مُطْمَع، ولا في إحيائه رَجاءٌ وفي غير ماوارَ الأرضُ طاطعَع، تصدقة بها سيّدنا ومولانا السلطان الأعظم (ويذكُرُ القابَه واسمَه) - تقبل الله طاطعَع، تصدق بها سيّدنا ومولانا السلطان الأعظم (ويذكُرُ القابَه واسمَه) - تقبل الله منها عن كل دَنْ كان [ به ] يُستذْنَب، ودفتها تَعْت قدَمه، ونسيها في علم كَرَمه، منها عن كل دَنْ كان [ به ] يُستذْنَب، ودفتها تَعْت قدَمه، ونسيها في علم كَرَمه، وخَلَاها نسبياً مَنْسيًا لا تُذْكُر في خفارة ذِيمه ، وجعله بها مُقيبًا في أمْن الله تعالى وخلاها نسبعث الله تعالى خلقه، ويتقاضي كما يشاء حقه ، لا يتعَقّبُ في هذا الأمان منها أثر في اليوم ولا بعد حين، ولا يُغشّى فيه صَبْر مُصابِر، ولا يُقلُ فيه على أثر في اليوم ولا بعد حين، ولا يُغشّى فيه صَبْر مُصابِر، ولا يُقلُ فيه على أثر في اليوم ولا بعد حين، ولا يُغشّى فيه صَبْر مُصابِر، ولا يُقلُ فيه على المُذا الدّون ، ولا يُقلُ فيه على المَوْ في اليوم ولا بعد حين، ولا يُغشّى فيه صَبْر مُصابِر، ولا يُقلُ فيه على المُنْ في اليوم ولا بعد حين، ولا يُغشّى فيه صَبْر مُصابِر، ولا يُقلّى فيه الله في على على المُن الله في الموم ولا بعد حين، ولا يُغشّى فيه صَبْر مُصابِر، ولا يُقلّى فيه على على السلام على المؤلّى المؤل

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ''التعريف'' ص ١٦٦ .

إِلَّا وَهَبْهَا كَشَيْءٍ لِم يَكُنْ أُو كَازِجٍ بِهِ الدَّارُ أُو مَنِ غَيَّبَتُهُ المَقَايِرِ ، ورُسِم بالأمر الشريف العالى ، المَوْلَوِي ، السَّلطاني ، الملكئ الفلاني \_ أعلاه الله تعالى وشَرَّفه ، وغفر به لكل مُذُنبٍ ما أسلفه \_ أن يُكتب له هذا الكِيَّابُ بما عُفِي له عنه وحُفر له ودُفِن ، وأصبح بعَمَلِه غيرَ مُنْ بَهِن ؛ ودُفِن له فيه دَفْنَ العَرَب ، وقُطِع في التَّذ رُّر له أرب كل [ ذي ] أرب ؛ ودُرِس في القُبور الدَّوارس ، وغُيِّب مكانه فيما طُمِر في اللَّيالي الدَّوامس ،

وسبيلُ كلِّ واقفِ علىٰ هذا الكتاب \_ وهو الجَّةُ علىٰ من وَقَف عليه ، أو بَلَغه خَبَرُه ، أو سمعه أو وَضَحَ له أثرُه \_ أن يَتناسَىٰ هـذه الوقائع، و يَتَّخِذَها فيما تَضَمَّنته الأَرْضُ من الودائع، ولا يذكر منها إلا ما اقتضاه حِلْمُنا الذي يُؤْمَنُ معه التَّلَف ، وعَفُونا الذي شَمَل وعَفَا اللهُ عمَّ سَلَف .

قال فى 'التثقيف": ولم أكن رأيتُ شيئًا من هذا ولا وجَدْتُه مسطورًا إلا فى كتابة 'التعريف" . قال : والذى أعْتقدُه أنه لم يُكْتبْ به قَطُّ ، وإنما الرجلُ بسَعة فَضْ اله وفَضِيلَتِه ، أراد أن يرتبُ هذه النَّسخة لاحتالِ أن يُؤْم بكتابة شَيْءٍ من هذا المعنى ، فلا يَهْتد كا الكاتبُ إلى ما يَكْتبه ، ثم قال : على أنه كرَّ رفيها ذِكْر ، السلطان مرَّ بين ، والثالثة قال : رُسِم بالأم الشريف ، فهى على غير نحوٍ من النظام المعهود والمصطلح المعروف ، بحُكم أن فيها أيضا توشَّعًا كثيرًا فى العبارة والألفاظ التي تُؤدِى كلَّها معنى واحدا ، قال : وكان الأولى بنا آختصار ذلك وعَدَم كتابته ، لكون هذا البكتابُ مُسْتوعبًا لجميع ما ذُكر ، مَنَّ المشعمل وهما لا يُسْتعمل .

قلتُ : ما قاله في و التثقيف "كلام ساقط صادر عن غير تَعْقيق ، فإنّه لا يلزم من عَدَم الطّلاعِه على شيء كُتِب في هذا المعنى ولا سُطّر فيه أن لا يكون مسطورًا لأحد في الجُمْلة ، وماذا عسى يبلُغ الطّلاع المطّلع فَضْلا عن غيره ؟ و إن كان صاحبُ و التعريف "هو الذي ابتكر ذلك ، كما أشار إليه في و التثقيف " فنعمت السّجيّة الآتية بمثل ذلك مما لم يُسبق إليه ، وأما إنكاره تكر يرَذ كر السلطان فيها ، فلا وجمة له بعد انتظام الكلام وحُسْن ما أنى به في و التعريف " سواءً كان فيه مُبتكرًا أو مُتبّعًا أو مُنتزعًا له من الأصل السابق .

وأحسن ما يكتب فى ذلك فى تأمين العُرْبان : لأنه إنما أُخِذَ عنهم، فإذا صَدَر إليهــم شىءٌ يعرفونه ويَحْرِى على قواعِدِهم التى يالَفُونها ، تلَقَّوْه بالقَبُول ، وآطْمأَنَّتْ إليه قُلُوبهم، ووقع منهم أَجَلَّ مَوْقِع، وبالله المُسْتعان .

## الباب الشالث من المقالة التاسد عة (فَمَا يُكْتَب فَ عَقْد الدَّمَّة، ومَا يَتَفَرَع عَلَىٰ ذَلك، وفيه فصلان)

الفصـــل الأُوّل في الأصول التي يَرْجِع إِليها هذا العَقْد، وفيه طرفان

الط\_\_\_رف الأول (في بيان رُثبة هــذا العَقْد، ومعناه، وأصله من الكِتَاب والسُّنَّة، وما يَنْخــرِطُ في سِـــلْك ذلك )

أما رُثْبَته ، فإنه دُون الأمانِ بالنِّسْبة إلى الإمام . وذلك أنه إنما يُقرِّرُه بعوَضٍ يأخدُه منهم، بخلاف الأَمانِ .

وأما معناه ، فقد قال الغَزَائِيُّ في <sup>وه</sup> الوَسِـيط " : إنه عبــارُةُ عن الترام تَقْرِيرهم في ديارنا، وحِمايَتِهم، والذَّبِّ عنهم سَبَدْل الجِزْيَةِ أو الإسلام من جِهَتِهم .

وأما الأصلُ فيه : فمن الحَتَّابِ قُولُه تَعَالَىٰ ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَمَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحُـقِّ مِنَ الَّذِينَ الْحَاتِ الْكَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْحِلْ يَقَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ . فجعلَ الحِلْ يَهْ عَايةً مَا يُطَلّبُ منهم، وهو دَلِيلُ تَقْرِيرهم بها .

ومن الشُّنَّة ما ورد « أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وســــلم حين وَجَّه مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ إلى اللهَ يَكُ ومن السُّنَّة ما ورد « أن النَّبِيِّ صلى الله عليه أَهْلُ كِتَابٍ فَٱعْرِضْ عليهم الإسلامَ ، اليمَنَنِ . قال : إنَّك سَتَرَدُ على قَوْمٍ مُعظمُهم أَهْلُ كِتَابٍ فَآعْرِضْ عليهم الإسلامَ ،

فإن آمَننعُوا فَآعْرِضْ عليهم الجِزْيَةَ وخُذْ من كلِّ حَالِم دِينارًا ، فإن آمْتنعُوا فاقْتُلْهم» جَفَعْلُ القَتْلِ بعد الامتناع عن أداء الجِزْية يدلُّ على تقريرهم بها أيضا .

وقد قرر أمير المؤمنين عُمَّرُ بنُ الخطَّاب رضى الله عنه نَصارَى الشَّامِ بإيالتهم على شروطٍ آشترطوها في كِتَابٍ كتبُوا به إليه، مع زيادةٍ زادها .

قال الإمامُ الحافظ جمالُ الدِّينِ أبو صادق مجد، آبن الحافظ رَشيد الدِّين أبى الحسين يحيى، بن على، بن عبد الله القُرَشِيّ في كتابِه الموسوم و بالزَّبد المجموعه، في الحكايات والأَشعار والأَخبار المَسْمُوعه : أخبرنا الشيخُ الفقيهُ أبو مجدٍ عبدُ العزيز آبُ عبد الوَهّاب بن إسماعيلَ الزَّهْرِي المالِيّ وغيرُ واحدٍ من شيوخنا إجازةً ، قالوا: أنبانا أبو الطّاهِر إسماعيلُ الزَّهْرِي الماليّ بن اسماعيلَ الزَّهري ، قال : أخبرنا أبو بكرٍ مجدُ بن الوليد الفهري الطُّرْطُوشِي قراءةً عليه ، قال : أخبرنا قاضي القُضَاةِ الدامَهَا بي ، أخبرنا أبو سعيد أحبرنا أبو مجمدٍ عبدُ الرَّحن بن عمر بن مجمد التَّجيبي فيما قرأتُ عليه ، أخبرنا أبو سعيد أحدُ بنُ عمر بن زياد الأعرابي بمكّة سنة أربعين وثلثائة ، أخبرنا محدُ بن إسحق أبوالعباس الصَّفار، أخبرنا الرَّبيعُ بن تَفْلِب أبو الفَضْل ، أخبرنا أخبرنا الرَّبيعُ بن تَفْلِب أبو الفَضْل ، أخبرنا ويعي بن عُقْبة بن أبى العَيْزار عن سُفْيان النَّورِي ، والوليد بن رَوْح ، والسَّرِي بن مصرف ، عن مَسْرُوق ، عن عبد الرَّحْن بن عُنْم ، مصرف ، يذ كُون عن طَلْحة بن مصرف ، عن مَسْرُوق ، عن عبد الرَّحْن بن عُنْم ، قال : كتَبْتُ لعمر بن الحطّاب حين صالح نصارى الشّام .

#### « بسم الله الرحمر الرحم »

«هذا كَتَابُ لعبد الله عُمَر أميرِ المؤمنين، من نَصارَى مدينة كذا وكذا» ﴿ إِنْكُمْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا سَأَلْنَا كُمُ الْأُمَانَ لَأَنْفُسِنَا وَذَرَارِيِّنَا وَأَمُوالِنَا» ﴿ وَأَهْلِ مِلَّيْنَا ، وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسِنَا أَنْ لَا نُحُدْثُ فَى مَدِينَتِنا»

«ولا فَمَا حَوْلَمَا قُلِيَّةً ولا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ، ولا نُجِدَّدَ ما خَرِب منها: دَيْرًا» «ولاكنيسةً، ولا نُخْفَى ماكان منها في خطَط المسلمين، ولا نَمنَعَ كنائسنا» «أَنْ يَنْزِلُهَا أَحَدُّ مِن المسلمين ثلاثَ ليالِ نُطْعِمُهِم، ولا نُؤْوِيَ في منازلنا» «ولا كَنَانْسِنا جاسُوسًا، ولا نكتُمَ غِشًا للسلمين، ولا نُعَلِّمَ أولادَنا القُرآنَ» «وَلاَ نُظْهِرِ شُرْكًا، وَلاَ نَدْعُوَ إِلِيهِ أَحدًا، وَلا نَمْنع مِن ذَوِى قَرابَتِنا» «الدُّخولَ في الإسلام إن أرادُوه، وأن نُوقِرَ المسلمين ونقومَ لهم في مجالسنا» «إذا أرادوا الجُلُوسَ، ولا نَتَشَبَّهُ بهم في شَيْءٍ من لِباسِهمْ: في قَلَنْسُوَةٍ» ﴿ وَلَا عِمَامَةٍ وِلَا نَعْلَيْنِ وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ، وَلَا نَتْكُلُّمَ بِكَلَّامِهِم، وَلَا نَتَكُنَّى ﴾ «بَكُنَاهُم، ولا نَرْكَبَ الشُّروجَ، ولا نتقَلَّدَ الشُّيوفَ، ولا نَخَّذَ شيئًا من» «السِّلاح، ولا تَعْمِلُه معنا، ولا نَنقُشَ على خواتيمنا بالعَرَبِيَّة، ولا نبيعَ الْحُورَ» «وأَن نُجُزَّ مَقادِمَ رُءُ وسِنا، وأَن نَلْزَمَ دينَنا حيثُ ما كُنَّا، وأَن نَشُدَّ زَنانيرَنا» «على أوْساطنا، وأن لا نُظهرَ الصَّليبَ على كنائسنا، ولا كُتُبَنا في شَيْءٍ» «من طُرُق المسلمين ولا أسواقِهم، ولا نَضْرِبَ بنواقيسنا في كالمسنا» ﴿ إِلَّا ضَرَّبًا خَفِيفًا ، ولا نَرْفَعَ أَصْواتَنَا بِالقِراءَةِ في كَالْسِينَا وَلا في شَيْءٍ» «من حَضْرةِ المسلمينِ ، ولا نَخْرُجَ سَـعَانينَ ولا باعُوثا ، ولا نرفَعَ » «أَصْواتَنَا مَعَ مَوْتَانَا، ولا نُظْهِرَ النِّيرانَ مِعْهُم في شَيْءٍ مِن طُرُقِ المسلمين»

<sup>(</sup>١) القلية هى التى يقال لها القلّاية · وهى من بيوت عباداتهم · والسعانين عيد لهم قبل عيدهم الكبير بأسبوع · والباعوث عندهم كالاستسقاء عندنا · انظرلسان العرب ·

«ولا أَسُواقِهِم، ولا نُجَاوِرَهم بَمُوْتانا، ولا نَتَخَذَ من الرَّقِيقِ مَا يَجْرِي عَلَيه» «سِمِامُ المسلمين، ولا نَطَّلِعَ عليهم في مَنَازِلهم» .

قال عبد الرحمن: فلما أتبتُ عُمَرَ بالكَّاب زاد فيه:

«ولا نَضْرِبَ أحدًا من المسلمين ، شَرَطْنا ذلك على أَنْفُسِنا وأَهْلِ» «مِلَّتِنا، وَقَبِلْنا عليه الأَمَانَ ، فإِن نحنُ خالَفْنا عنْ شَيْءٍ ممَا شَرَطْناه» «لكم وضَمِنَّاه على أَنْفُسِنا فلا ذِمَّة لنا، وقد حَلَّ لكم مِنَّا ما يَحِلُّ لأَهْلِ» «المُعانَدة والشَّقَاق» .

وفى رواية له من طريق أخرى «أن لا نُحْدِثَ فى مدينَتِنا ولا فيها حَوْلها» (دَيْرًا ولا كَنِيسَةً ولا قَلَّايَةً ولا صَوْمَعةَ راهِبٍ».

وفيها: - «وأن لا نَمنَع كنائِسَنا أن ينزِ لَهَا أَحَدُّ في لَيْلٍ ولا نَهار، وأن» «نُوسِّع أبوابَها للسارَّةِ وآبنِ السَّبِيل» .

وفيها: - «وأن نُنزِلَ مَن مَرَّ بنا من المسلمين ثلاثةَ أَيَّامٍ نُطْعِمُه» . وفيها: - «وأن لا نُظْهِرَ صَليبًا أو نَجَسًا فى شيءٍ من طُرُقِ المسلمين» «وأسْواقِهِم» .

وفيها : – «وأن نُرشِدَ المسلمين ولا نطَّلِعَ عليهم في منازلهم» .

 من الصَّلْبان ما يكونُ طولُه ذراعًا ووَزْنَهُ خمسةَ أَرْطالٍ ، وأن تحملَ اليهودُ في أعناقهم وَرَامِي الخَلَاةِ ، وأن لا يركَبُوا شيئًا من المراكب الْحَلَّاةِ ، وأن تَكُون رُكُبُهم من الخَسَب ، وأن لا يَستَخْدموا أحدًا من المسلمين ، ولا يرثبوا وأن تَكُون رُكُبُهم من الخَسَب ، وأن لا يَستَخْدموا أحدًا من المسلمين ، ولا يرثبوا حمارًا لمُكَارٍ مُسْلم ، ولا سَفِينةً نُوتِيَّها مسلم ، وأن يكونَ في أعناق النصاري \_ إذا دخلُوا الحَمَّام \_ الصَّلْبان ، وفي أعناق اليهود الجَلَاجِلُ : ليتميزُّوا بها من المسلمين ، وأفردَ حامات اليهود والنصاري عن حمامات المسلمين ونهُوا عن الاجتماع مع المسلمين وأوردَ حامات اليهود والنصاري عن حمامات المسلمين ونهُوا عن الاجتماع مع المسلمين في الحَمَّامات ، وخُطَّ على حمامات النَّصاري صُورُ الصَّلْبان ، وعلى حمَّامات اليهود ومورد القرامي .

قال : وذلك بعد الأربعائة . ثم قال : ولقد أحسن فيما فَعل بهم، عَمَا الله عَنَّا وعنه، ورزقنا من ينْظُر في أمورنا وأمورهم بالمَصْلَحةِ .

## الط\_رف الشانى (فى ذِكْرَ مَا يَحْتَاجِ الكَاتِبُ إلى معرفته فى عَقْدِ الذِّمَّةِ )

وآعلم أنَّ ما يحتاج الكاتِبُ إليه من ذلك يرجعُ إلىٰ ثمانية أمور:

الأمر الأقلُ – فيمن يجوزُ أن يتولَّىٰ عَقْدَ الذِّمة من المسلمين ، ويختَصُّ ذلك بالإمام أو نائِبِه فى عَقْدِها ؛ وفى آحاد الناس خِلافُ ، والأَرجَحُ أنه لا يصحُّ منه لأَنه من الأُمور الكُلِّية ، فيحتاج إلىٰ نَظَرِ واجْتَهادِ .

الأمر الشانى – معرفةُ من تُعقَدُ له الذّمة . ويشتَرَطُ فى المعقود له : التّكْليفُ والذُّكُورَةُ والحُرِّيةُ . فلا تُعقَدُ لصَبِيِّ ولا جَنْونٍ ولا آمْراًةٍ ولاعَبْدٍ ، بل يكونون تَبعًا ، حتّى لا تجب على أحدٍ منهم الجِزْيةُ ؛ وفيمن ليس أهلًا للقتال : كالشَّيْخ الكبير

والزّمِن خلافً، والأصغ صحّة عَقْدها له . ويعتبر في المعقود له أيضا أن يكون زاعِم التّمشك بكتاب: كاليهودي يزعُم تمشكه بالتّوراة والإنجيل : كَصُحُف إبراهيم وزَبُور دَاوُد والإنجيل جميعًا، وفي المُتمسّك بغير التّوراة والإنجيل : كَصُحُف إبراهيم وزَبُور دَاوُد خلافٌ والأصح جوازُ عَقْدها له . وكذلك المجوش ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « سُنّوا بِهم سُنّة أهل الحَمَّابِ » . والسّامرة إن وافقت أصولهم أصُول النّصاري، ولا يُعقد عقد لهم و إلّا فلا . وكذلك الصّابئة إن وافقت أصولهم أصُول النّصاري، ولا يُعقد لو نُدي ، ولا عايد وَثَنِ ، ولا مَن يعبدُ الملائكة والكواكب . ثم إذا كَمَتْ فيه شروطُ العَقْد فلا بُدَّ من قبوله العَقْد ، ولو قال : قرّرُني بكذا فقال : قرّرتُك صحّ ، ولو طلبها طالبٌ من الإمام وجَبَتْ إجابتُه .

الأمر الثالث \_ معرفةُ صِيغَةِ العَقْد : وهي ما يدل على معنى التَّقْرير من الإمام أو نائيِه، بأن يقول : أقْررْتُكُم أو أذِنْتُ لكم في الإقامة في دَارِنا علىٰ أن تبذُلُوا كذا وَتَنْقادُوا لحُكُمُ الإسلام .

الأمر الرابع – المدّةُ التي يُعْقَد عليها ، ويعتَبَرُ فيها أن تكون مطلقةً بأن لا يقَيِّدَها بانتهاء ، أو بما شاء المعقودُ له من المُدّة ، ولا تجوز إضافةُ ذلك إلى مَشيئة الإمام ، لأن المقصودَ من عَقْدها الدَّوامُ ، وقولُهُ صلَّى الله عليه وسلم « أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ » إنما وَرَد في المُهادَنةِ لا في عَقْد الذِّمَّة .

الأمر الخامس - معرفةُ المَكان الذي يُقرَّون فيه . وهو ماعدا الجِحَازَ، فلا يُقرَّون فيه شيء من بلاد الجِحَاز : وهي مَكَّة ، والمَدينةُ ، واليمَامَةُ ، وحَالِيفُها يعني قُراها : كالطَّائِف بالنِّسبة إلى مَكَّة ، وخَيْبَرَ بالنِّسبة إلى المَدينة ، ونحو ذلك . وسواءٌ في ذلك القُرى والطُّرُق المتخلِّلةُ بينها . و يُمنعون من الإقامة في بَحْر الجِحاز، بخلاف رُكُو به للسفر . وليس لهم دُخولُ حَرَم مَكَّة لإقامة ولا غيرها ، إذ يقولُ تعالى : ﴿ فَلَا يَقرَبُوا للسفر . وليس لهم دُخولُ حَرَم مَكَّة لإقامة ولا غيرها ، إذ يقولُ تعالى : ﴿ فَلَا يَقرَبُوا

الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِيْمُ هَــذا ﴾ . فلو تَعدَّىٰ أحدُ منهــم بالدخول ومات ودُفِن في الحَرَم ، نُيِشَ وأُثْرِج منه ما لم يتقَطَّعْ ، فان تقطَّع تُرك ، وقيــل : تُجَعَ عِظامُه وتُخْرِج . وعليه يدلُّ نصُّ الشافِعيِّ رضي الله عنه في الأمِّ .

الأمر السادس — معرفة ما يلزم الإمام لهم بعد عَقْد الذِّمَّة . إذا عَقَد لهم الإمامُ النَّمَّة فينبغي أن يَكْتَبَ أسماء هم وديمَهم وحِلَاهُم، وينْصِبَ على كلِّ جَمْع عَريفًا : النَّمَّة فينبغي أن يَكْتَبَ أسماء هم وديمَهم وحِلَاهُم، وينْصِبَ على كلِّ جَمْع عَريفًا : لمَعْرفة من أسْلَم منهم ، ومن مات ومن بلغ من صِبْيانهم ، ومن قَدَمَ عليه م أو سَافَر منهم ، وإحْضارهم لأداء الحِزْيَة ، أو شَكُوى مَن تَعدَّى الذِّيِّ عليه من المسلمين ونحو ذلك ، وهذا العَريف هو المعبَّر عنه في زماننا بالديار المصرية بالحاشر ، ثم يَجِبُ الكَفَّ عنهم بأن لا يتَعرَّض متَعرَّضُ لا نفسهم ولا أموالهم ، ويضمَنُ ما أَتلفَ منها ، ولا تُراقُ نُحُورُهم إلا أن يُظهرُوها ، ولا نُتلفُ خناز يرُهم إذا أخْفَوها ، ولا يُمنعون التَّرَدُدَ إلى كنائسهم ، ولا ضَمَانَ على من دخل دَارَ أَحَد منهم فأراق خَمْرة و إن كان التَّردُدَ إلى كنائسهم ، ولا ضَمَانَ على من دخل دَارَ أَحَد منهم فأراق خَمْرة و إن كان منتقدِيا بالدُّخول ، وأوجب أبُو حَنيفة عليه الضَّانَ ، ويجبُ ذَبُّ الكُفَّار عنهم ما داموا في دارنا ، بخلاف ما إذا دخلُوا دَارَ الحَرب .

الأمر السابع \_ معرفةُ ما يُطْلَب منهم إذا عقد لهم الذَّمَّة . ثم المطلوب منهم ستَّهُ أُشــياء :

منها \_ الحِزْيَةُ: وهي المالُ الذي يَبْذُلُونه في مُقابلة تَقْرِيرهم بدار الإسلام. قال الماوَرْديُّ في والأحكام السلطانية": وهي مأخوذة من الجَزَاء: إمَّا بمعنى أنها جَزاءُ لَتَقْرِيرهم في بلادنا ، وإمَّا بمعنى المقابلة لهم على كُفْرِهم .

وقد ٱخْتَلْف الأَّ بِمُهُ في مِقْدارِها : فذهب الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه إلى أنها مقذرةُ الأُقلِّ ، وأقلُّها دينارُ أو آثنا عشر درهما نُقْرةً في كلَّ سسنة على كلِّ حَالِمٍ ، ولا يجوز

الاقتصار على أقلَّ من الدِّينارِ؛ وغيرُ مقدَّرة الأكثر، فتجوزُ الزيادة على الأقلِّ برضا المعقود له ، ويستحبُّ للإمام المُكَكَسَةُ : بأن يزيدَ عليهم بحسبِ ما يراه ، ونقل آبنُ الرِّفْعة عن بَعْض أصحاب الشافعيِّ أنه إذا قُدِّر على العَقْد غاية لم يجز أن يُنقَصَ عنها ، ويستحبُّ أن يُفاوِتَ فيها : فيأخذَ من الفقير دينارًا، ومن المتوسِّط دينارين، ومن الغَنيِّ أربعةَ دنانير ،

وذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف: أغْنِياءَ، يُؤْخذُ منهم ثمانيةً وأربعون درهما . وفقراءَ، يؤخذُ منهم أربعةً وعشرون درهما . وفقراءَ، يؤخذُ منهم أربعةً وعشرون درهما . وفقراءَ، يؤخذُ منهم آثنا عشر درهما . فجعلها مقدرة الأقل والأكثر، ومَنع من آجتهاد الإمام ورَأْيِه فيها .

وذهب مالكُ إلى أنه لا يتقَدَّرُ أقلُّها ولا أكثَرُها، بل هي مَوْكُولَةٌ إلى الآجتهاد في الطَّرفَيْن .

ومنها \_ الضّيافةُ : فيجوزُ للإمام بل يستحبُّ أن يشترط على غير الفقير منهـم ضيافةَ من يمرُّ بهم من المسلمين زيادةً على الجغزية ، ويعتبرُ ذِكُ مُدَّةِ الإقامة ، وأن لا تزيد على ثلاثة أيام ، وكذلك يعتبرُ ذِكُ عَدَد الضّيفَانِ من فُرْسانٍ ورَجَّالةٍ ، وقَدْرِ طعام كلِّ واحدٍ وأَدْمِه ، وقَدْرِ العليقِ وجِنْس كلِّ منهما ، وجنْس المَنْزِل .

ومنها \_ الآنقيادُ لأَحْكامِنا، فلوترافعوا إلينا أمضينا الحُكُمَّ بينهم برضًا خَصْمٍ واحد منهم، ونحكُمُ بينهم بأحكام الإسلام .

ومنها \_ أن لايركَبُوا الحَيْـلَ . ولهم أن يركبوا الحَمِيرَ بالأُكُفِ عَرْضًا : بأن يجعلَ الرَّاكِبُ رِجْلَيه من جانبٍ واحدٍ . وفي البِغَالِ النفيسة خلافٌ : ذهب الغَزالِيُّ وغيرُه إلى المَنْع منها والراجح الجوازُ، إلا أنهـم لا يتخذون اللَّهُمَ المحلَّة بالذَّهَبِ والفِضَّة .

ومنها \_ أن يُنزِلُوا المسلمين صَدْرَ المجلِسِ وصَدْرَ الطريق . و إن حصل فى الطّريق ضيقٌ [ أُلِطْؤُا ] إلى أَضْيَقِه . و يُمنعون من حَمْلِ السّلاح .

ومنها ـ التمييز عن المسلمين في اللّباس: بأن يَغيطُوا في ثيابِهم الظاهرة مايخالفُ الوَّنها، سواءً في ذلك الرجالُ والنّساءُ ، والأوْلى باليهود الأصْفَر، وبالنّصارى الأزرقُ والأَكْهَبُ (وهو المعبَّرُ عنه بالرَّمادِيّ) وبالمَجُوسِيِّ الأَسودُ والأَحْرُ ، ويشُدُّ الرجالُ منهم الزَّنَارَ من غير الحَوير في وَسَطِه، وتشده المرأة تحت إزارِها، وقيل فَوْقه، ويميزونَ ملابِسهم عن ملابس المسلمين، وتُغايرُ المرأةُ لون خُفَيْها: بأن يكون أحدُهما أبيض والآخرُ أسْود، ونحو ذلك ، ويجعل في عُنقه في الحَمَّام جُلْجُلًا أو خاتمًا من حديد ، وإن كان على رأس أحدهم شَعْرُ أُمِن بَجَزِّ ناصِيتِه ، ويُمنعون من إرسال الضَّم فائر كما تفعلُ الأشرافُ ، ولهم لُبشُ الحرير والعامة والطَّيْلسان ، والذي عليه عرف زمانك في التَّميز أنَّ اليهودَ مطلقا تَلْبشُ العامِّم الصَّفْر، والنَّصارَى العَامُ الزَّرْق، ويركبون الحمير على البَراذِع، ويَثني أحدُهم رَجْلَه قُدَامَه، وتختصُ السَّامرةُ بالشَّام بلُبْسِ العامة الحَرْاء، ولا مُمَيِّز يعتادونه الآن سوى ماقدّمناه ،

ومنها - أنهم لا يرفعون ما يَبْنُونه على [بنيان] جِيرانهم من المسلمين، ولا يُساوونه به ولو كان فى غاية الآنحفاض، ويُمنع من ذلك و إن رَضِيَ الجارُ المسْلم، لأن الحقَّ للدين دون الجارِ، وله أن يرفع مابناه بَحَلَّة منْفَصِلة عن أبنية المسلمين. ولو آشترى بناءً عاليًا بَقِيَ على حاله، فلو آنهدم فأعاده لم يكن له الرَّفْع على المسلم ولا المُساوَاة.

ومنها \_ أنهم لا يُحدِثُون كنيسةً ولا بِيعَـة فيما أَحْدَثَه المسلمون من البـلاد: كالمبصرة، والكُوفَة، و بَغْدادَ، والقاهِرَة، ولا في بلدٍ أسـلم أهلُها عليها: كالمدينة والنّمِن. فإن أحدثوا فيها شيئا من ذلك نُقض، نَعم يُتْرَك ماوُجد منها ولم يُعلَمْ حاله:

لاحتمال آتصال العمارات به . وكذلك لا يجوز إحداثُ الكنائس والبِيَع فيما فُتيح عَنْوةً ، ولا إبقاءُ القَدِيم منها لحصول الملك بالاستيلاء . أمّا ما فُتيح صُلْحًا بخسراج علىٰ أن تكونَ الرَّقبَةُ لهم ، فيجوز فيها إحداثُ الكنائس و إبقاءُ القديمة منها ، فإن الارض لهم . وإن فُتيحَتْ صُلْحًا علىٰ أن تكون لن : فإن شُرِط إبقاءُ القديمة بَقِيتُ وكأنَّهم وإن فُتيحَتْ صُلْحًا علىٰ أن تكون لن : فإن شُرِط إبقاءُ القديمة بَقِيتُ وكأنَّهم أعادةُ المتهدِّمةِ منها ، وتَطْيِينُ خارِجِها دون تَوْسيعها .

الأمر الثامن \_ معرفةُ ما يَنْتقضُ به عَهْدُهم . .

وَيَنْتُقِضُ بِأُمُورٍ :

منها \_ قِتَالُ المسلمين بلا شُبهة ، ومَنْعُ الحِزْية ، ومَنع إجراء حُكْمِنا عليهم ، وكذا الزِّنا بُمُسْلِمة أو إصابتُها بأسم نِكَاحٍ ، والاطلاعُ على عَوْرات المسلمين و إنهاؤُها لأهْلِ الحَرْب ، و إيواءُ جاسوس لهم ، وقَطْعُ الطَّريق ، والقَتْلُ الموجبُ للقصاص ، وقَدْفُ مُسلم ، وسَبُ نَبِي جَهْرا ، وطَعْنُ في الإسلام أو القرءان إن شُرِطَ عليهم الانتقاش و إلا فلا . أما لو أظهر ببلد الإسلام الجَمْر أو الخنزير أو النَّاقوسَ أو مُعْتقده في عُزيرٍ والمَسيح عليهما السلام أو جَنازةً لهم أو سَقَىٰ مسلمًا خمرًا فإنه يُعزّر .

### الفصلل الثاني

من الباب الثالث من المقالة التاسعة

(مَا يُكْتَبُ فِي مُتَعَلَّقَاتَ أَهْلِ الذِّمة [عند خُرُوجِهم] عن لوازم عَقْد الذِّمَّة )

وآعلم أنه ربّم خرج أهْلُ الذّمّة عن لوازم عَقْدِ الذّمة ، وأظهروا التمييزَ والتّكَبِّرُ وعُدُوَ البِناء، إلى غير ذلك مما فيه مخالفةُ الشروط، فيأخذُ أهْلُ العَدْلِ : من الحُلفَاء والملوك في قَمْعهم والغَضِّ منهم وحَطِّ مقاديرهم ، ويكتبون بذلك ثُمتباً ويبعثُونَ بها إلى الآفاق ليُعْمَل بمقتضاها ، غَضًّا منهم وحَطًّا لقَدْرِهم ، ورفعةً لدين الإسلام وتَشْريفًا لقَدْرِه، إذ يقولُ تعالى : ﴿ هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُمّ وَلُو كُوهِ الْمُشْرِكُون ﴾ .

وهـذه نُسْخةُ كَاّبٍ كُتِب به عن المتوكّلِ على الله حين جَمّ ، يَمِع رجلًا يدعُو عليه ، فهم بقتْلِه ، فقال : والله ياأمير المؤمنين مافلتُ ماقلتُ إلّا وقد أيقنتُ بالقتْل ، فاسْمعْ مَقالى ثم مُن بقَتْلي ، فقال : قُل ! \_ فشكا إليه آستطالة كَتَّاب أهل الدَّمة على فاسْمعْ مَقالى ثم مُن بقَتْلي ، فقال : قُل ! \_ فشكا إليه آستطالة كَتَّاب أهل الدَّمة على المسلمين في كلام طويل ، فحرج أمْن وبأن تلبس النَّصارى واليهودُ ثيابَ العسليّ ، وأن لا يُمكن وأن من لُبُس البياض كَى لا يتشَبَّهوا بالمسلمين ، وأن تكون رُكُبُهم خَشَبًا ، وأن تُهدَ مَن أهل الإسلام ، وأن تُطلق عليهم الجزيةُ ، ولا يُفسح طم في دخول وأن تُهامات خَدَمُها من أهلِ الإسلام ، ولا يَسْتخدمُوا مسلمًا في حوائجهم لنفوسهم ، وأذركم من يعتسب عليهم ، وقد ذكر أبو هلالٍ العَسْكَريُّ في كتابه و الأوائل " : وأن المتوكّل أول من ألزمهم ذلك ، وهي :

أما بعــدُ، فإنَّ اللهَ ٱصطفىٰ الإسلامَ دينًا فشَرَّفه وكَرَّمه ، وأناره ونَضَّره وأظْهَره، وَفَضَّله وَأَكْلَه؛ فهو الدِّين الذي لا يَقْبُلُ غيرَه، قال تعالىٰ : ﴿وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَام دينًا فَانْ يُقْبَلَ مُنْــُهُ وَهُوَ فِي الْآخَرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴾ . بَعَث به صَــفِيَّه وخيرتَه من خَلْقه : هِذًا صلى الله عليه وسلم، فجعله خَاتَمَ النَّبِيِّين، و إمامَ الْمُتَّقَين، وسَيِّد المرسلين: ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ . وأنزل كِتَابًا : ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ . أسعد به أمَّته ، وجعلهم خَيْر أُمَّةِ أُخرِجِت للناس يَأْمُرُون بالمَعْروفِ ويَنهَوْن عن الْمُنكر ويؤمنون بالله: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُتُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ . وأهان الشّرك وأَهْلَه ، ووَضَعهم وصَغَّرهم وقَمَعهم وخَذَهم وتَبَرَّأ منهم ، وضَرَب عليهم الذِّلَّة والمَسْكَنَة ، فقال : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِيرِ ـَــ لا يُؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْحُزْيَةَ عَنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ . واطَّلَع على قلوبهم ، وخُبث سَرائرِهم وضائرهم ، فنَهي عن ٱثْمِيانِهم ، والثَّقة بهم : لعَدَاوتِهم للسلمين ، وغِشُّهم و بَغْضائِهم ، فقال تعــالىٰ : ﴿ يَــَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا نَتَّخَذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعِنتُمْ قَدْ بَدَت الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ثُخْفِي صُـدُو رُهُمْ أَكْبَرُقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ . وقال تَعَالَىٰ : ﴿ يَـٰٓ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾. وقال تعالىٰ : ﴿لَا يَتَّخِيذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافرينَ أَوْلِيَاءَ مَنْ دُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ نَتَّقُوا مَنْهُمْ تُقَاةً ﴾. وقال تعالىٰ : ﴿ يَـٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقِّذُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْليَـاءُ بَعْض وَمَنْ يَتُوَلَّمُ مُنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ . وقد آنهي إلى أمير المؤمني أنّ أناسًا لا رَأَى لهم ولا رَويّة يَسْتَعِينون بأهْلُ الذّمة في أفعالهم ، ويَتَخِدُ دُونهم بِعَلْانَةً من دون المسلمين ، ويُسلّطونهم على الرّعية ، فيعشفونهم ويَبشُهم والعُدُوانِ عليهم ، فأعظم فيعشفونهم ويَبشُهم والعُدُوانِ عليهم ، فأعظم أمير المؤمنين ذلك ، وأنكره وأكبره ، وتبرأ منه ، وأحبّ التقرّب إلى الله بحشمه والنّهي عنه ، ورأَى أن يكتُبَ إلى عُمّاله على الحُور والأمصار ، ووُلاة التُغور والأجناد ، في تَرْك آستعالهم لأهل الذّمة في شيء من أعمالهم وأمورهم ، والإشراك لهم في أماناتهم ، وما قلّدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إيّاه ، إذ جعل في المسلمين النّق في أماناتهم ، وما قلّدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إيّاه ، إذ جعل في المسلمين والكفاية في الدّين ، والأمانة على إخوانهم المؤمنين ، وحُسْنَ الرّعاية لما استرعاهم ، والكفاية لما أشتُكفُوا ، والقيام بما حُلوا بما أغنى عن الاستعانة [بأحد] من المشركين بالله ، المحاحدين لآياته ، الحاملين معه إلمال آخر، ولا إله إلا هُو وحْدَه لاشريك له ، ورَجا أميرُ المؤمنين – بما ألهمهُ الله من ذلك ، وقذف في قلبه بريل النّهاب ، وكريم المآب ، والله يُعين أمير المؤمنين على نبّته على تعزيز الإسلام وأهله ، وإذلال الشّرك وحرْبه .

فَلْتَعْلَمَ هَــذَا مِن رَأْيِ أَمِيرِ المؤمنين، ولا تَسْتَعِنْ بأَحَدٍ مِن المُشْرِكِين؛ وأنزل أَهْلَ اللّه ما اللّه ما الله أَمْل أَهْلِ أَعَالِك وأَشِعْهُ اللّه ما إلَّه أَمْل الله ما أَمْل الله ما أَمْل المؤمنين على أَهْلِ أَعَالِك وأَشِعْهُ فيهم، ولا يعلمُ أميرُ المؤمنيين أنَّك آستَعَنْتَ ولا أحدُ مِن عُمَّــالك وأعوانِك بأحد من أَهْلِ الذِّمَة في عَمَلِ الإسلام.

\* \*

وفى أيام المُقْتدر بالله، فى سنة خَمْسٍ وتسعين ومائتين ، عَزَل ُكَّابَ النَّصارَى وَعُمَّالَمَم، وأَمَر أَنْ لايُستعانَ بأحَدٍ من أَهْلِ الذِّمة حِتَّى أَمَر بَقْتُل آبن ياسِر النَّصْرانيِّ عامل يُونُس الحاجب، وكتَب إلى عُمَّاله بما نُسْخَتُه :

عَوائُدُ اللهِ عند أمير المؤمنين تُوفي على غاية رِضَاهُ ونهايَةِ أَمَانِيهِ، وليس أَحَدُّ يُظْهِر عَصْيانَه إلا جعله اللهُ عَظَةً للأَنام، وبادرَه بعاجِل الاصطلام: ﴿ وَاللّهُ عَنِيْزُ وَانْتَهَا مِ ﴾ . فمن نَكث وطَغَى وبَغَى، وخالفَ أميرالمؤمنين، وخالفَ عداصل الله عليه وسلم، وسَعىٰ فى إفساد دَوْلة أمير المؤمنين، عاجله أمير المؤمنين بسَطُوتِه وطَهّر من رجْسِه دَوْلتَه ﴿ وَالْعَاقِبَةُ للمُتَقّينَ ﴾ .

وقد أَمَرَ أميرالمؤمنين بَتَرْك الآستعانة بأحَدٍ من أهلِ الذِّمة ، فأَيْحُذَرِ العالَ تَجَاوُزَ وَامْرِ أمير المؤمنين ونَواهيه .

\* \*

وفى أيام الآمِرِ بأحكام الله الفاطمى بالديار المصرية، آمتدَ أيْدى النّصارى، وبَسَطُوا أَيْدِيهِم بالخيانة ، وتَفَنّنوا فى أذى المسلمين وإيصال المَضَرة إليهم ، وآستُعمل منهم كاتب يعرَف بالرَّاهب، ولقّب بالأب القدِّيس، الرُّوحاني النَّفيس، أَبِي الآباء ، وسَيّد الرُّوعاني النَّفيس، أَبِي الآباء ، وسَيّد الرُّوساء ؛ مقدّم دين النَّصْرانية ، وسَييّد البَرُّكيّة ، صَفي الرَّب ومُختاره ، وثالث عشر الحواريّين ، فصادر اللّعين عامَّة مَن بالديار المصرية : من كاتب وحاكم وجُندي وعامل وتاجم ، وآمتدت يَدُه إلى النَّس على آختلاف طبقاتهم ، وحاكم وجُندي وعامل وتاجم ، وآمتدت يَدُه الى النَّس على آختلاف طبقاتهم ، فقوفه بعضُ مَشَايخ المُخَّاب من خالقه وباعثه ومُحاسيه ، وحَدَّره من شُوء عواقب فعاله ، وأشار عليه بتَرْك ما يكونُ سَبَبا لهلاكه ، وكان جماعة من كُتَّاب مضر وقبْطها فى مَجْلِسه ، فقال مُخاطبًا له ومُسمعًا للجاعة : نحنُ مُلَّكُ هذه الدِّيار حَرْنا وخراجًا ، في مَجْلِسه ، فقال مُخاطبًا له ومُسمعًا للجاعة : نحنُ مُلَّكُ هذه الدِّيار حَرْنا وخراجًا ، مَلْكها المسلمون منًا ، وتغلّبُوا عليه وغَصَبُوها ، واستملكوها من أيدينا ؛ فنَحْن مَلْكها المسلمين فهو قُبَالَة ما فَعَلُوا بنا ، ولا يكونُ له نِسْسبَةُ إلى من قُبِل من مُهمًا فعَلْنا بالمسلمين فهو قُبَالَة ما فَعَلُوا بنا ، ولا يكونُ له نِسْسبَةُ إلى من قُبِل من رُوسائنا ومُلُوكا في أيام الفُتُوج ؛ فِحْميعُ ما نَاخُذُه مر أَمُوالِ المسلمين وأموال

مُلُوكِهم وخُلَفائِهم حِلَّ لنا ، وهو بَعْضُ ما نَسْتحقَّه عليهم؛ فإذا حَمَلنا لهم مَالًا كانت المَّنَةُ لنا عليهم، وأنشد :

بِنْتُ كُرْمٍ يَتَمَّـُوهَا أُمَّهَا ﴿ وَأَهَانُوهَا فَدِيسَتْ بِالْقَــَدَمَ الْمُلَومِ حَمَّمُ الْمُعَادِمِ عَلَمُ عَادُوا حَكَمُوها بَيْنَهُمْ ﴿ وَيْلَهُمْ مِن فِعْلِ مَظْلُومٍ حَكَمْ

فاستحسن الحاضرون من النّصارى والمُنافقين ماسَمِعُوه منه، وآستعادُوه، وعَضُوا عليه بالنّواجِذ، حتَّى قيل : إنّ الذي آحتاط عليه قَلَمُ اللّعِينِ من أملاك المسلمين مائتا ألنّ وآثنان وسبعون ألفًا، ومائتا دَارٍ وحَانُوتٍ وأَرْضٍ بأعمال الدّولة، إلىٰ أن أعادها إلىٰ أصحابها أبُو على بن الأفضل؛ ومن الأموال ما لا يُحْصيه إلا اللهُ تعالى .

ثم آ نُتَب من رَقْدَتِه ، وأَفاقَ من سَكْرِتِه ، وأدركَتْه الحَمِيَّةُ الإسلاميه ، والغَيرةُ المحمَّديَّه ، فعضب لله غَضْبَة ناصِر للدِّين ، وثَائِر للسلمين ، فألبس أهلَ الذِّمَّةِ الغِيار ، وأنزلهم بالمَنْزِلة التي أمر الله أن يُنْزَلوا بها من النُّل والصَّغَار ، وأمر أن لا يُولَّوْا شيئًا من أعمال الإسلام ، وأن يُنْشَأَ في ذلك كتابٌ يَقِفُ عليه الخاصُّ والعام .

#### 

الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، والمجيب دعاء من يَدْعُو بأسمائه، المُنفرد بالقُدْرة البهم، المتوحِّد بالقُوَّة الظاهر، وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأُولى والآخره، هدى العباد بالإيمان إلى سبيل الرَّشاد، و وفَّقَهم في الطاعات في الأُولى والآخره ، هدى العباد بالإيمان إلى سبيل الرَّشاد، و وفَقَهم في الطاعات لما هو أنفع زَاد في المَعاد ، وتفرَّد بعلم الغيوب فعلم من كلِّ عبد إضماره كما علم تصريحه و يُسَمِّح لهُ مَنْ في السَّمدوات والأَرْض والطَّيرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلم صَلاته وتسريحه في الذي شرف دين الإسلام وعظمه، وقضى بالسعادة الأَبدية لمن ا تتحاه و يَمَّمه، وفَضَى بالسعادة الأَبدية لمن ا تتحاه و يَمَّمه، وفَضَى فَصَره و خَذَلها، وأشاده و يَمَّمه، وفَضَره و خَذَلها، وأشادة

وأَخْمَلُهَا ، ورَفَعه ووَضَعها ، وأطَّدَه وضَعْضَعها ؛ وأَبَىٰ أَن يَقْبَلَ دِينًا سِوَاه من الأَوْلِين والآخرين ، فقال تعالى وهو أصدق القائلين : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴾ . وشَهِد به بنَفْسِه ، وأشْهَد به مَلائكتَه وأُولى العلم الذين هم خُلاصَةُ الأنام ، فقال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلّهَ مَلَا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَامًا بِالْقِسْطُ لَا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدّينَ عِنْد اللّهِ الإِسْلَامُ ﴾ .

ولَّ ٱرتضاه لِعبادِه وأَتَمَّ به نِعْمَته، أَكَلَه لهم وأَظْهَره على الدِّينِ كُلِّه وأوضحه إيضَاحًا مُبِينا، فقال تعالىٰ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُلْتُ لَـكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْهَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ .

وَفَرَق بِهِ بِينِ أُولِيائِهِ وأعدائِهِ ، وبِينِ أَهْلِ الهُدَىٰ والضَّلال ، وأَهْلِ البَغْيِ والرَّشاد ، فقال تعالىٰ : ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكِ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى للّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعْنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الشَّخَابَ وَالْأُمِّيِّنَ أَأَسْلَمُمُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَد ٱهْتَدُوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَاللّهُ بَصِيرُ بِالْعَبَاد ﴾ .

وأَمَر تعالى بالنَّبات عليه إلى المَمات فقال و بقَوْلِه يَهْتدى المهتدُون: ﴿ يَا مُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلَمُونَ ﴾ . وهي وَصِيَّة إمام الحُنفاء لبنيه و إسرائيل : ﴿ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمُ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَى اللّهَ آبَائِكَ إِبْراهِمَ وَ إِسْمَعيلَ وَ إِسْحَقَ إِلَمْ اللّهِ وَإِلَهُ آبَائِكَ إِبْراهِمَ وَ إِسْمَعيلَ وَ إِسْحَقَ إِلَمْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ .

وشَهِد على الحَوَارِيِّين عبدُ اللهِ و رسولُه وَكَامِتُهُ عِيسىٰ بنُ مَرْيَمَ وهو الشَّاهد الأمينُ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ مَنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ مَنْهُمُ وَنَ ﴾ .

وأمر تعالى رَسُولَه أن يدُعُو أَهْلَ الحَتَّابِ إِليه، ويُشْهِدَ من تَولَّىٰ منهم بأنَّه عليه؛ فقال تعالى وقولُه الحقَّ المُبِين : ﴿ قُلْ يَلَاهُ صَلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا مُنْ يُونِ اللهَ وَبَيْنَا مِنْ دُونِ الله فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا آشْهَدُوا بأنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ .

وصلَّى اللهُ على الذي رَفَعه بَاصْطفائِه إلىٰ عَلَّه الْمَنِيف ، وبعثه للناسكافَّةً بالدِّينِ القَيِّم الحَنيف .

هــذا و إن أمَّةً لله هداها إلى دينه القَويم ، وجعلها ــ دُون الأُمم الجاحدة ــ على صراطٍ مُسْتقيم، تُوفي من الأُمم سبعين، هم خيرُها وأكرمُها على رَبِّ العالمين ـ حَقيقة ُ بأن لا نوالي من الأمم سواها، ولا نستعين بمن حادَّ الله خالقه ورازقه وعبد من دُونِه إلى وكذَّب رُسُلة، وعصَى أمْرَه وآتَبع غيرَ سَبِيله، وآتَّخذَ الشَّيْطانَ وَلِيًّا من دُونِ اللهَ ، ومعلومٌ أن اليهودَ والنَّصارى مَوْسومُون بغضبِ الله ولَعْنَتِه، والشَّرْكِ به والجَحْد

لوَحْدانِيَّته ؛ وقد فرض الله على عباده فى جميع صلواتهم أن يَسْأَلُوا هِـدَايَةَ سبيلِ الذينِ أَنْهُم الله عليهم : من النَّبِيِّينَ والصِّدِيقينَ والشَّهَداء والصَّالِحِين ، ويُحنَّبُهم سبيلَ الذين أَبْعدهم من رَحْمَتِه ، وطردَهم عن جَنَّته ؛ فبأُءُوا بغَضَبِه ولعنته : من المَغْضُوب عليهم والضالين .

فَالأُمْةَ الغَضَبية هم اليهودُ بنَصِّ القرآن، وأمهُ الضَّلالِ هُم النصارى الْمُثَلَّنة عُبَادُ الصَّلبان، وقد أخبر تعالى عن اليَهُود بأنَّه بالذَّلَة والمَسْكَنة والغَضَب مَوْسُومون، فقال تعالى: ﴿ صُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذَّلَةُ أَيْنَكَ ثَقَفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّكَ سِ فقال تعالى: ﴿ صُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الدَّلَةُ أَيْنَكَ ثَقَفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّكَ سِ وَبَاعُوا يَغَضُبِ مِنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بَآيَاتِ اللّهَ وَشُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْمُسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللّهَ وَشُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْمُسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللّهَ وَيَعْرَبُ مَنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْمُسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللّهَ وَيَقْدُلُونَ الْأَنْدِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بَمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ .

وأخبر بأنَّهُ م باءوا بغَضَبٍ على غَضَبٍ وذلك جزاء المُفْتَرِين، فقى اللهُ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْ لِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبْ عَلَى غَضَبِ وَلاْ كَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ .

وأخبرَ سُبْحَانَه أنه لَعَنهم ولا أصدَقَ من اللهِ قِيلًا، فقال : ﴿ يَسَأَيْكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْحَكَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ الْحَكَابَ آمْنُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾.

وحكم سُبْحانَه بَيْنهم و بَيْن المسلمين حُكَمْ تَرْتضيه الْعُقُول ، و يَتَلَقَّاه كُلُّ مُنْصِف بِالإِذَّان والقَبُول ، فقال : ﴿ قُلْ هَلْ أُنبِّكُمْ بِشَرِّمِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهِ وَعَنَد اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهِ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخُنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّيِيل ﴾ .

وأخبر عبّ أحلّ بهم من العُقُوبة التي صاروا بها مَثلًا في العالمين، فقال تعالى: ( فَلَمّا لَسُوا مَاذُكُرُ وا بِهِ أَجْيَنا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السَّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَـذَابِ بَعْيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمّا عَتُوا عَمّا نُهُوا عَنْهُ قُلْناً لَمُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ . في محكم عليهم حُكمًا مُستمرًا عليهم في الدَّرارِيّ والأعقاب، على مَمرّ السنين والأحقاب، فقال تعالى: ﴿ وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبّكَ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَة مَنْ يَسُومُهُم مُسُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبّكَ لَسَرِيعُ العقابِ ﴾ . فكان هذا العذاب في الدُّنيا بعض الاستحقاق: ﴿ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَمُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ . وأنهم أنجسُ الأستحقاق: ﴿ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَمُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ . وأنهم أنجسُ الأستحقاق: ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَمُ مُن اللّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ . وأنهم أنجسُ فقال : ﴿ وَلَعَذَابُ اللّهُ مَنْ أَلُو مُن اللّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ . وأنهم أمّهُ واللّه مُ في الدُّنيا خَرْيُ وَلَمْمُ في الآخِرةِ عَذَابُ عَلَى خَائِية مِنْهُمْ إِلّه قَلِيلًا مِنْمُ فَا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُعِبُ عَلَى خَائِيةً مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُعِبُ الْعَلْدِينَ كُولُونَهُمْ عَلَى خَائِية مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنْمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُعِبُ الْعَسْدِينَ ﴾ . وأنهم أمّةُ الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابِه وعباده المؤمنين ، فقال : ( وَلَا مَا اللّهُ عَلَى خَائِيةً مِنْهُمْ إِلّهُ قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفُحُ إِنَّ اللّهَ يُعِبُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الل

وأخبر عن سُوءِ مايَسْمعون ويَقْبَلُون، وخُبْثِ ما يَاكُلُون و يحكمون، فقال تعالى: (سَمَّاعُونَ لِلْكَمْدِبِ أَكَالُونَ لِلسَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين ﴾ .

وأخبر تعالى أنه لَعَنهم على ألسنة أنييائه ورُسُله بماكانوا يكسبون ، فقال : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيسَلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبِنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِيَمْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمُ مُ يَتَوَلُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَمْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ وَفَى الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ ﴾ . وقطع المُوالَاة بين اليهودِ والنَّصارِي وبين المُؤْمنين، وأخبر أنَّ من تَولَّاهِم فإنه منهم في حُمْهِ المبين، فقال تعالى وهو أَصْدَق القائلين: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُم أَوْلِيَاء بَعْض وَمَنْ يَتَوَلِّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم إِنَّ اللّه لَا يَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُم أَوْلِيَاء بَعْض وَمَنْ يَتَوَلِّمُ مُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم إِنَّ اللّه لَا يَهُدى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

وأخبر عن حالِ مُتَولِّم بما فى قَلْبِه من المَرَض المؤدّى إلى فساد العَقْلِ والدِّين، فقال : ﴿ فَتَرَى الْ يَنْ فِي قُلُومِ مُ مَنْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ غَشَىٰ وَالدِّين، فقال : ﴿ فَتَرَى اللّهُ أَنْ يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ .

ثَمُ أُخْبَرَ عَن حُبُوطَ أَعْمَالِ مُتَولِّيهِم لِيكُونَ المؤمنُ لَذَلَكُ مِنَ الْحَذِرِينَ، فقال : ( وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُكُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾ .

ونهي المُؤْمنين عن اتّخاذ أعدائه أولياء، وقد كفروا بالحقّ الذي جاءهم من رَبّم، وإنهم لا يمتنعون من سُوء ينالُونَهم به بأيديهم وألسنتهم إذا قَدَرُوا عليه فقال تعالى: (إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلقُونَ إَلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِيالَةً مِنَ الْحَقِّةِ مُوْلِيا اللهِ وَبَهُمْ إِلْمَودَة وَقَدْ كَفَرُوا بِياللهِ وَبِهُمْ إِلْمَودَة وَأَنَا أَعْلَمُ مِنَ الْحَقِق مُحْرَجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَبَهُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا في سَيدلي وَآيْنَا أَعْلَمُ مِنَ الْحَقَقُومُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُحْ فَقَدْ ضَلّ سَواءَ السّبِيلِ . إِن يَثْقَفُومُ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَمَسْطُوا إِلَيْهُمْ أَيْدَيْمُ وَأَلْسِنَتُمْ وَالسَّوْءَ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ﴾ .

وجعل سبحانه لعباده المسلمين أُسوةً حَسَنَةً في إمام الحُنفاء ومَن معــه من المؤمنين، إذْ تبرأ مَّن ليس على دينهم آمتثالا لأمر الله، وإيثاراً لمَرْضاتِه وما عنده،

فقال تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهَ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ والْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّهَ وَحْدَهُ ﴾ . وتبراً سُهِ حَالَهُ مِن ٱتَّخَدْ الكُفّار أولياءَ من دون المؤمنين فقال : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَنْ نَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُ كُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴾ .

فَن ضُروب الطاعات إهانَتُهم في الدُّنيا قبل الآخرة التي هم إليها صائرون ، ومن حُقُوق الله الواجية أُخُذُ جِزْيَة رُءُوسهم التي يُعْطُونها عن يَدٍ وهُمْ صاغرُون ، ومن الأحكام الدِّينية أن يُعَمَّ جميعُ الأمَّة إلا مَن لا يَجِبُ عليه باستخراجها ، وأنْ يُعتَمد في ذلك سلوكُ سَبِيلِ السُّنَّة المحمَّدية ومِنْهاجها ، وأن لا يُسامَح بها أحدُّ منهم ولوكان في قوْمِه عظيا ، وأن لا يُقبل إرسالُه بها ولوكان فيهم زَعِيا ، وأن لا يُحيل بها على أحدٍ من المسلمين ، ولا يُوكِّل في إحراجها عنه أحدًا من الموحِّدين ، بل تُؤخذُ منه على وَجُه الذِّلة والصَّغار ، إعْن الإسلام وأهْله وإذلالًا لطائفة الكُفَّار ؛ وأن لا يُشتوفى من جميعهم حَقَّ الاَسْتِيفاء ، وأهلُ خَيْبرَ وَغيرُهم في ذلك على السَّواء ، شَسْتوفى من جميعهم حَقَّ الاَسْتِيفاء ، وأهلُ خَيْبرَ وَغيرُهم في ذلك على السَّواء ،

كَالْأُجَرَاءِ وجعل لهم نِصْفَ الأرتفاع، وكان ذلك شَرطًا مُيينا، وقال: « نُقِرَّكُم فِيهَا مَاشِئْنَا»؛ فأقرَ بذلك الجبابِرَةُ صاغرين، وأقاموا على هذا الشَّرْط فى الأرض عاملين؛ ولم يكن للقوم من الذِّمام والحُرْمَه، ما يُوجِبُ إسقاطَ الحِزْية عنهم دُون مَن عداهم من أهْلِ الذِّمَّه، وكيف ؟ وفي الحَيَّابِ المَشْحونِ بالكذب والمَيْنِ، شهادةُ سَعْد آبِن مُعاذِ وكان قد تُوفِي قبل ذلك بأكثر من سَنتيْن، وشهادةُ مُعاوية بن أبي سُفْيان، وإنَّمَا أسلَم عام الفَتْح بعد خَيْبَر سنة ثَمَان، وفي الحِيَّابِ المَكْذُوبِ أنه أسقطَ عنهم المُكلَف والسَّخر، ولم تكن على زمان خُلفائِه الذين سارُوا في الناس أحسَنَ السِّير.

ولمَ السَّمَتُ رُقْعَةُ الإسلام، ودخل فيه الخاصُّ والعام، وكان في المسلمين مَن يَقُوم بِعَمَلِ الأرض وسَقْي النَّحْل، أَجْلَىٰ عمرُ بنُ الخَطَّابِ اليهودَ من خَيْـبَرَ بَلْ من جَرِيرة العَرَب حتَّى [قال]: لا أَدَعُ فيها إلا مُسْلِماً.



وفى شهر رجب سنة سبعائة وصل إلى القاهرة المحروسة وزيرُ صاحب المَغْرِب حَاجًا، فأجتمع بالمَلِك النَّاصِر «محمد بن قلاوون» ونائبه يومئذ الأميرُ سلار، فتحدَّث الوزيرُ معه ومع الأمير بيبرُس الجاشَدُ يرفى أمر البهود والنَّصارَى ، وأنهم عندهم في غاية الذَّلَة والهَوَان ، وأنهم لا يُمكَن أحَدُ منهم من رُكُوب الحَيْل ولا الاستخدام في الجهات الدِيوانية ، وأنكر حال نصارى الديار المصرية ويهودها بسبب لُبسهم أنفْر في الجلابس، ورُكُو بهم الحَيْث والبغال، واستخدامهم في أجل المناصب، وتَحْكيمهم في رقابِ المسلمين ، وذكر أن عَهْد ذِمَّتهم القضى من سنة ستمائة من الهيجرة النبويّة ، فأثر كلامُه عند أهْل الدولة ، لاسميّا الأميرُ بِيبرُس الجَاشَذُكير ، فأمَ بَعْع النبويّة ، فأثر كلامُه عند أهْلِ الدولة ، لاسميّا الأميرُ بِيبرُس الجَاشَذُكير ، فأمَ بَعْع النبويّة ، فأثر كلامُه عند أهْلِ الدولة ، لاسميّا الأميرُ بِيبرُس الجَاشَذُكير ، فأمَ بَعْع النبوري واليهود ، ورَسَم أن لا يُسْتخدَم أحدُ منهم في الجهات السلطانية ، ولا عند

الأمراء، وأن تُغيَّر عما يُمهم: فيلبس النَّصارَى العائِمَ الزَّرْق، وتُشَـدُ في أوساطِهم الزَانير، ويَلْبسُ اليهودُ العائِمَ الصَّفْرَ ويدقوا في البيع في إبطال ذلك فلم يُقْبل منهم، وغُلِّقت الكائِسُ بمِصْر والقاهرة، وسُمِّرتْ أبوابُها، ففُعل بهم ذلك، وأنْ مُوا بأن لا يركَبُوا إلا الحَمير، وأن يَلفَّ أحدُهم إحدَىٰ رِجْلَيْه إذا ركب، وأن يقصَّر بنيائهم المجاوِرُ للسلمين عن بناء المُسلم، وكُتِب بذلك إلى جميع الأعمال ليُعمل بنيائهم المجاورُ للسلمين عن بناء المُسلم، وأليسَ أهلُ الذّمة بالشام: النّصارى عن واليهودُ الأصْفر، والسامرةُ الأحمر،

ثم عادُوا إلى المباشرات بعد ذلك ، فأنتدب السلطانُ المَلِكُ «الصالحُ صالح» آبن الملك الناصر في سنة خمس وخمسين وسبعائة لمنعهم من ذلك ، وألزمَهُم بالشروط العُمَرِيَّة ، وكتب بذلك مَرْسومًا شَرِيقًا وبعث بنُسْتختِه إلى الأعمال فقُرِبَّت على مَنابر الجوامع .

وهَذه نُسختُه \_ صورةُ مافي الطُّرَّة :

«مَرْسُومٌ شَرِيفٌ بأن يَعْتَمَد جميعُ طُوائف البَهُود والنَّصارَى والسَّامِرَة : بالديار المصرية ، والبلاد الإسلامية المحروسة وأعمالها ، حُكمَ عَهْد أمير المؤمنين عُمَر بن الخطاب رضى الله عنه ، لمن مضى من أهْلِ مِلَّتِهم : وهو أن لا يُحدثُوا في البلاد الإسلامية دَيْرا ولا كَنِيسَةً ولا صَوْمَعة راهبٍ ، ولا يُحَدِّدُوا ما خَرِبَ منها ، ولا يُؤُول جَاسُوسًا ولا مَن فيه رِيبَةً لأهْلِ الإسلام ، ولا يَحْتَموا غِشًا للسلمين ، ولا يُعلِّموا أولادَهم القرآن ، ولا يُظهِرُوا شُركًا ، ولا يَمْعُوا ذَوى قَرابة من الإسلام إن أرادُوه ، ولا يتشبهوا بالمسلمين في لِباسِهم ، ويلبَسُون الغيار الأزرق والأصْفَر، وتُمَنع نِساؤُهم ولا يتشبهوا بالمسلمين في لِباسِهم ، ويلبَسُون الغيار الأزرق والأصْفَر، وتُمَنع نِساؤُهم

<sup>(</sup>١) بياض فى الأصل فى غير نسخة والكلام غير ملتئم ولعل الأصل « العائم الصفر فبالغوا فى السعى فى إطال ذلك» الخ .

من النّسّبة بنساء المسلمين ، ولا يركبوا سَرْجًا ، ولا يتقلّدوا سيْقًا ، ولا يركبوا الخير ولا اليغال ، ويركبون الحمير بالأ كُف عَرْضًا ، ولا يبيعوا الخمُور ؛ وأن يلزموا زيّه من النصاري حيث كانوا ، ويشتُوا زَانِيرهم غير الحوير على أوساطهم ؛ والمرأة البارزة من النصاري تلبس الإزار الكيّان المصبوغ أزرق ، واليهودية الإزار الأصفر ؛ ولا يدخُلُ أحد منهم الحمّام إلا بعلامة تُميزه عن المسلمين في عُنقه : من خاتم حديد أو رصاص أو غير ذلك ؛ ولا يعلوه أي المسلمين في البناء ولا يساوُوهم ، بل يكونون أدون منهم ؛ ولا يتعلو المناقوس إلا ضَرْبًا خفيقًا ، ولا يرفعُوا أصواتَهم في كَائيهم ، ولا يَحْدُمُوا في دولتنا الشريفة \_ تَبّت الله قواعدها \_ ولا عند أحد من أمرائها \_ أعزهم الله في مواريث مَوْناهم على حُمْم الشريفة المحمّدية ، وتوقع عليه م الحوطة في مواريث مَوْناهم على حُمْم السّريفة المحمّدية ، وتوقع عليه م الحوطة السّريفة أسوة مَوْتَي المسلمين ؛ وأن لا يدخل نِسْوة أهلِ الدِّمة الحمّد المسلمين على ما شرح فيه » . الشّرع الشريف ، على ما شرح فيه » .

ونصُّه بعد البَّسْملة الشريفة .

الحمدُ لله الذي بصَّر سلطاننا الصَّالِج ، باعتاد مَصَالِج الدِّين والدُّنيا، ويَسَّر لرَأْبِنا الرَاجِ ، تَوْفيرَ التَّوفيق إِثباتًا ونفياً ، وتَحْريرَ التَّحقيق أمْرًا وَنهْيا ، وقهر بأحكام الإسلام ، من رام نَكْثَ العَهْد وتَقْض الذِّمام ، بتَعَدِّى الحدُودِ عُدُوانًا و بَغْيا، وَجَسَر على آقتجام فَروبٍ عِظَامٍ ، ثُعِلُ به في الدَّارَين عذابًا وخِزْيا ، وتكفَّل للأمّة المحمَّدية في الأولى والأخرى بالسعادة السَّرمديَّة التي لا نتناهَى ولا نَتَغَيَّا ، وجعل كَلمة الذين كفروا السُّفلي وَكَلمَة الله هي العُليا .

نحمده أَنْ أَصِحبَ فَكُونَا رَشَدًا وأَذْهبَ بأَمْرِنا غَيًّا ، ونَشْكُرُه علىٰ أَنْ جبر بأحكام العَدْل للإيمــان وَهْنَا وآثر لذَوى البُّهْتان بالآنتقام وَهْيا ؛ ونشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدّه لا شريكَ له واحدُ أَحَد، فَرْدُ صَمَد، خلقَ ورزق وأنْشأَ وأفْنَى وأمَاتَ وأحيا، وتقدَّس وتَمَجَّد عن الصَّاحِبــة والوَلَد، وأوجد عيسى بنَ مَرْيَمَ كما أوجدَ آدَمَ ولم يكنْ شيئًا وجعلَه عَبْدًا صالحًا نَبِيًّا زِكِيًّا؛ ونشهدُ أنَّ سيدَنا عِدًا عبدُه ورسولُه الذي أنزل عليه مع الزُّوحِ الأمِينِ قُرآنًا ووَحْيا ، وآســتأصل به شَأْفَةَ الكُفَّار وأنزل بهــم من الأخطار الداهيةَ الدُّهْيا، وآتُّع مِلَّه أبِيه إبراهيم الذي أُرِيَ الصِّدْقَ وصدَّق الرُّؤْيا، وجمع اللهُ به الشَّـــتاتَ فهدَىٰ قُلُوبًا غُلْفًا وأسماعًا صُمَّــا وأبصارًا عُمْيا، وبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة ، ونصح الأمَّــة فُبشْرَىٰ لمن وُفِّق من أمَّته فُرُزق لحكمته وَعْيا، ورفَّع الضلالة، وردّ الضالة، وأجمل للعَهْد حفظًا وللذِّمام رَعْيا، ونسيخَتْ شريعتُه الشرائع ، وسَدَّت الذَّرائِع ، وشَمَختْ علىٰ النُّجوم الطوالع ، نهى أسمىٰ منهـ رفْعَةً وأنْمَىٰ عَدَدا وأَسْنَىٰ هَدْيا ، صلَّى اللهُ عليه وعلىٰ آله فُروعِ الزَّهْرِاء الذين عُنُوا بقوله تعالىٰ : ﴿ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ أَمْرَعَ سَـڤيا ، خُصوصًا صدِّيقَه ورَفيقَه في المَاتُ وفي الحَيْا ، ومن ٱستخلفه في الصَّلاة عنه إشارةً إلى أنه أحقُّ لرُتْبة الحسلافة بالزُّقيا، ومن فَرَق منه الشَّيطانُ ووافَق الفُرْقَانُ له رَأْيا ، ويَسَّر اللهُ تعالىٰ في أيَّامه المباركة من الفُتُوحات ما لا ٱتَّفَق لفيره ولا تَهَيًّا ، وذا النُّورَيْنِ الذي قَطَعِ اللَّيلَ تَسْبِيمًا وقُرْآنًا وأَحْيا، وٱستحْيَتْ منه ملائكةُ السماء لمَّا منَ الله ٱسْتَحْيَا ، وعلى الصِّهْرِ وآبنِ العَمِّ الحُجاهِدِ الزَّاهِـدِ الذي طلَّق ثلاثًا الدَّارَ الفانيةَ التي ليس لها بُقْيا، وسَرَّه لمَّ قَضَى على الرِّضا نَحْبَه ، فوجد الأحبَّة: مجدًّا وحْرَبُه ، وَحَمَدَ اللَّمَاقَ واللَّقْيا ؛ وعلىٰ تَتمَّة بَقيَّة العشرة الأبرار ، وبَقيَّـة المهاجرين

والأنصار، رحمةُ تُدِيم لمضاجِعِهم صَوْبَها الدَّارَّ الشَّقْيَا ، صلاةً وافِرةَ الأقسامِ سَافِرَ القَسِمَاتِ باهِرَةَ الْحَيَّا، وسلَّم تسليماً كثيراً .

أما بعدُ، فأحكامُ الشَّرعِ الشريفِ أوْلى بوجوبِ الاَتبَاع، وذِمامُ الدِّينِ الحَيفِ يُبِيرُ مِن عَصَىٰ و يُجِيرُ مِن أطاع، وحُرماتُ المِلَّةِ المحمَّديَّةِ أحقَّ بأن تحفظَ فلا تُضَاع، ومن المهِمَّاتِ التي تُصْرَفِ إليها الهِمَّه، ويُرهفُ لها حَدُ العَزْمه، وتُقامُ على متعدّى حُدُودِها بالاَنتقام الحِزيه ، آعتبارُ أحوالِ الملتينِ مِن أهلِ الذِّمَة الذين حَقَن منهم الدِّماءَ حُكُمُ الإسلام، وسكن عنهم الدَّهُماءَ ما التزموه من الأحكام، مع القيام بالحزية في كلِّ عام، وسلَّموا لأوامر الشَّريعة المطهرة التي لولا الاَنقيادُ إليها والاستسلام، لأعْمِدَ في كلِّ عام، وسلَّموا لأوامر الشَّريعة المطهرة التي لولا الاَنقيادُ إليها والاستسلام، لأعْمِدَ في تُحدِّد الحُسَام، فهم تَحْتَ قَهْر سلطانِ الإيمان سَائِرُون، ولأمر دينِ الحَقِّ الذي نسخ اللهُ تعالى به الأَدْيانَ صَائِرُون، وهم المفينُون بقوله تعالى : ﴿ قَاتِلُوا الدِّي اللهُ ورسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ الذِي اللهُ وَرسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ الذِينَ الْذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْحُزْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ . الذينَ أُونُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْحُزْيَة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ . وين الْمُونَ أَنُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْحُزْيَة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ . وين الْمُونَ أَنْ الْمُونَ أَنْ الْدِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حَتَى يُعْطُوا الْحُزْيَة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ .

ولمَّ فتح الله تعالى بَركه سيِّدنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مافَتَح من البلاد، واَسْترَجَع بأيدى المهاجرين والأنصار من أيْدى الكُفَّار العَادِيةِ كَثيرًا من الأمصار واَسْتَعاد ؛ وأكثرُ ذلك في خلافة أمير المؤمنين «عُمَر بنِ الخطَّاب» رضى الله عنه ، فإنها كانت للفَتْح مَواسِم ، وبالمَنْح بَواسِم ؛ وتظافرت فيها للسلمين غَرَائرُ العزائم ، فإنها كانت للفَتْح مَواسِم ، وبالمَنْح بَواسِم ؛ وتظافرت فيها للسلمين غَرَائرُ العزائم ، التي أعادَتْ هَنَ اهِرُ ها الكُفَّارَ يَجُرُّون ذُيولَ الهزائم \_ عقد أمراؤه الفاتحون لها بأمريه \_ رضى الله عنه وعنهم \_ لأهبل الحَاب عَهْدا، وحدُّوا لهم من الآداب حدًّا لا يجوزُ أن يتعددن ، ولم تزل الخلفاء بعد ذلك والملوك في جميع بلاد الإسلام يُحَدِّدُونها ، وبالحافظة والملاحظة يتَعَهَّدونها ؛ وآخرُ من ألزمهم أحكامها العادلة ،

وعَصَمَهُم بِذَّمْتُهَا التي هي لهم ما آستقاموا بالسَّلامة كَافِله ؛ والدُنا السَلطانُ الشَّهيد « الملك الناصر » ناصِرُ الدُنيا والدِّين ، سَقَى اللهُ تعالىٰ عَهْدَه عِهادَ الرَّمْه ، ولَقَّ نفْسَه الْجَيرَ لُنصِحِه الأُمَّه ؛ فإنه \_ قدّسَ اللهُ رُوحَه \_ جدّد لهم في سنة سبعائة لِباسَ الغيار ، وشدّد عليهم بَأْسَ النّكالِ والإنكار ؛ وعقد لهم ذِمّة بها الاعتبار ، وسَطَّر في الصحائف منها شُروطًا لهم بالتزامها إقرار ؛ وبأحكامها أمكنهم في دار الإسلام الاستقرار ؛ وخذل الفِئتَينِ المُفْتَريَتِينِ عملًا بقول الله تعالىٰ : ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ .

ولمَّ طال عليهم الأمَدُ تَمَادَوْا على الاعْترار، وتَعَادَوْا إلى الصَّرِّ والإضرار؛ وتَعَادَوْا إلى الصَّرِّ والإضرار؛ وتدرّجوا بالتكبر والاستحبار، إلى أن أظهروا النَّريُّن أعْظمَ إظهار، وخرجوا عن المَعهُود في تَحْسينِ الزُّنَّارِ والشَّعار، وعَتَوْا في البلاد والأمصار، وأتوا من الفَسادِ بأمورٍ لا تُطاقُ كِبار.

ولما وضح عندنا منهم الآستمرارُ على ذلك والإصرار، أنْكُونا عليهم أشد إنْكار، ورأينا أن تَلبَع فيهم ما أمر الله تعالى به في الكِتَاب والسَّنَة، وأبينا [ إلا معاملتهم] بأحكام الملَّة المحمديّة التي كم لها على المدلّتين العيسويّة والمُوسويّة من منّه، وادّ حَر الله تعالى لنا هذه الحَسنة التي هي من جملة الفتوحات التي يفتح الله تعالى بها لنا في الدّنيا أبواب السّعادة وفي الآخرة أبواب الجنّة، فاستفتيناً في أمرهم المجالس العالية حُكّام الشّريعة المطهّره، وآفتدينا بأقوال مذاهبهم المحرّرة، التي لنا بهَدْيها إلى إصابة الصّواب تَبْصره، وعقدنا لهم مجلسًا بدار عَدْلنا الشريف، وألزمناهم أحكام أهل الدّمة التي بالترام أوائيلهم لها جَرَى عليهم حُكم هذا التّكليف، وأخذناهم بالعَهْد الذي نَسُوه، وأبسناهم تُوب الهَوانِ الذي لَبسُوا [ و] لما طال عليهم الزمانُ نزعُوه ولم يَلْبَسُوه، وأجرينا عليهم الآنَ شروطَه المَصْبُوطَة، وقوانِينة التي هي من التّبديل

والتغيير مَوُوطَه؛ فمن جاوزها، فقد شاقَقَ الشَّريعةَ الشريفةَ وبارزَها؛ ومن خالفها، فقد عاند الملَّة الإسلاميَّة وواقفَها؛ ومن صَدَفَ عن سُبُلها وتَنكَّبها، فقد آقترف الحَبَائر وآرْتَكَبها ؛ وحظرنا عليهم أن يجعل أحَدُّ منهم له بالمسلمين شَبها، وصيَّرنا عليهم الذَّلَة التي ضربها اللهُ تعالىٰ عليهم وأوْجَبها .

فلذلك رسم بالأمْ الشريف العالى ، المَوْلَوِى ، السَّلطانى ، المَلَوَى ، الصَّالِحي ، الصَّالِحي ، الصَّالِحي ، الصَّلاحِي - لا زال أمرُ ، الممتثَلَ المُطاع ، و زجْر ، به عن المآثم آمتناع وآرْتداع ، ورأيه الصالح يريد الإصلاح ما استطاع ـ أن يَعْتمد جميع طوائف النَّصارى واليهود والسَّامِ ، الله الديار المصرية وجميع بلاد الإسلام المحروسة وأعما لها : من سَائِر الأقطار والآفاق ، ما أُخذ على سَالفِيهم في عَهْد أمير المؤمنين عُمَر بن الخَطَّاب رضى الله عنه من أكيد العَهْد ووَثيق الميثاق :

وهو أن لا يُحْدِثُوا في البلاد الإسلامية وأعما لها ديرًا ولا كنيسةً ولا قلّية ولا قلّية ولا صَوْمَعة راهب، ولا يُجَدِّدوا فيها ما خَرِب منها، ولا يمنعوا كنائيسهم التي عُوهِدُوا عليها، وثبَتَ عَهْدُهم لديها، أن ينزلها أحَدُّ من المسلمين ثلاث ليال يُطعمُونهم، ولا يُؤُوا جاسُوسًا ولا مَنْ فيه ريبَةُ لأهل الإسلام، ولا يَحْتُموا عِشًا المسلمين، ولا يُعلِّموا أولادهم القُرآن، ولا يُظهروا شركًا، ولا يمنعُوا ذوى قرابة من الإسلام ولا يُعلِّموا أولادهم القُرآن، ولا يُظهروا شركًا، ولا يمنعُوا ذوى قرابة من الإسلام أن أرادُوه، وإن أسلم أحدُّ منهم لا يُؤُدُوه ولا يُساكنُوه، وأن يُوقِّروا المسلمين، وأن لا يتشبهوا بشيء من المسلمين، وأن لا يتشبهوا بشيء من المسلمين، وأن يتسمرة والمنسورة ولا عَمامة ولا تعلين ولا فَرْقَ شَعْر، بل يلبسُ النّصرانيُّ منهم العامة الرّرقاء عَشَرة أذْرُع غير الشعرى (؟) في دونها، واليهوديُّ العامة الصّفراء العامة الرّرقاء عَشَرة أذْرُع غير الشعرى (؟) في دونها، واليهوديُّ العامة الصّفراء كذلك، وثمنع نساؤهم من التّشبُّه بنساء المسلمين ولُبْسِ العائم، ولا يتَسَمَّوا بأسماء

المسلمين، ولا يتكَنَّوا بِكُناهم، ولا يتلَّقُبُوا بِأَلْقابِهم، ولا يَرْكبوا سَرْجًا، ولا يتقَلَّدوا سَيْفًا ، ولا يرَكَبُوا الْخَيْلُ ولا البِغَالَ، ويركبون الْحَمِيرَ بالأُكُفُ عَرْضًا من غير تَزَيُّن ولا قيمة عظيمة لها، ولا يتخذوا شيئًا من السِّلاح، ولا يُقْشُوا خوا يُمَهم بالعَربيَّة، ولا يبيعوا الخمورَ ؛ وأَن يُجُزُّوا مَقادمَ رُءُوسهم ، وأن يلزموا زيَّهـم حيثُ ما كانوا ، ويشــ تُدُوا زَنانِيرَهُم غير الحرير علىٰ أوْساطهــم ؛ والمرأةُ البــارزَةُ من النصارىٰ تلبَسُ الإِزارَ الكَتَّأَن المَصْبوعَ أَزْرَق ، واليَهُوديَّةُ الإِزارَ المصبوعَ أَصْـفر، ولا يدخلَ أحدُ منهم الحبَّامَ إلا بعلامة تميزُه عن المسلمين في عُنَّقه : من خاتَم نُحاسِ أو رَصاصِ أو جَرَس أو غير ذلك، ولا يستخدمُوا مسلمًا في أعمالهم؛ وتلبَّسُ المرأة البارزَةُ منهم خُفَّين : أحدُهما أسودُ، والآخَرُ أبيض؛ ولا يُجاورُوا المسلمين بمَوْتاهُم، ولا يرفعوا سَاءَ قُبورهم ، ولا يَعْلُوا على المسلمين في البِنَاء ، ولا يُساوُوهم ، ولا يَتْحَيَّلُوا على ذلك بحيــلَة ، بل يكونون أَدُونَ من ذلك ، ولا يَضِر بُوا بالناقوس إلا ضَرْبا خَفيف، ولا يرفُّهُوا أصواتَهُم في كَالَّمْهُم ، ولا يَغُرُجُوا شعانين ، ولا يرفعوا أصواتَهُم على مَوْتِاهُمِ ، ولا يُظْهِرُوا النِّيرانَ ، ولا يَشْتَرُوا مُسْلِمًا ،ن الَّقِيق ولا مُسْلِمةً ، ولا من جَرتْ عليه سمامُ المسلمين، ولا مَن مَنْشَؤُه مُسلم، ولا بُهُودُوا ولا يُنَصِّروا رَقيقًا، ويجتنبون أوساطَ الطريق تَوسعةً للسلمين، ولا يَفتنُوا مسلمًا عن دينه، ولا يَدُلُوا على عَوْرات المسلمين . ومن زَنَى بُسُلمةِ قُتِل، ولا يضعُوا أيديَهم على أراض مَوَاتِ للسلمين ولا غَيْر مواتٍ ولا مُنْ درع، ولا ينسُبوه لصَوْمَعة ولا كَيبسة ولا دَيْر ولا غير ذلك، ولا يشْتَروا شيئًا من الحَلَبِ الرقيق ولا يُوَكِّلُوا فيــه ، ولا يَحَيَّلُوا عِليه بحِيلَةٍ . ومتىٰ خالفوا ذلك فقد حلَّ منهم ما يحِلُّ من أهْل النِّفاق والمُعَانَدَة ٠.

وكذلك رسمنا أنَّ كلَّ مَن مات من اليَهُود والنَّصارَىٰ والسَّامِرة: الدُّكورِ والإِناثِ منهم يحتاط عليهــم من ديوان المواريث الحَشْريَّةِ بالديار المصرية وأعمــالهـــا وسائر البلاد الإسلاميَّة المحروسة ، إلى أن تُثْيِتَ ورَتَتُه ما يستحقُّونه من ميراثه بمقتضى الشَّرْع الشريف ، وإذا أثبتوا ما يَسْتحقُّونه يُعطونه بمُقْتضاه ، ويُحمَّلُ ما فَضَل بعد ذلك لبَيْتِ المال المعمور ، ومِن مات منهم ولا وَارِثَ له يَسْتوعب ، حُمِلَ مَوْجودُه لبَيْتِ المال المعمور ، ويُحْرَق في الحَوْطة على مُوْتاهُم من دَواوين المواريث ، ووُكلاء بيْت المال المعمور ، فَحْرَى من يموتُ من المسلمين : لينبين أمر مواريثهم ، ويُحمُّل الأمر فيها على حُمَّم الشرعية المتضمّنة إجراء مواريث مَوْتاهُم على حُمَّم القرائص الشّرعية بحُمَّم الملة الاسلاميَّة المحمديّة : من مواريث مَوْتاهُم على حُمَّم الفرائص الشّرعية بحُمُّم الملة الاسلاميَّة المحمور فيه إعطاء كلّ ذي فَرْض وعصَسبة ما يتعينُ أن يكونَ له إلى بيْتِ المال المعمور فيه ولا مُواقفة ولا دِفاع ، فإنَّ ذلك مما يتعينُ أن يكونَ له إلى بيْتِ المال المعمور فيه إرجاع ، ولتمثّق حقوق المؤمنين بذلك ، ولا نه يعيد حيث تفيا إلى المسلمين ما يَسْتحقّه بيتُ المال من مال كلّ هاك ، ولأنا المطالبُون بما يحُولُ الى ميراثِ المسلمين من تُراثِ أولئيك ، التكونَ هذه الحَسنة في صحائفنا مُسَطَّره ، وإن كانتِ المسلمين من تُراثِ أولئيك ، التكونَ هذه الحَسنة في صحائفنا مُسَطَّره ، وإن كانتِ المسلمين من تُراثِ أولئيك ، التكونَ هذه الحَسنة في صحائفنا مُسَطَّره ، وإن كانتِ السلمين من تُراثِ أولئيطر المقنطرة ، وتعادتْ اليها أيديهم العادية فاحتلسَت من الدَّه والفضّة القناطير المقنطرة ، وتعادتْ اليها أيديهم العادية فاحتلسَت من الدَّه والفضّة القناطير المقنطرة .

ورَسَمْنا أَن لا يَخدمَ نَصْرانِيُّ ولا سَامِرِيُّ ولا يَهُودِيُّ في دَوْلَتِنا الشريفة ثَبَّت اللهُ قواعِدَها، ولا غَدد أحد من أُمَرائِنا قواعِدَها، ولا غَد دواوين الممالك المحروسة والأعمال، ولا عَدْد أحد من أُمَرائِنا أعزَّهم الله تعالى، ولا يُباشِرُ أحدُّ منه م وَكَالةً ولا أَمَانَةً، ولا ما فيه تَأَمَّنُ على المسلمين، بحيثُ لا يكونُ لهم كلمةٌ يستَعْلُون بها على أحدٍ من المسلمين في أمْرٍ من المسلمين، بحيثُ لا يكونُ لهم كلمةٌ يستَعْلُون بها على أحدٍ من المسلمين في أمْرٍ من الأمور، فقد حَرَّم اللهُ ذلك نَصًّا وتأويلا، وضمَّن حُكمه في الحال والاستقبال قُرآنًا وتأويلا، وضمَّن حُكمه في الحال والاستقبال قُرآنًا وتأويلا، وضمَّن حُكمه في الحال والاستقبال قُرآنًا وتأثير يلا، فقال تعالى : ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَيْ اللهُ الدِّينَ آمَنُوا لَا نَتَّخِدُوا الَّذِينَ وَمَنُوا لَا نَتَّخِدُوا الَّذِينَ وَمَنُوا لَا نَتَّخِدُوا اللّذِينَ آمَنُوا لَا نَتَّخِدُوا اللّذِينَ وَمَنُوا لَا نَتَّخِدُوا اللّذِينَ وَمُوا لَا لَيْنَا فِهِ اللّذِينَ آمَنُوا لَا نَتَّخِدُوا الّذِينَ وَمُوا لَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ لللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اله

ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُنُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَا تَقُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَا تَقُوا الْمِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَا تَقُوا الْمِتَابَ مِنْ فَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَا تَقُوا الْمِتَابَ مِنْ فَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَا تَقُوا

وقد نهَى اللهُ عَن مُوالاً يَهِم وأَضَافَ بَسُخُطِه كُلَّ خِزْي إليهم ، فقال تعالىٰ : ( يَكَأَيُّهُ اللهُ عَنْ أَمَنُوا لا نَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهُمْ ﴾ .

وقد أذَلِم الله جلّ وعن لأفترائهم وآجترائهم من كتابه العزيز في مواضع عده ، فقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَة تَرَى الَّذِينَ لَكَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُم مُسُودَة ﴾ . فوجب أن لا يكونوا على الأعمال أمنَه ، ولا للا مُوال حَرْنَه : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اليَهُودُ والنصارَىٰ خَونَه » . وقال أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه : « لا تَستُعملُوا اليهودَ والنصارَىٰ فَإنَّهم أهْلُ رُشًا في دينهم ولا تَحلُّ الرُشا » فباعتزالهم وأختراهم أختراهم ما يُختشى .

ولما قدم عليه أبو مُوسى الأشعرى من البَصْرة وكان عاملة بها، دخل عليه المَسْجَد، وآستأذن لكاتبه وكان نَصْرانيًا، فقال له أمير المؤمنين عمر: ولَيْتَ ذَمِيًا على المسلمين، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ يَا يَّمُ اللّهِ مَنْ المَنُوا لَا نَتَخَذُوا الْيهُودَ على المسلمين، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ يَا يَّمُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ وَلَا أَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا

فليعتمدُ حُكُمُ هـذا المرسوم ، الذي هو بالعَدْل والإحسان مَوْسُوم ، ولْيُخَلَّدُ فليعتمدُ حُكُمُ هـذا المرسوم ، الذي هو بالعَدْل والإحسان مَوْسُوم ، ولْيُسَعْ ذكُرُه في الممالك ، وليُستَعَرَّ ويَدُوم ، ولْيُشَعْ ذكُرُه في الممالك ، وعلى حُكَمَّم المسلمين \_ أيدهم الله تعالى \_ وقُضَاتِهم ، ومُتَصَرِّفهم أَمْسُه في المسالك ، وعلى حُكَمَّم المسلمين \_ أيدهم الله تعالى \_ وقُضَاتِهم ، ومُتَصَرِّفهم

ووُلاتِ م ؛ أن يُوقِعُوا بمن تَعدَّىٰ هـذه الحدود ، من النصارى واليهود، ويردَعُوا بسَيْف الشَّرْعِ كُلَّ جَهُولٍ من أهلِ الجُحُود، ويُحِلُّوا العذاب بمن حَمَـله الْعُقُوقُ علىٰ حَلِّ العُقُود ، ويُذِلُّوا رقابَ الكافرين بالإذعانِ لاستخراج الحُقُوق وإخراج الرضغان والحُقُود ،

وقد رسمنا بأن يُحمَلَ الأمر في هذا المرسوم الشريف على حُمْم ما التزم في المرسوم الشريف الشهيدي الناصري المتقدم، المكتب في رَجب سنة سبعائة ، المتضمّن الشهادة على بَطْرِكَي النصاري اليعاقبة ، والملكيّة ، ورئيس اليهود بالتّحريم وإيقاع الكملة على من خالف هدا الشّرط المشروط والحدّ الحَدود ، وأن لا يَحلُوا ما آبرم من عُمْم العقود، فيحلُّ عليهم عَذَابٌ غيرُ مرْدود، والله تعالى يُعينُ سلطان الحقّ على ما يرجعُ بنقع الحلق و يعود، ويزينُ بصالح المؤمنين مُلك الإسلام وتمالك الوجود، مربينُ بناسه أعداء الدّين ، الذين لهم عن السبيل المبين، صُدُوفٌ وصُدُود، ويَسْلكُ به شرعة الشّرع الشريف ومنهاجه: من إماتة السِدع وإحياء السُّنن وإدامة الصّون وإقامة الحُدُود، ويُسْلكُ به الما الله عليه والقامة الحُدُود، ويُسْلكُ بسطوته الكافرين كما هلك بدّعوة صالح النّبي صلى الله عليه وسلم ثمُود ، والعلامةُ الشريفة أعلاه حجّةٌ فيه ،

تم الحزء الثالث عشر . يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر وأتله الباب الرابع من المقالة التاسعة

والحمد لله رب العالمين . وصلاته على سيدنا عجد خاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله وصحب والتابعين ، وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل

(المطبعة الاميرية ١٦٩٣/٨١٩١٨/٠٠٠٠)

# كالانجللنظية



الحسيزء الثالث عشر

طبعة الاميرية بالقاهرة الاميرية بالقاهرة الاميرية الاميرية الميرية ال

فهرس الجزء الشالث عشر من كتاب صبح الأعشى للقلقشندي



| القالة السادسية                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| فيما يكتب في الوصايا الدينيــة ، والمسامحات ، والاطلاقات الســـلطانية |
| والطُّرْخانيات؛ وتحويل السنين والتداكر، وفيها أربعة أبواب ٢           |
| البياب الأوّل _ في الوصايا الدينية، وفيه فصلاًن ٢                     |
| الفصيل الأوّل _ فيا لقدماء الكتاب من ذلك ٢                            |
| « الشاني _ فيما يكتب من ذلك في زماننا، وهو على ضربين ١١               |
| الضرب الأوّل ما يكتب عن الأبواب السلطانية ١٢                          |
| « الشاني _ مايكتب عن نوّاب السلطنة بالممالك ١٣                        |
| البياب الثاني _ فيما يكتب في المسامحات والاطلاقات،                    |
| وفیه فصلان ۲۳                                                         |
| الفصل الأوّل _ فيما يكتب في المسامحات، وهي علىٰ ضربين ٢٣              |
| الضيرب الأوّل ما يكتب من الأبواب السلطانية ، وهو على من تبتين ٢٣      |
| المرتبــة الأولى ــ المسامحات العظام ٢٣                               |
| « الثانية _ من المسامحات أن تكتب في قطع العادة الخ ٣٨                 |
| الضرب الثاني _ ما يكتب عن نؤاب السلطنة بالمالك الشامية ٣٩             |
| الفصـٰ الثـاني _ فيما يكتب من الأطلاقات، وفيه طرفان ٤١                |
| الطـــرف الأول ــ فيما يكتب عن الأبواب السلطانيــة، وهو على           |
| ثلاث من اتب الله عن الله الله                                         |
| المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| « الثانية _ مايفتتح بدراما بعد حمد الله » ٤٤                          |
| « الثالثة _ مما يكتب به في الاطلاقات أن يكتب في قطع                   |
| العادة وفتتحا د « سر بالأمر الشريف »                                  |

| صفحة       | الباب الثالث له في الطَّرْخانيات، وفيه فصلان                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٨         |                                                                      |
|            | الفصــــــل الأوّل ــ في طرخانيات أرباب السيوف، وهي علىٰ ثلاث        |
| ٤٨         | مراتب (لم يذكر إلا مرتبتين)                                          |
| ٤٨         | المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| ٥١         | « الثانيــة ــ أن يفتتح مرسوم الطرخانيات بـ«أما بعد»                 |
|            | الفصــــل الثــانى ــ فيما يكتب في طرخانيات أرباب الأقلام            |
|            | البـــاب الرابع ــ فيما يكتب في التوفيق بين السنين الشمسية           |
|            | والقمرية المعبر عسه في زماننا بتحويل السينين                         |
| ٥          | وما يكتب في التذاكر ، وفيه فصلان غ                                   |
|            | الفصــــــل الأوّل ـــ فيما يكتب في التوفيق بين السنين، وفيه طرفان ع |
| , <b>o</b> | الطــرف الأقل _ في بيان أصل ذلك ي                                    |
|            | « الشاني – في صورة ما يكتب في تحويل السنين، وهو على                  |
| ٦          | نوعين (لم يذكر إلا نوعا واحدًا) ٣                                    |
|            | النــوع الأقل ــ ما كان يكتب في ذلك عرب الخلفاء ، وفيه               |
| •          | مذهبان س                                                             |
|            | المذهبالأوّل – أن يفتتح ما يكتب بـ«أما بعد» ١٣                       |
|            | « الثانى – مماكان يكتب عن الخلفاء في تحويل السنين                    |
|            | أن يفتتح ما يكتب بلفظ «من فلان أمير المؤمنين                         |
| ,          | إلىٰ أهل الدولة » ونحو ذلك، وفيه ضربان ٧١                            |
| ı          | الضرب الأوّل ـــ ماكان يكتب في الدولة الأيوبية ٢١                    |
|            | « الثانى ــ ما يكتب به فى زماننا »                                   |

| صفحة  | الفصل الثاني - فيا يكتب في النذاكر [ وفيه ثلاثة أضرب]             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
|       | (ولم يذكر الضرب الأول)                                            |
|       | الضرب التاني - ماكان يكتب لنواب السلطنة بالديار المصرية           |
| 18    | عند سفر السلطان عن الديار المصرية                                 |
|       | « الثالث – ما كان يكتب لنوّاب القلاع وولاتها: إما عند             |
| 99    | استقرار النائب بها و إما فى خلال نيابته                           |
|       | القالة السابعية                                                   |
| 1 • £ | في الاقطاعات والقطائع ، وفيها بابان                               |
| ٤٠١   | البياب الأوّل ف ذكر مقدّمات الاقطاعات ، وفيه فصلان                |
|       | الفصــــل الأوّل ــ في ذكر مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1.5   | وفيه ثلاثة أطراف                                                  |
| 3 - 1 | الطـــرف الأوّل ــ في بيان معنى الافطاعات وأصلها في الشرع         |
|       | « الشانى – فى بيان أوّل من وضع ديوان الجيش وكيفية                 |
| 104   | ترتيب منازل الجند فيه والمساواة والمفاضلة في الاعطاء              |
|       | « الثالث _ في بيان من يستحق إثباته في الديوان وكيفية              |
| ١١.   | ترتيبهم فيه                                                       |
| ۱۱۳   | الفصـــل الشاني _ في بيان حكم الاقطاع، وهو على ضربين              |
| 114   | الضرب الأول _ إقطاع التمليك                                       |
| 110   | « الشانى _ إقطاع الاستغلال                                        |
|       | البـــاب الثـاني _ فيما يكتب في الاقطاعات في القديم والحديث،      |
| 114   | وفيه فصلان                                                        |

| صفحة<br>۱۱۸ | الفصل الأول في أصل ذلك                                                                                         |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ١٣٣         | « الثاني _ في صورة ما يكتب في الاقطاعات، وفيه طرفان                                                            |   |
|             | الطــرف الأول - فيماكان يكتب من ذلك في الزمن القـــديم ،                                                       |   |
| 1 b kg      | وهو علیٰ ضربین                                                                                                 |   |
| ۱۲۳         | الضرب الأوّل – ما كان يكتب عن الخلفاء، ولهم فيه طريقتان                                                        |   |
|             | الطريقة الأولى – طريقة كتاب الخلفاء العباسيين ببغداد                                                           | , |
|             | « الثانية _ ماكان يكتب في الاقطاعات عن الخلفاء                                                                 |   |
| 141         | الفاطميين بالديار المصرية                                                                                      |   |
|             | الضرب الشاني _ مماكان يكتب في الاقطاعات في الزمن المتقدّم                                                      |   |
|             | ما كان يكتب عن ملوك الشرق القائمين على                                                                         |   |
| 189         | خلفاء بنى العباس ، وفيه طريقتان                                                                                |   |
|             | الطريقة الأولى' - أن يكتب في الابتداء « هذا كتاب » كما كان                                                     |   |
| 174         | يكتب عن خلفاء بني العباس في ذلك                                                                                |   |
|             | « الثانية - ماكان يكتب عن الملوك الأيوبية بالديار                                                              |   |
| 1 2 8       | المصرية ، ولهم فيه أساليب                                                                                      |   |
|             | الأسلوبالأوّل _ أن يفتتح التوقيع المكتتب بالاقطاع بخطبة                                                        | / |
| 1 £ 8       | مفتتحة ﴿ (لله ) الله على الله |   |
| 12/         | « الثاني – أن يفتتح التوقيع بلفظ «أما بعد فان كذا»                                                             |   |
| é           | « الثالث ـ أن يفتتح التوقيع بما فيه معنى الشجاعة والقتال ،                                                     |   |
| 10          | اله ما اله                                                                                                     |   |
|             | الطــرف الثاني ــ ما يكتب في الاقطاعات في زمانـــا ، وهو علىٰ                                                  |   |
| اها         | ضم رین س                                                                                                       |   |

| صفحة | •                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------|
|      | الضوب الأول ما يكتب قبل أن ينقل إلى ديوان الإنشاء ،             |
| 101  | وفیہ جملتان وفیہ                                                |
| 104  | الجمــُلة الأولى _ في آبتداء ما يكتب في ذلك من ديوان الجيش      |
| 108  | « الثانية ـ في صورة ما يكتب في المربعة الجيشية                  |
|      | الضرب الشاني _ فيا يكتب في الاقطاعات من ديوان الإنشاء ،         |
| 104  | وفيه خمس جمل                                                    |
|      | الجملة الأولى _ في ذكر أسم ما يكتب في الاقطاعات من ديوان        |
| 107  | الإنشاء                                                         |
|      | « الثانية _ في بيان أصناف المناشير، وما يخص كل صنف              |
| 101  | منها من مقادير قطع الورق                                        |
| 109  | « الثالثة _ في بيان صورة ما يكتب في المناشير في الطرّة والمتن   |
|      | « الرابعة _ في الطُّغْرى التي تكون بين الطرّة المكتنبة في أعلىٰ |
| 177  | المنشور وبين البسمة                                             |
|      | « الخامسة في ذكر طوف من نسخ المناشير التي تكتب                  |
|      | في الاقطاءات في زماننا، وهي علىٰ ثلاثة أنواع                    |
| ۷۳۱  | النوع الأوّل _ ما يفتتح بـ«الحمد لله» وهو على ثلاثة أضرب        |
| 177  | الضرب الأوّل ــ مناشـير أولاد الملوك                            |
| 179  | « الثاني _ « الأمراء مقدّمي الألوف                              |
| ۱۸٤  | « الثالث _ « أمراء الطبلخاناه                                   |
| ١٩٠  | النوع الثاني _ من المناشير ما يفتتح بـ «مأما بعد» وهوعلى ضربين  |
| ۹.   | الضرب الأول في مناشير العشرات كائنا ذلك الأمير من كان           |
| 98   | « الثاني _ « أولاد الأصراء                                      |
| 91   | النوع الثالث ب من المناشر ما يفتتح بـ «خرج الأمر الشريف»        |

## القالة الثامنية الباب الأول في أصول يتعين على الكاتب معرفتها قبل الخوض في الأيمان، وفيه فصلان... ... ... ٢٠٠ ... الفصـــل الأوّل ـ فيما يقع به القسم، وفيه طرفان ... ... ... الطرف الأوّل - في الأقسام التي أقسم بها الله تعالى في كابه العـــزيز... ... ... ... ... ... العـــزيز... « الشان \_ في الأقسام التي تقسم بها الحلق، وهي على ضربين ٢٠٣ الضرب الأوّل \_ ما كان يُقْسَم به في الجاهلية... ... ... ٢٠٣ « الثانى – الأقسام الشرعية ... ... ... س. ... الأقسام الشرعية من الحنث والوقوع في اليمين الغـموس ، وفيه طرفان ... ... ... ... ... ... وفيه طرفان الطـــرف الأوّل ــ في بيان معنى اليمين الغموس ولغو اليمين ... ٢٠٨ ... الشاني – في التحدير من الوقوع في آيين الغموس... البياب الشاني \_ في نسخ الأيمان الملوكية، وفيه فصلان... ... ٢١١ الفصل الأوّل \_ في نسخ الأيمان المتعلقة بالخلفاء ، وهي النوع الأول – في الأيمان التي يُعْلَف إلى على بيعة الخليفة عند مبايعته ... ... ... ... ما يعتله ما « الثانى – الأيمان التي يحلف بها الخلفاء (ووقع مهوًا:

الضرب الثاني الخ)... ... ... الضرب الثاني الخ

| aorio                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|
| الفصــــل الثــاني _ في نسخ الأيمــان المتعلقة بالملوك، وفيه خمســة |
| مهایع (لم یذکر المهیع الخامس) ۲۱۶                                   |
| المهيـــع الأوّل ــ في بيان الأيمـان التي يُحلّف بها المسلمون ،     |
| وهي علىٰ نوعين ٢١٦                                                  |
| النــوع الأوّل ــ أيمـان أهل السنة ١٦٦                              |
| « الشانى ـ أيمان أهل البدع ، وهم ثلاث طوائف ٢٢٢                     |
| الطائفة الأولى _ الخوارج ٢٢٢                                        |
| « الثانية ــ الشــيعة، وهم خمس فرق ٢٢٦                              |
| الفسرقة الأولىٰ _ الريدية ٢٢٧                                       |
| « الثانية _ الإماميـة »                                             |
| « الثالثة _ الاسماعيلية »                                           |
| « الرابعة ـــ الدُّرزية ٢٤٨                                         |
| « الخامسة _ النَّصَــيْرية ٧٤٩                                      |
| الطائفة الثالثة _ القَــدَرية ١٠٠١                                  |
| المهيـــع الثانى _ في الأيمان التي يحلَّف بها أهل الكفر ،           |
| وهم علی ضر بین ۳۰۰۰                                                 |
| الضـــرب الأوّل ــ من زعم منهم التمسك بشريعة نبى من الأنبياء،       |
| وهم أصحاب ثلاث ملل ٢٥٣                                              |
| الملة الأولى _ اليهود، وهم طائفتان ٣٥٣                              |
| الطائفة الأولىٰ ــ المتفق على يهوديتهم، وهم القرّاؤون ٢٥٦ أ         |
| « الثانية ـ من اليهود السامرة                                       |
| W · W                                                               |

| صفحة         |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|              | الملة الشانيـــة ـــ النصرانيــة ( ووقع سهوًا : الفرقة الثالثة الخ ) |
| <b>TV</b> ). | وهم ثلاث فرق و                                                       |
| 777          | الفــرقة الأولىٰ الملكانيــــة                                       |
| 77%          | « الثانية ــ اليعقوبيــة                                             |
| ۲۸.          | « النالئة _ النسطورية                                                |
| 797          | الملة الشالشة ــ المحبوسية، وهم ثلاث فرق                             |
| 797          | , , <u>11 )                               </u>                       |
| 797          | « الثانية ـــ الثنوية »                                              |
| 794          | « الشاللة _ الزرادُشتية                                              |
|              | لمهيـع الشالث – في الأيمان التي يُحَلَّف بها الحكماء، وهم علىٰ       |
| 791          | ثلاثة أصناف شد                                                       |
| 791          | الصنف الأوّل ــ البراهمة                                             |
| 799          | « الشانى ـ حكاء العرب »                                              |
|              | « الثالث ـ حكاء الروم، وهم على ضربين                                 |
|              | الضرب الأوّل – القدماء منهم                                          |
| 799          | « الثانى ــ المتأخرون منهـم ، وهم أصحاب أرسطاطاليس                   |
|              | المهيـــع الرابـع – في بيان المحلوف عليـه ، وما يقع على العموم ،     |
|              | وما يختص به كل واحد من أرباب الوظائف                                 |
| <b>*•</b> V  | مما يناسب وظيفته                                                     |
|              | « الخــامس — في صورة كتابة نسِخ الأيمــان التي يُحَلُّف بها ،        |
|              | وهي عليٰ ضربين                                                       |
|              | الضرب الأقل – الأيمان التي يُعَلَّف بها الأمراء في الديار            |
| 719          | المصرية المصرية                                                      |
|              | « الثانى _ الأيمان التي يُحَلَّف بها نواب السلطنة والأمراء           |
| ٣٢.          | بالمحالك الشامية ، وما آنضم إليها                                    |

## المقالة التاسيعة

| صفحة |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
|      | في عقود الصلح والفسوخ الواردة على ذلك، وفيها خمسة أبواب   |
| ۱۲۳  | البياب الأوّل _ في الأمانات، وفيه فصلان                   |
| ۱۲۳  | الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| ۲۲۱  | الطــرف الأوّل ــ في ذكر أصله وشرطه وحكمه                 |
|      | « الشانى ـ فى صورة مايكتب فيه                             |
| ٣٢٩  | الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| ٣٢٩  | الطــرف الأقل ــ في أصــله                                |
| ۲٣.  | « الشانى _ فيما يكتب فى الأمانات، وفيه مذهبان             |
|      | المذهب الأوّل _ أن يفتتح الأمان بلفظ: «هذا كتاب أمان الخ» |
| ۳۳.  | وهو على نوعين                                             |
| ١٣٣  | النوع الأول _ ما يكتب عن الخلفاء، وفيه مذهبان             |
| ١٣٣  | المذهب الأول أن يفتتح الأمان بلفظ: «هذا»                  |
| ٣٣٢  | « الثانى _ أن يفتتح الأمان بخطبة مفتتحة بالحمد            |
| ۳۳٦  | النوع الثانى ــ ما يكتب به عن الملوك، وهو على ضربين       |
|      | الضرب الأول ما يكتب من هذا النمط مما كان يصدر عن          |
|      | وزراء الحلفاء والملوك المتغلبين على الأمر معهم ،          |
| 744  | ولهم فيه أسلوبان                                          |
| -44  | الاسلوب الارّل _ أن يصدر بالتماس المستأمن الأمان          |
|      | « الثانى ــ الا يتعرّض في الإمان لالتماس المستأمن         |
| ۳۹   | الإمانَ الامان                                            |

| صفحه       | المذهب الشاني _ مما يكتب به في الأمانات لأهل الإسلام            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 444        | أن يفتتح الأمان بلفظ: «رسم»                                     |
|            | الضرب الشانى _ من الأمانات التي تكتب لأهل الإسلام ما عليه       |
| 757        | مصطلح زماننا ، وهي صنفان                                        |
| <b>727</b> | الصنف الأول ما يكتب من الأبواب السلطانية                        |
|            | « الشاف من الأمانات الجاري عليها مصطلح كتاب                     |
| ۳0.        | الزمان _ ما يكتب عن نواب المالك الشامية                         |
|            | الباب الثاني من المقالة التاسعة في الدفن (دفن الذنوب)،          |
| 404        | وفيه فصلان                                                      |
| 404        | الفص_ل الأول _ في أصله وكونه مأخوذا عن العرب                    |
| ٣٥٣        | « الثاني _ فيا يكتب في الدفن عن الملوك                          |
| 707        | البياب الشالث _ فيما يكتب في عقد الذَّمة، وفيه فصلان            |
| *          | الفصل الأوّل في الأصول التي يرجع إليها هذا العقد ،              |
| 207        | وفيه طرفان وفيه                                                 |
|            | الطـــرف الأوّل ــ في بيان رتبة هـــدا العقد، ومعناه وأصــله من |
| 207        | الكتاب والسينة                                                  |
| ۳7.        | « الثاني _ في ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته في عقد الذمة       |
|            | الفص_ل الثاني_ ما يكتب في متعلقات أهل الذمة عند خروجهم          |
| 777        | عن لوازم عقد الذمة                                              |
|            |                                                                 |

(تم فهرس الجزء الثالث عشر من كتاب صبح الأعشى)